## www.ibtesama.com/vb





المؤلف سيمورهايرس تجمة حسن صرى

> عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

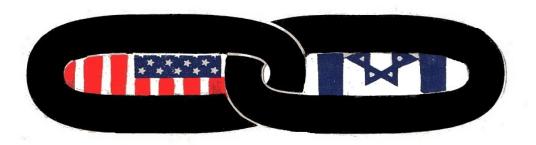

دارالهلال

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة



عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

> الغلاف للفنان : محمد أبو طالب

## مقسدهة

يكشف كتاب « الخيار شمشون » واحدا من أكثر أسرار العالم التي ظلت محاطة بالغموض . وهو سر الترسانة الذرية الإسرائيلية . ويروى للمرة الأولى الأصداء السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي ظلت لعشرات السنوات خافية عن العالم .

كما أن هذا الكتاب يتحدث عن قدرة أمريكا في عدم رؤية ما لا تريد أن تراه . فجميع الرؤساء الأمريكيين منذ « جون كنيدى » أغمضوا أعينهم تجاه قدرة إسرائيل النووية المتزايدة ، في الوقت الذي اهتموا فيه بهدف منع الانتشار النووي .

وفي « الخيار شمشون » يكشف « سيمور هيرش » — الفائز بجائزة بوليتزر الذي كتب أول تقرير عن مذبحة مي لاي في فيتنام الجنوبية — النقاب عن واحدة من العمليات السرية الكلاسيكية في عصرنا وهي المنشأة النووية الإسرائيلية الموجودة تحت الأرض في صحراء النقب حيث بدأ فنيوها وعلماؤها في تصنيع الروس الحربية في أواخر الستينات . كما يصف الخلاف الضاري الداخلي المرير داخل الحكومة الإسرائيلية حول القنبلة وتكاليفها الباهظة ، ويتحدث عن كيفية جمع المال في الخارج من أجل البرنامج النووي ، وكيفية الحصول على التكنولوجيا الأولى بمساعدة فرنسا ، ويوضح كيف وأين هددت إسرائيل باستخدام قوتها النووية .

ويكشف « الخيار شمشون » العديد من الأحداث المثيرة التي لعبت دورا سريا ومؤثرا في تاريخ عصرنا منذ أوائل الستينات وحتى حرب الخليج .

فكيف لم تكتف إسرائيل في أواخر السبعينات بسرقة معلومات الاستطلاع من أكثر أقمارنا الصناعية سرية وهو « كي إتش - ١١ » ولكنها استخدمت المعلومات للمساهمة في التجسس على الاتحاد السوفييتي .

ثم كيف كان « جوناثان بولارد » الجاسوس الأمريكي الذي يقضى الآن حكما بالسبجن مدى الحياة ، شخصية مهمة في البرنامج النووي الإسرائيلي ، « وكيف نقلت بعض معلومات بولارد إلى الاتحاد السوفييتي ، عن طريق اسحق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي » .

وكيف أنشأت إسرائيل غرفة تحكم مزيفة فى مفاعل « ديمونة » النووى لإعطاء المفتشين الأمريكيين انطباعا كاذبا على أن المنشأة مخصصة فقط للأبحاث .

وكيف بذلت إدارة « ايزنهاور » محاولة أخيرة مكثفة في ديسمبر عام ١٩٦٠ لإجبار إسرائيل على الاعتراف بطموحاتها النووية وفشلت في ذلك .

وكيف هددت إسرائيل « هنرى كيسنجر » و « ريتشارد نيكسون » باستخدام الأسلحة النووية في اليوم الثالث من حرب ٦ أكتوبر عام ١٩٧٢ ونجحت في إبتزاز البيت الأبيض لينقل جوا الإمدادات التي كانت في حاجة ماسة إليها . وكيف تعاونت جنوب إفريقيا مع إسرائيل على القيام « بالوميض » الغامض عام ١٩٧٩ في جنوب الأطلنطي والذي كان في الواقع اختبارا لقذيفة نووية مشتركة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا .

وكيف استغلت إسرائيل رئيس تحرير صحيفة لندنية كبيرة في المساهمة في اختطاف موردخاي قانونو خبيرها النووي الخائن .

وأيضا كيف جمع يهودى أمريكى ديمقراطى بارز المال من أجل القنبلة الإسرائيلية وتمكن من التدخل مرارا في البيت الأبيض .

وأخيرا كيف تمكن مجتمع المضابرات الأمريكي من معرفة ما تقوم به إسرائيل في « ديمونة » ، رغم أنه كان مفهوما أن تقديم مثل هذه المعلومات للبيت الأبيض لن يعزز الحياة العملية لأي شخص .

وفي النهاية فإن « الخيار شمشون » يروى كيفية تأثر القنبلة بالعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأمريكا أكثر مما فهمت أو رأت الصحافة أو الرأى العام . ويوضح أنه من الأصل ، ولدت إسرائيل كقوة نووية . ومنذ إنشائها كان بعض قادتها – ومن بينهم « ديفيد بن جوريون » و « أرنست ديفيد بيرجمان » العالم غير المشهور الذي يعد الأب الروحي للقنبلة الإسرائيلية – مصممين على ألا يتمكن أي عدو مستقبلي من تعريضها لإبادة جماعية . وكما حطم « شمشون » المعبد وقتل نفسه مع أعدائه فإن إسرائيل ستفعل نفس الشئ بمن يسعى لتدميرها .

ورسالة « الخيار شمشون » صارمة : فالحرب التالية في الشرق الأوسط قد تكون إلى حد كبير نووية .

## اتفـــاق ســرس

كان أهم سر عسكرى أمريكى في عام ١٩٧٩ يدور في الفضاء ويقوم بدورة كاملة حول الأرض كل ٩٦ دقيقة بدون جهد ، ويلتقط صور استطلاع لا تقدر بثمن عن كل شيء يوجد على بعد مئات الأميال . وبدا القمر الصناعي الذي عرف باسم « كي إتش – ١١ » قفزة مثيرة الدهشة في مجال التكنولوجيا . فقد كان من المكن نقل صوره رقميا الى محطات أرضية حيث يتم التقاطها – « في الوقت الصحيح » من أجل إخضاعها للتحليل الفورى من جانب مجتمع المخابرات ، فلن تقع مرة أخرى حوادث على غرار بيرل هاربور .

وقد أطلق أول قمر صناعي من طراز «كي إتش – ١١ » في ١٩ ديسمبر ١٩٧٦ بعد فوز جيمي كارتر على الرئيس جيرالد فورد في انتخابات نوفمبر . واتبعت ادارة كارتر ما كانت تفعله ادارة فورد ، من فرض قيود صارمة ، على الصور المهمة للغاية ، الى حد ان بريطانيا العظمي – أقرب حلفاء أمريكا في عالم المخابرات – كانت تطلع على الصور الفوتوغرافية على أساس كل حالة على حدة .

ووجهت ضربة عنيفة لنظام الأمن المكثف في مارس ١٩٧٩ حين قرر كارتر إمداد اسرائيل بصور « كي إتش - ١١ » ومنع الاتفاق اسرائيل حق الاطلاع على أية معلومات للقمر الصناعي تتعلق بتحركات القوات أو أي أنشطة محتمل أن تمثل تهديدا بعمق يصل لمائة ميل داخل حدود دول لبنان وسوريا ومصر والأردن المجاورة . وأصبح في وسع الاسرائيليين أن يحصلوا على شيء

حقيقى ، هو صور خام ومثيرة للاعجاب التقطها « كى إنش – ١١ » بعضها ثلاثى الأبعاد ، وليس صورا معتمة وضبابية عن عمد كتلك التى كانت تصورها أجهزة المخابرات الأمريكية بشكل ثابت لأفراد الجهاز البيروقراطى والحلفاء في الخارج في محاولة لحجب التصميم الرائع لأعين « كى إنش – ١١ » .

وبدا هذا انتصاراً ذا دلالة للحكومة الاسرائيلية ، التى سعت للحصول على معلومات « كى إتش – ١١ » ، منذ لحظة اطلاقه قبل ثلاث سنوات . وثارت شكوك بعض مسئولى المخابرات الأمريكية فى أن يكون قرار جيمى كارتر بامدادها بالصور ذات التكنولوجيا المتقدمة مكافأة لقمة كامب ديفيد الناجحة التى عقدها الرئيس المصرى أنور السادات مع مناحم بيجين ، فهم هؤلاء المسئولون ما لم يفهمه الكثيرون فى البيت الأبيض ، وهو أن إعطاء بعد اسرائيلى للنظام هو التزام رئيسى – والتزام سيتدخل فى قدرة « كى إتش – اسرائيلى للنظام هو التزام رئيسى – والتزام سيتدخل فى قدرة « كى إتش – ١١ » ، على جمع المعلومات التى يريدها القائمون على ادارته ، فقد كان « كى إتش – ١١ » أهم تقدم فى عهده ، وكما يقول مسئول سابق ، فى وكالة الأمن القومى ، فان الوحدة المسئولة عن كل مخابرات الاتصالات وكل وكالات المخابرات الدنية والعسكرية فى الحكومة ، بدت فى حاجة ملحة له .

ويتركز هدف القائمين على « كى إتش – ١١ » فى التخطيط الدقيق و « تحديد أولويات » برنامج القمر الصناعى لوضعه فى المكان الصحيح فى الوقت الصحيح ، وتجنب أية محاولات معوقة فى مسار طيرانه ، أو أية مناورة مفاجئة ، يمكن أن تحرق المزيد من الوقود ، ومن خلال الادارة الجيدة يصبح القمر الصناعى الذى تكلف ملايين من الدولارات – بامداده بقدر محدود من الوقود – قادرا على البقاء لفترة أطول فى مداره وترفير المزيد من المعلومات الوقود – قادرا على النفقات ، وأعاق قرار كارتر بمنح اسرائيل حق الاطلاع على معلومات « كى إتش – ١١ » تماما التنظيم الدقيق لاستخدام القمر الصناعى فى المستقبل ، كما يعنى أن بعض وكالات المخابرات الأمريكية ستصبح فرصتها أقل فى الاطلاع على معلومات القمر الصناعى . وقال المسئول السابق فى وكالة الأمن القومى : « لقد كان قراراً لا يتمتع بأى شعبية لأسباب عديدة للغابة » .

ولم تصدر أى احتجاجات رسمية داخل الادارة مع هذا ، فأولئك الذين أحبطوا بسبب اتفاق « كى إتش – ١١ » فطنوا الى أن أى اضطراب أو حتى تخمينات أخرى ستعرض للخطر قدرتهم على الاطلاع على المعلومات وبالتالى وضعهم كأعضاء في دائرة المطلعين على الأمور .

ولم يكن مثيرا للاستغراب أن يعتبر الاسرائيليون اتفاق «كي إتش – ١/ » كإعادة تأكيد للاحترام والتأييد من جانب ادارة كارتر الذي كان مدير المخابرات المركزية ، الأدميرال المتقاعد « ستاتفيلد تيرنر » ، قد قطع فجأة العلاقات في مجال المخابرات مع اسرائيل والدول الصديقة الأخرى في اطار عملية اعادة تنظيم وكالة المخابرات المركزية . ووجد الاسرائيليون ، المعتادون على معاملة أكثر حرارة من جانب الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد ، ان الرجال الذين يديرون ادارة كارتر سذج ومعادون للسامية ، كرجال المحتمل أنهم لا يفهمون تماما الى أي مدى ارتبطت المخابرات الاسرائيلية « الموساد » بوكالة المخابرات المركزية خلال الحرب الباردة . ولم يكن اتفاق ١٩٧٩ بشأن «كي إتش – ١١ » سوى الاتفاق الثامن والعشرين في سلسلة من مشروعات التعاون الرسمية الاسرائيلية – الأمريكية في المعلومات الاستراتيجية منذ الخمسينيات .

ولم يعلن رسميا مطلقا أى شىء عن هذه الترتيبات التى مول الكثير منها بصورة سرية ، من خلال اعتماد خاص يشرف عليه شخصيا مدير المخابرات المركزية ، فعلى سبيل المثال فى الستينيات أطلق الاسم الكودى «جبل كى كى» على واحدة من أكثر عمليات الوكالة حساسية ووفرت ملايين الدولارات لم يعلن عنها كأقساط سنوية حصلت عليها الموساد كأموال سائلة (كى كى هى العلامة المميزة الداخلية فى وكالة المخابرات الأمريكية للرسائل والوثائق الخاصة باسرائيل) . وفى المقابل أمرت الموساد عملاها بالعمل بشكل جوهرى كعملاء أمريكيين بالوكالة فى شمال افريقيا ودول مثل كينيا وتنزانيا والكونغو . ودارت بعض الاتفاقات الأخرى مع الموساد حول أكثر أنشطة اسرائيل حساسية فى الشرق الأوسط حيث استخدمت الدولارات الأمريكية فى تمويل عمليات فى سوريا وداخل الاتحاد السوفييتى حيث وجد رجال ونساء الـ «سى أى إيه »

صعوبة فى التجسس . وعلى ما يبدو واضحا أن بعض الأنشطة السوفييتية مولت بأموال منتظمة من الوكالة . وبذلك مرت عبر لجان المراقبة فى الكونجرس الخاصة بمتابعة الد « سى أى إيه » ، الا أن الاندماج المعقد للتمويل الأمريكى والعمليات الاسرائيلية يظل واحدا من أعظم أسرار الحرب الباردة .

ورد الاسرائيليون على قطع تيرنر للعلاقات عام ١٩٧٧ ، وبالتحديد رفضه دفع تكاليف العمليات المستمرة في افريقيا ومناطق أخرى ، بخفض كم المعلومات التي ينقلونها الى واشنطن بصورة حادة . فمن وجهة النظر الاسرائيلية ، أصبح الاتفاق الخاص بـ « كي إتش – ١١ » في مارس ١٩٧٩ حتميا ليس نتيجة نجاح « كامب ديفيد » ولكن بسبب فشل الـ « سي أي إيه » فى توقع الضغط السوفييتي المتزايد على أفغانستان في عام ١٩٧٨ والانتفاضات المستمرة في ايران . فقد كانت توجد جاليات يهودية ضخمة في البلدين ، فالكثير من أصحاب المتاجر في كابول عاصمة أفغانستان كانوا من اليهود ، وكانت معلومات الموساد أفضل كثيرا من معلومات الـ « سي أي إيه » وأكثر ما أثار سخط الرئيس وكبار معاونيه تقارير الـ « سي أي إيه » المحرجة غير البارعة حول ايران حيث أطيح بالشاه محمد رضا بهلوى حليف الولايات المتحدة لفترة طويلة في فبراير ١٩٧٩ في ثورة شعبية - رغم سلسلة من تنبؤات الـ « سي أي إيه » المتفائلة طوال عام كامل بأنه سينجح في البقاء في السلطة . ورفضت الـ « سي أي إيه » وجهة النظر الاسرائيلية التي قدمها يوري لبراني السفير الاسرائيلي السابق في ايران في تقرير محدد الملامح في عام ١٩٧٨ . وخذلت اله « سمى أي إيه » الرئيس وأجبرت القيادة الأمريكية على الاعتماد مرة أخرى على اسرائيل للمساهمة في محاولة التنبؤ بالأحداث العالمية . ولم يكن بمحض المصادفة أن يضم لوبراني للوفد الاسرائيلي الذي تفاوض حول اتفاقية « كي إتش – ١١ » في مارس ١٩٧٩ في واشنطن .

ويعرف اتفاق « كى إتش – ١١ » الذى أمد اسرائيل بالمعلومات الخاصة بأى نشاط عسكرى داخل حدود جيرانها الأربعة ، بأشعة « المعلومات والانذار » ويحمل أقوى علامات السرية في مجتمع المخابرات الأمريكي . ففور الحصول على الصور الفوتوغرافية يتسلمها الملحق العسكرى الاسرائيلي في مكتب

خاص فى البنتاجون تشرف عليه وكالة مخابرات الدفاع وهى وكالة المخابرات العسكرية المشتركة . وكان هناك تحذير واحد نو دلالة فى كل هذا : فلم يكن يسمح باعطاء الاسرائيليين معلومات تساعدهم فى وضع خطط ضربات وقائية ضد جيرانها .

ويستعيد مسئول كبير في المخابرات الأمريكية الأمر بقوله: « لقد وضعت القواعد واستهدف النظام إمداد الاسرائيليين بكل شيء يمكنهم استخدامه في اطار منطقة هجوم تمتد لمسافة مائة ميل . واذا كان الأمر داخل مصر أو سوريا فانهم يحصلون على كل شيء بالكامل واذا كان داخل العراق أو باكستان أو ليبيا لا يحصلون عليها » .

وأضاف المسئول مع هذا أنهم توقعوا منذ البداية أن يفعل الاسرائيليون أي شيء ممكن للالتفاف حول قيود الاتفاق . وتمثلت أول الحجج الاسرائيلية الفورية في ضرورة عدم انطباق القيود على الاتحاد السوفييتي العدو المشترك للولايات المتحدة واسرائيل . وفي الأشهر التالية ، سيظهر ضغط اسرائيلي مستمر من أجل الحصول على معلومات القمر الصناعي الخاصة بخطوط الامداد السوفييتية في سوريا والتورط السوفييتي في تدريب فرق القتال العراقية في غرب العراق . ورفضت ادارة كارتر تماما هذه الطلبات .

ومع ذلك أصبحت اسرائيل مرة أخرى حليفا ضروريا وحتى اذا لم يكن بوسعها الحصول على معلومات غير مقيدة لصور « كى إتش – ١١ » فان اتفاق ١٩٧٩ تضمن لغة تسمح لاسرائيل بالتقدم بطلبات محددة للحصول على معلومات القمر الصناعى . ويمكن التعامل مع كل طلب كحالة منفردة .

وبدت الاتفاقية أكثر مما يمكن أن يتحمله مسئولو المخابرات البريطانية ، وذلك كما يقول الأمريكيون الذين شاركوا في الأمر ، والذين وصفوا امداد اسرائيل بفرصة الحصول على معلومات - ليس في وسع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وبقية أعضاء حلف شهمال الأطلنطي الحصول عليها - بأنها « أمر غير منطقي ويثير أقصى درجات الغضب » .

وامتلكت اسرائيل - كما ثارت شكوك البريطانيين - جدول أعمال سريا طوال مناوراتها الدائمة من أجل الحصول على معلومات « كي إتش إيه » ولكن

جدول الأعمال هذا لم يصبح معروفا إلا لعدد محدود من صناع السياسة فى ادارة ريجان فى خريف ١٩٨١ . وبدأ الكشف عنه بغارة جوية تمت ضدد العراق .

ففى بعد ظهر أحد أيام الأحد فى أوائل يونيه ١٩٨١ كان ريتشارد ألان مستشار الأمن القومى للرئيس ريجان يحتسى الشاى المثلج فى منزله فى احدى ضواحى فرجينيا ويتابع كما هائلاً من البرقيات التى وردت خلال الأسبوع ولم يقرأها بعد ، وكثير منها سرى للغاية .

واتصل به أحد المعاونين في غرفة متابعة الموقف في البيت الأبيض التي تعمل طوال الأربع والعشرين ساعة ليبلغه بأن الاسرائيليين أبلغوا واشنطن بأنهم نجحوا في قصف المفاعل النووي العراقي في أزيراك على بعد ١٢ ميلا جنوب شرق بغداد . واتصل ألان على الفور بريجان الذي كان يمضى عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد في جبال كاتوكتين القريبة من ماريلاند .

وأبلغ بأن الرئيس استقل لتوه طائرته الهليكوبتر عائدا الى البيت الأبيض . وأمر آلان متحدثه بتوصيله به ، فرغم كل شيء ، كانت تلك أول أزمة تواجهها الادارة الجديدة في الشرق الأوسط . وتلقى الرئيس المكالمة التليفونية وسط الضوضاء الناجمة عن مراوح الهليكويتر ودار الحوار التالى :

- « سيدى الرئيس .. لقد قصف الاسرائيليون توا المفاعل النووى فى العراق بواسطة طائرات « إف ١٦ » . وكانت اسرائيل قد حصلت على أمر بالبدء فى شراء ٥٧ طائرة من طراز « إف ١٦ » لأسباب دفاعية فقط وذلك فى عام ١٩٧٥ مستخدمة قروضا أمريكية طويلة الأجل ذات فائدة منخفضة » .

- « ماذا تعلم عن ذلك » ؟
- « لا شيء يا سيدي .. فأنا في انتظار التقرير » .
  - « لماذا تعتقد إنهم قاموا بذلك » ؟
- وترك الرئيس سؤاله معلقا للحظات ثم أضاف كما يقول ألان:
  - « حسنا .. الشباب سيظلون كما هم » .

وفي اليوم التالي وفق رواية آلان ، عقد اجتماع للقيادة العليا لريجان القترح خلاله وزير الدفاع كاسبر واينبرجر إلغاء صفقة طائرات « إف - ١٦ » ، ووافق آخرون في الاجتماع الذي ضم نائب الرئيس جورج بوش ورئيس هيئة الأركان جيمس بيكر على أن فرض العقوبات ضد اسرائيل ضروري ، وتحول ريجان بنظره تجاه « ألان » في مرحلة من النقاش وبايماءة ، أوضع عدم وجود أية نية لاتضاد مثل هذه الخطوة ويقول « ألان » : « لقد دار بعينيه تجاهي » .

ولم ينعكس القبول الشخصى للغارة من جانب الرئيس على التصرفات المعلنة للادارة ، ففي عصر هذا اليوم أصدرت وزارة الخارجية بيانا ، يتردد أن الرئيس ووزير الخارجية « ألكسندر هيج » أقراه ، أدان رسميا حادث القصف « الذي يمكن أن يضيف على نحو خطير المزيد للوضع المتوتر للغاية بالفعل في المنطقة » . ويستعيد « ألان » الأحداث ويقول انه مع ذلك « بدا ريجان سعيدا .. وراضيا للغاية » عن الهجوم على المفاعل في أزيراك . واعترف « هيج » بنفس الصورة في أحاديثه الخاصة بأنه « أوضع أن الاسرائيليين يملكون مخالب واحساسا استراتيجيا وقادرون على الاهتمام بالمشكلات قبل تطورها ، وعلى أي حال بمن ألحق الاسرائيليون الضرر » ؟

وأثار حادث القصف الاسرائيلي موجة احتجاج عالمية وبعد عدة أيام أعلن البيت الأبيض تأجيل التسليم المقرر لأربع طائرات « أف - ١٦ » أخرى كانت ضمن صفقة سنة ١٩٧٥ ، وبعد شهر ظهرت السياسة الحقيقية للادارة دون طنطنة . فقد تم رفع قرار وقف تسليم الطائرات التي سلمت بدون تأخير .

وحدث جدل داخل اسرائيل أيضا حول عملية القصف التي نوقشت على أعلى مستويات الحكومة الاسرائيلية منذ أواخر ١٩٧٩ . وعارض « اسحق هوفي » مدير الموساد والميجور جنرال « ياهو شواساجوي » قائد المخابرات العسكرية الهجوم أساسا ، لأنه لا يوجد دليل على أن العراق أصبح قادرا على انتاج قنبلة ذرية ، وانضم اليهما في معارضتهما عديمة الجدوي « ايجال يادين » نائب رئيس الوزراء . وفي جلسة التخطيط في أواخسر ١٩٨٠ واصل «ساجوي » معارضته للمهمة وحجته في ذلك أن رد الفعل العكسي في واشنطن سيمثل تهديدا أكثر خطورة للأمن القومي لاسرائيل من المفاعل العراقي . وبدا

استياء بوجهة النظـر التى تقول إن أى خطوات عسكرية اسـرائيلية لتجنب « محرقة جماعية ثانية » أمر مقبول . وعانى « ساجوى » نتيجة معارضته : فلم يتم ابلاغ قائد المخابرات العسكرية بالمهمة حتى ٤ يونيه قبل ثلاثة أيام من موعدها المحدد . وجاء رد فعل « ساجوى » بنفيه أى مسئولية عن الغارة وهدد لفترة قصيرة بترك المخابرات .

والتزم مخطط المهمة الحريصون للغاية على تجنب الاحتجاج الدولى بأقصى درجات الحيطة للتعتيم على العملية : وكان من المأمول ألا يتمكن العراق ويقية العالم من إلقاء مسئولية الحادث على عاتق الطائرات التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي التي لم تكن مزودة بعلامات ، ونفذ الهجوم في دقيقتين كما هو مخطط ، ويدت امكانية التعقب محدودة . الا أن « مناحم بيجين » المنتشى بالنجاح ، فاجأ زملاءه في ٨ يونيه باعلانه من جانب واحد مسئولية اسرائيل ، وفي اليوم التالي وفي ظل سيل الاحتجاجات المنهمر على اسرائيل ، دافع رئيس الوزراء عن العملية وهدد بأن اسرائيل مستعدة لشن هجوم مرات أخرى اذا كان هذا ضروريا لمنع أي عدو من انتاج القنبلة الذرية . وقال « بيجين » : اذا لم يكن قد تم تدمير المفاعل فان محرقة جماعية أخرى كانت ستحدث في تاريخ الشعب اليهودي . ولن تحدث على الاطلاق محرقة ثانية ... لن تحدث مطلقا مطلقا مطلقا » .

وبعد يومين في حفل استقبال دبلوماسي بريطاني ، صدم « بيجين » مرة أخرى كبار المسئولين في حكومته ومجتمع المخابرات باعلانه أن الطائرات الاسرائيلية دمرت أيضا منشئة سرية مدفونة على عمق أربعين مترا – ١٣٠ قدما – تحت مفاعل أزيراك كانت ستقوم بمهمة نقطة التجميع لصنع القنابل النووية العراقية ، وادرك المسئولون الاسرائيليون المروعون أن تصريحات « بيجين » تنطبق تماما ليس على منشئة عسكرية غير موجودة على الاطلاق تحت الأرض في أزيراك ولكن على منشئة موجودة بالفعل في اسرائيل . كما صرح « بيجين » للصحفيين في حفل الاستقبال بأن الحكومة العراقية أخفت صرح « بيجين » للصحفيين في حفل الاستقبال بأن الحكومة العراقية أخفت المنشئة عن وكالة الطاقة الذرية الدولية التي قامت بالتفتيش على مفاعل أزيراك في يناير ١٩٨١ وفقا لقواعد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام ١٩٦٨ التي تعد العراق أحد أعضائها .

وحاول المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية تصحيح الأمر في اليوم التالى بابلاغ الصحفيين بأن « بيجين » أخطأ وأن المنشأة كانت توجد على عمق أربعة أمتار تحت الأرض وليس أربعين . ومع ذلك فان أسوأ المخاوف من جانب الحكومة لم تتحقق في الأيام والأسابيع التالية فقد ظل أكبر أسرار اسرائيل سرا .

فمع حلول عام ١٩٨١ كان قد مضى ثلاثة عشر عاما على بدء العلماء والمهندسين الاسرائيليين فى تصنيع قنابل نووية فى منطقة نائية تسمى « ديمونة » تقع فى منطقة النقب القاحلة جنوب القدس . وبمساعدة الفرنسيين أنشأت اسرائيل مفاعلا نوويا ومنشأة منفصلة ، تم اخفاؤها تحت الأرض ، للقيام بعملية الفصل الكيميائى المعقدة لأهم المنتجات الفرعية للمفاعل وهو « البلوتونيوم » المستخدم فى الأسلحة . وقد زار « بيجين » المنشأة الموجودة تحت الأرض فى ديمونة على الأقل مرة واحدة منذ أن أصبح رئيسا للوزراء فى عام ١٩٧٧ كما أبلغنى مسئولون اسرائيليون واطلع فى الأيام السابقة للغارة على أزيراك على مذكرة تفصيلية عنها . وتصور المسئولون أن « بيجين » فى تصريحاته العلنية ، نقل ببساطة ما شاهده وقرأه عن ديمونة الى أزيراك وقال أحد الاسرائيليين : « لقد اختلط عليه الأمر » واعترف هذا الاسرائيلي بأن تفسيره تفسير مخفف .

ولم يكن « اسحق هوفى » بنفس القدر من الرفق ، فبعد أسبوعين من قصف أزيراك أجرى حديثا صحفيا لم يسبق له مثيل ، وأشير الى « هوفى » بمنصبه فقط فى الموضوع وفقا لقيود الرقابة الاسرائيلية ، حيث شكا من السياسيين الذين يفشون أسرار المخابرات . ولم يكن هناك شك فى مجتمع المخابرات الاسرائيلية فى هوية السياسي الذى انتقده « هوفى » .

ومن المحتمل أن تكون أسرار ديمونة قد ظلت خافية على الصحافة الغربية الا أن ديمونة نفسها كانت تواجه تهديدا فوريا أخطر ، فقد اعترف المسئولون الاسرائيليون بأن وكالات مخابراتهم وجدت دلائل في الأيام التالية لغارة ٧ يونيه على أن العراق يسعى بشكل واضح للانتقام وبدأ في تحريك بعض صواريخ « سكود » السوفييتية لمسافة أقرب من الحدود العراقية -

الأردنية . فإذا تم تحريك صواريخ « سكود » لمسافة أبعد تمر داخل الأردن فإن ديمونة ستكون في داخل نطاق أي هجوم انتقامي عراقي . وعلى عكس مفاعل أزيراك الذي لم يكن قد بدأ العمل بكامل طاقته فإن ديمونة كان قد بدأ العمل طوال الأربع والعشرين ساعة لمسدة ثمانية أشهر سنويا لانتاج « البلوتونيوم » الخاص بالأسلحة واعادة معالجته لاستخدامه في الأسلحة النووية ، وأي هجوم عراقي كان سيؤدي لانبعاث اشعاعات مميتة ويلحق التلوث النووي بمسافة تمتد لعشرات الأميال .

ومع ذلك فإن المسئولين الاسرائيليين حتى قبل فترة من قصف أزيراك ، أمروا المفاعل المبنى على شكل قبة ومركز اعادة المعالجة الموجود تحت الأرض في ديمونة بوقف جميع عملياته وظلت المنشأتان متوقفتين عن العمل حتى نهاية العام . وصدرت التعليمات أيضا لسلاح الجو الاسرائيلي بوضع طائرة تجسس في السماء في حالة تأهب طوال الأربع والعشرين ساعة . ولا يوجد دليل على أن واشنطن شاهدت أو فهمت أيا من الاجراءات الدفاعية الاسرائيلية .

وشك عدد من مسئولى المخابرات البريطانية على الفور في أن اسرائيل استخدمت صور « كى إتش – ١١ » الفائقة الدقة في قصف أزيراك وشكوا لنظرائهم الأمريكيين من ذلك . ويقول أحد الأمريكيين المشاركين في الأمر ، انه في الحقيقة كانوا يقولون « لقد أوضحت لكم » ان السمعة العبقرية لنظام « كى إتش – ١١ » تم تدعيمها ، بما يدعو للسخرية ، بالغارة الاسرائيلية الناجحة ، فقد كانت الصور الفائقة الدقة للمفاعل المدمر على مكاتب صانعي القرار في واشنطن بعد عدة ساعات من العملية .

وكان البريطانيون على حق كما أوضح تحقيق سرى للغاية فيما بعد : فقد حصلت اسرائيل على معلومات قيمة الى أقصى حد من « كى إتش – ١١ » ويوجد دليل على أن « ويليام كيسى » مدير وكالة المخابرات في عهد « رونالد ريجان » لعب – على نحو غير مقصود – دورا رئيسيا .

فقد كان « كيسى » مؤيدا متحمسا لبرنامج اقتسام المعلومات منذ توليه

منضبه ، وفي الفترة الأولى من توليه منصبه أمر بامداد ضباط الاتصال الاسرائيليين بمكتب خاص بالقرب من مقر الـ « سى أى إيه » . وعلى ما يبدو أن الهدف كان إعطاء الاسرائيليين فرصة الاتصال المباشر بضباط المخابرات الأمريكية للمسئولين عن معلومات « كى إتش – ١١ » للتأكد من تسليم جميع المعلومات الضرورية . ومضى التبرير ليؤكد أن الاسرائيليين وحدهم هم القادرون على تحديد ما هو مهم لاسرائيل . شرح مسئول أمريكي على مستوى عال الأمر . بقوله : « كيسى كان مستعدا ليطلعهم على معلومات محدودة إلا أنه لم يفعل وأصبح يعمل لحساب الاسرائيليين تماما » .

وواجه مدير الـ « سى أى إيه » فجأة بعد حادث أزيراك أسئلة خطيرة عن إساءة استخدام إسرائيل لاتفاق مشاركة معلومات « كى اتش – ١١ » وأمر لجنة صغيرة من الخبراء بمراجعة الأمر ، وصدرت الأوامر للجنة العمل فى ظل أقصى درجات السرية التى تحيط دائما بقضايا المخابرات الإسرائيلية .

وكان ما توصلت إليه لجنة المراجعة مذهلا قضى أقل من عامين توسع الإسرائيليون فيما كان اتفاقا محدودا إلى حد انهم تمكنوا من التقاط أى صورة يرغبونها من النظام ، وأكثر ما أثار الدهشة أن الاسرائيليين طلبوا وحصلوا على تغطية مكثفة للقمر الصناعى لضرب روسيا بما فى ذلك موسكر . واعترف رجل عسكرى شعر بالقلق « بأن الاسرائيليين فعلوا كل شيء باستثناء اسقاط الطائر » / وساد الغضب بين صفوف كبار المسئولين فى وكالة المخابرات المركزية ووكالة مخابرات الدفاع لما اعتبره بعض المسئولين ادارة « سيئة للغاية » لاتفاق التعاون . وقال المسئول العسكرى : « لقد أنشأنا النظام ولم نهتم بمراقبة ما يفعلونه ( الاسرائيليون ) » . ويستعيد « ويليام بارد » الذي كان يشغل في عام ۱۹۷۹ منصب مساعد نائب وزير الدفاع لشئون السياسة شعوره بالاحباط حين علم أن الاسرائيليين « يتغلغلون في نظام القمر الصناعي » ولا نعرف كيفية وقفهم ويقول « بارد » : « لم نكن نعلم أين نشكو. فنحن ندرك أن هؤلاء ( الاسرائيليين ) تخطوا الكولونيلات وسكرتارية مساعدة فواب الوزير للحصول على المعلومات » . واذا ذهبت الشكوى للمكتب الخطأ نواب الوزير للحصول على المعلومات » . واذا ذهبت الشكوى للمكتب الخطأ « فان الأمر قد يرتد ليلحق الضرر الشديد بك أنت » .

ويتذكر مسئول كبير سابق بوكالة الأمن القومي غضبه بعد علمه فيما بعد أنه في فترة مبكرة من تولى ادارة ريجان السلطة الاسرائيليين أنه سمّم للضباط بحضور اجتماعات البنتاجون التي نوقشت خلالها مهام ومسارات طيران القمر الصناعي « كي إتش – ١١ » .. » . وقال المسئول السابق : « أن من علموا بهذا أرادوا التقيق . فمع كل العناية التي يحظى بها « كي أتش -١١ » في كل مكان أخر فقد أصابنا هذا الأمر بضربة شديدة » . كما يتفق ضابط مخابرات أمريكي آخر على أن « أعدادا كبيرة أصابهم الاستياء والاحساس بالصدمة » . ومضى يقول : إنه شخصيا لم يكن منزعجا بدرجة كبيرة من تجاوز الاسرائيليين لحدودهم » فقد كانت احدى مصالحنا القومية التأكد في عام ١٩٨١ من أن الاسرائيليين قادرون على البقاء » . ووصف هذا الضابط المعلومات المباشرة التي سلمت لاسرائيل بأنها « حل وسط ". فقد كانت اسرائيل تريد التأكد من عدم تجاهل أي شيء مهم . وفي حاجة للتأكد من حصولها على كل ما تحتاج إليه » . وقال ضابط المخابرات إن الضابط الاسرائيلي الذي عين في البنتاجون كان ينقل فقط احتياجات المخابرات الاسرائيلية للمسئولين عن برنامج « كي إتش - ١١ » .. » . وسمح للإسرائيلي في المقابل « بالتنحي جانبا » في الوقت الذي كان فيه القمر الصناعي ينقل معلوماته الى واشنطن.

وقال مسئول وزارة الخارجية المعنى بالأمر أنه ووزير الخارجية « هيج » اعتبرا الخلافات حول حصول اسرائيل على المعلومات « مناقشة نظرية في مجتمع المخابرات . لماذا تتشاجرون ؟ اعطوهم الصور، إنها عملية لبناء الثقة » . وبالنسبة للاسرائيليين كما يقول هذا المسئول فان هذه القضايا لم تكن تعنيهم فاذا رفضت ادارة ريجان إعطاءهم المعلومات فانهم سيتحولون حينئذ الى الكونجرس . « ويحصلون على المال المخصص في ميزانية المعونة الخارجية للحصول على قمر صناعي ومنصة اطلاق ومحطة اتصالات أرضية » وبالنسبة لريتشارد آلان أيضا فان استغلال اسرائيل لاتفاقية « كي إتش – ١١ » لم تكن قضية كبيرة » لقد تصورت أن لديهم أصدقاء » في البنتاجون قاموا بشكل غير رسمي بتسليمهم المعلومات الواسعة النطاق .

وتم الاتفاق في النهاية في البيت الأبيض بعد عملية المراجعة التي قامت بها اللجنة على الاستمرار في امداد اسرائيل بالصور ولكن مع تطبيق القيود الأصلية لعام ١٩٧٩ بدقة . وقال ألان : « كنا نقوم بتضييق الفجوة » . ولم يعد يسمع لاسرائيل بالحصول على صور القمر الصناعي الخاصة بالاتحاد السوفييتي أو أي دولة أخرى خارج نطاق المائة ميل . ونقل ألان شخصيا هذه الرسالة في خريف ١٩٨٨ الى « اريل شارون » الجنرال المتشدد المثير للجدل وبطل الحرب الذي عين وزيرا للدفاع في حكومة « بيجين » الذي أعيد انتخابها حديثا .

وحضر « بيجين » وشارون الى واشنطن في سبتمبر لحشد تأييد البيت الأبيض لخطة اسرائيلية بعيدة المدى للتعاون الاستراتيجي الأمريكي -الاسرائيلي ضد العدو المشترك الاتحاد السوفييتي . وذكرت مذكرة اسرائيلية لواشنطن أن الدولتين في حاجة للتعاون « ضد التهديد الذي يمثله الاتحاد السوفييتي أو القوات التي يسيطر عليها السوفييت من خارج المنطقة على الأمن والسلام » ولتحقيق هذه الغاية سعى الاسرائيليون للحصول على موافقة. « ريجان » على نشر قوات أمريكية والاستخدام المشترك للمطارات والتخطيط المشترك للعمليات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط والخليج وقيام الولايات المتحدة بتمويل محطة استقبال أو محطة أرضية للقمر الصناعي « كي إتش - ١١ » في تل أبيب . واعتبرت المقترحات الاسرائيلية مبالغ فيها وتم رفض أغلبها خلال المفاوضات طوال الأشهر التالية مما أثار استياء« شارون » . ومارس « شارون » الضغوط بقوة بصفة خاصة فيما يتعلق بالمحطة الأرضية وأصر أيضًا على ضرورة تخصيص « محطة الاستقبال » بمعنى تزويدها بالاشارات الشفرية التي تعمل من والى القمر الصناعي وبشكل يسمح فقط لاسرائيل بقراءتها . وبذلك تصبح الولايات المتحدة في وضع لا يمكن الدفاع عنه من حيث عدم قدرتها على معرفة المعلومات التي يتلقاها الاسرائيليون من نظام القمر الصناعي الخاص بها .

وبدا هذا اقتراحا منافيا للمنطق والعقل و وصف « آلان » « شارون » بصفة شخصية « بأنه فظ » . ويضيف آلان : « لقد بدأ في الشكوى من أن

المعونة الأمريكية أصبحت كالرباط الضاغط ولصقة الخردل » . ومضى يقول : « انكم تريدون اعطاطا رباطا ضاغطا . اذا كان ذلك ما تعنونه بالتحالف الاستراتيجى ، فنحن غير مهتمين به » . ويقول « آلان » – وهو من المؤيدين الأقوياء لاسرائيل – انه لم يرتجف .. ويضيف : « لقد وجدت أن شارون مجرد جندى متبجح فظ ضخم يبذل جهدا كبيرا في الحوار » .

ولم يسفر قصف أزيراك الى أى تغيير جوهرى فى العلاقة الأمريكية – الاسرائيلية أو إثارة أى أسئلة خطيرة حول حاجة اسرائيل لهذا الكم الضخم من صور القمر الصناعى من تلك المناطق العديدة ، وهى حاجة هددت بالحاق شرخ فى العلاقات الاسرائيلية بالولايات المتحدة ، ورغم المعارضة القصيرة الأمد لحصول اسرائيل على المعلومات ، فلم يتم تعلم أى دروس واستمر تدفق صور « كى إتش -١١ » على اسرائيل . ومع ذلك تم تفجير تغييرات بعيدة المدى بالنسبة لاسرائيل .

وأصيب الفرنسيون الذين كانوا أيضا المورد الرئيسى للمواد والخبرة النووية للعراق مقابل البترول بالحرج وانتابهم الغضب بسبب الهجوم الاسرائيلى . وبدأ عدد من المسئولين في باريس السعى للانتقام من خلال التخلى عن التعهدات التي استمرت طويلا بالتزام الصمت وبدأوا يروون تفاصيل العلاقات السابقة للتعاون الفرنسى النووى في الشرق الأوسط : كشركاء سريين في اقامة القنبلة الاسرائيلية .

واستنتج شارون بعد الاجتماع الذي عقد في غرفة مجلس الوزراء أن الولايات المتحدة ليست حليفا استراتيجيا يمكن الاعتماد عليه ، وعاد إلى وكالة المخابرات الاسرائيلية السرية التي تسيطر عليها وزارة الدفاع والتي لم تكن واشنطن قد فهمت تماما عملياتها حينئذ ، وظلت تعتبر كوكالة مخابرات اعتراضية في الشرق الأوسط والاتحاد السوفييتي وذلك من جانب أكثر الوكالات حساسية في أمريكا ، للحصول على المعلومات التي أعلن أن اسرائيل لن تتمكن بعد الآن من الحصول عليها . وتطوع يهودي أمريكي لم يكن يعمل في المخابرات الأمريكية بتقديم خدماته للوكالة قبل عدة سنوات ، وفيما بعد سيوضع كجاسوس في بلده لحساب اسرائيل .

ويكاد يكون من المؤكد أن أى شخص فى البيت الأبيض لم ينظر لمطلب شارون للحصول على محطة اتصال بالقمر الصناعى "كى أتش - ١١ " فى تل أبيب فى ضوء الطموحات النووية الاسرائيلية . وبالمثل ، فإن لجنة للمراجعة التي شكلها ويليام كيسى بعد أزيراك لمتابعة الالتزام باتفاق اقتسام المعلومات لعام ١٩٧٩ قبلت بابتهاج التفسير الاسرائيلى انتهاك القواعد ، والذى يفيد بأنها جصلت على الصور الخاصة بالمناطق الواقعة خارج الحدود المنصوص عليها فى العراق وسوريا .

وبالتأكيد فإنه لايوجد الكثيرون حتى فى مجتمع المخابرات الأمريكى الذين فهموا فى عام ١٩٨١ السبب فى قيام اسرائيل بجمع معلومات القمر الصناعى الخاصة بالاتحاد السوفييتى وسبب اصرار شارون على استمرار الحصول على هذه المعلومات ، فإسرائيل كانت فى حد ذاتها قوة نووية وكانت تستهدف الاتحاد السوفييتى برعوسها الحربية وصواريخها .

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

## ۲ الـــــالم

يعد و أرنست ديفيد بيرجمان » ابن الحاخام اللاجى، من ألمانيا النازية الأب العلمى للقنبلة الاسرائيلية . أو و روبرت أوبنهايمر » القنبلة الاسرائيلية . وكان بيرجمان نحيلا ، شاحباً ومدخنا شرها .

وتعرف المجتمع العلمى الدولى على بيرجمان بعد حرب الاستقلال الاسرائيلية الناجحة عام ١٩٤٨ ، وهي أول حرب بين العرب واسرائيل ، كعالم لامع في الكيمياء العضوية ومدير قسم الكيمياء في معهد فايتسمان ، المنشأة العلمية المهيمنة في اسرائيل . وكان رئيسا للجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية التي شكلت عام ١٩٥٢ وفي المناسبات القليلة التي ظهر فيها في المناسبات العامة بدا مؤيدا قويا للأبحاث النووية للأهداف السلمية ، وبدا « بيرجمان » بسيجارته التي لا تنفارق يديه صورة للذكاء والفتنة في المؤتمرات الدولية حول العلم النووي . وبدا ذكاؤه المتقد واضحاً . وكذلك كانت حاجة اسرائيل لطاقة نووية . فلم يكن ليوجد أي بترول متوافر يمكن الحصول عليه من الجيران العرب وبحلول عام ١٩٤٧ أبلغ « بيرجمان » أصدقاءه بأن حقول الفوسفات الضخمة تحتوى على كميات ضئيلة ولكن يمكن استخراجها من اليورانيوم الطبيعي . وفي غضون عامين أنشأ قسما لأبحاث النظائر في معهد فايتسمان وأرسل العلماء الاسرائيليون الشباب إلى الخارج لدراسة المجالات الجديدة للطاقة النووية والكيمياء النووية . كما بدأ برنامج أبحاث مشتركا مع لجنة الطاقة الذرية الفرنسية الوليدة . وفي عام ١٩٥٢ أصبح الباحثون الاسرائيليون في معهد ڤايتسمان روادا في عملية جديدة لإنتاج الماء الثقيل المطلوب لتشعيل مفاعل نووى بالاضافة إلى التوصل لوسيلة أكثر فاعلية في استخراج اليورانيوم من حقول الفرسفات. وفي نوفمبر ١٩٥٤ قدم بيرجمان نفسه للمواطنين الاسرائيليين وتحدث عن تقدم اسرائيل في مجال الأبحاث النووية السلمية، وأعلن، بعد عامين من انشاء لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية، عن تشكيلها، وفي العام التالي وقعت اسرائيل اتفاقية مع الولايات المتحدة في ظل برنامج « الذرات من أجل السلام » التابع لادارة ايزنهاور من أجل التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وساهمت واشنطن في تمويل وتشغيل مفاعل نووي صغير للأبحاث في « نهال سوريق » جنوب تل أبيب. ودعا الاتفاق الولايات المتحدة بأن تكون لها حقوق التفتيش على المفاعل الصغير وفقا لقانون الطاقة الذرية لعام ١٩٥٤، الذي ينهض بأعباء ضمان اسرائيلي، من أجل التحقق من خلال عمليات التفتيش من أن المواد النووية لن تتحول الي

وكانت تلك سنوات أكد خلالها « ديفيد بن جوريون » حكيم اسرائيل الأبيض الذى شغل منصبى رئيس الوزراء ووزير الدفاع لفترة طويلة منذ ١٩٤٨ حتى ١٩٦٦ باستثناء فترة قصيرة ، وأعلن لزواره مرارا أن اسرائيل ستبنى مفاعلها الذرى وستستغل اليورانيوم الطبيعى الخاص بها وستصنع الماء الثقيل محليا . ووعد « بن جوريون » بأن تنتج الطاقة النووية قريبا الطاقة الكهربائية وتخلق المياه العذبة المطلوبة لزراعة صحراء النقب .

وكانت أحلام « بيرجمان » لمحطات الطاقة النورية صادقة ، ولكنها أيضا أصبحت غطاء فعالاً للغاية لتوجهه نحو انتاج القنبلة . وأصبح « بن جوريون » الرجل المسئول عن جميع هذه الأمور ، بمساعدة معاونه الذكى الشاب « شيمون بيريز » ، الذي كان في الثلاثين من عمره حين عينه بن جوريون مديرا عاما لوزارة الدفاع في أواخر ١٩٥٣ . وكانت لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية برئاسة « بيرجمان » تخضع للإشراف المباشر لبيريز ووزارة الدفاع وهو ما لم يعلن للرأى العام عبر الاذاعة ، ولم تكن الطاقة النووية أولى أولويات « بن جوريون » فالصحراء ستتوهج قبل ازدهارها .

وأصبح يتعيبن على هؤلاء الرجال الثلاثة العثور على حليف المساهمة في انتاج القنبلة ، ويقبل منذ البداية أن تمول القنبلة بصورة خاصة من جانب اليهود الأمريكيين والأوربيين الأغنياء الذين شاركوهم حلمهم بوجود رادع تام لاسرائيل ، وكان هذا أمرا على نفس القدر من الأهمية ، وأى تناول آخر سيجعل من المستحيل ابقاء القنبلة سرا من الأسرار ولم تكن الطموحات الاسرائيلية الحصول على قنبلة نووية في أوائل الخمسينيات متوقعة في واشنطن خلال الحرب الباردة . فقد كانت واشنطن مهتمة الغاية بالحرب الكورية والظروف الاقتصادية والاجتماعية في أوربا وقوة الحزب الشيوعي في فرنسا وايطاليا والمخاوف من تحول شيوعي داخلي واستمرار المعركة السياسية مع الاتحاد السوفييتي .

وكانت توجد أزمة في الشرق الأوسط أيضا . فقد أطيع بملك مصر الفاسد و فاروق » في انقلاب عام ١٩٥٢ ، وظهر زعيم جديد راديكالي هو و جمال عبد الناصر » في عام ١٩٥٤ كرئيس للوزراء . وأصبحت القوات البريطانية بعد بقائها أكثر من سبعين عاما في مصر في طريقها للخروج من شمال افريقيا ، ونفس الحال بالنسبة للفرنسيين ، فمع حلول عام ١٩٥٥ أصبحت الحكومة الفرنسية تواجه عصيانا مسلحا من ثلاث مستعمرات سابقة هي المغرب وتونس والجزائر ، وحصلت المغرب وتونس على استقلالهما عام ١٩٥٠ الا أن الجزائر التي أيدت و ناصر » بقوة جبهة التحرير الوطنية المعارضة مما أصبحت الحدث الرئيسي ، وأوشكت الحرب الدموية التي أسفرت عن مقتل ١٥٠ الفا على تدمير فرنسا في خلال السنوات الخمس التالية وقدمت الالهام للثوريين العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط .

كما ازعج « ناصر » بحديثه عن القومية العربية ، الاسرائيليين الذين تحولوا بشكل غريزى للولايات المتحدة . وأصبح اليهود الأمريكيون شريان الحياة لاسرائيل وبدأت تتدفق مئات الملايين من الدولارات سنويا . وحاول « بن جوريون » لسنوات أن ينضم في معاهدة أمن اقليمي مع واشنطن ، ليصبح الى حد ما تحت حماية المظلة النووية الأمريكية ولكن دون أن يحقق أى نجاح . وأيدت اسرائيل علنا الموقف الأمريكي في الحرب الكورية ومضت سرا خطوة أبعد من ذلك فقد عرض « بن جوريون » ارسال قوات اسرائيلية للقناة بجانب قوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية .

ورفض الرئيس « هارى ترومان » على ما يبدى خشية أن يضطر لتأييد اتفاق أمنى مع اسرائيل ، واتفقت الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا فى اتفاقهما الثلاثى عام ١٩٥٠ على أن تحافظ الدول الثلاث على الوضع القائم فى الشرق الأوسط بعدم تقديم كميات ضخمة من الأسلحة للعرب أو الاسرائيليين ، وجات إدارة « أيزنهاور » للسلطة عام ١٩٥٢ دون أى نوايا لتغيير هذه السياسة .

وحاولت اسرائيل رغم هذا إقامة شكل من العلاقة الخاصة مع الرئيس البزنهاور » دون أن يحالفها الحظ . وفي منتصف الخمسينيات جرت سلسلة من المحادثات الجديدة استمرت عاما كاملا حول ابرام معاهدة أمن مشترك مع واشنطن ولكن وصلت لطريق مسدود . وكما أبلغ « بن جوريون » كاتب قصة حياته « ميشيل بار زوهار » فانه في احدى المراحل فكر في أن يعرض على « إيزنهاور » إقامة قواعد أمريكية في اسرائيل مقابل التزام أمنى . واستبعدت هذه الفكرة حين تعثرت المحادثات . وظهرت خطط فاشلة بنفس القدر لشراء طائرات مقاتلة وأسلحة أخرى الا أن « ايزنهاور » التزم بحظر عام ١٩٥٠ على مبيعات الأسلحة لاسرائيل طوال سنوات رئاسته الثماني . والنتيجة كانت الحد من النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وحرمان واشنطن من أي فرصة ليكون لها تأثير على السياسة الخارجية الاسرائيلية ، وبدت السياسة ملائمة للأشخاص المحيطين بايزنهاور الذين كان أغلبهم من المحامين في وول ستريت الذين اعتقدوا أن امدادات البترول الأمريكي ستتعرض الخطر في حالة إبرام صفقات أسلحة مع اسرائيل .

وتمثل كابوس « بن جوريون » الخاص فى هذه السنوات ، كما أدرك معاونوه المقربون ، فى وقوع ابادة جماعية أخرى هذه المرة على أيدى العرب ، وحذر « بن جوريون » مرارا من أن أمن اسرائيل سيتحقق فقط من خلال دفاعها عن النفس واعتمادها على النفس . ونقل عنه أحد معاونيه تساؤله : « ما هى اسرائيل ؟ إنها منطقة صغيرة ، نقطة واحدة كيف تحيا فى هذا العالم العربى ؟ » . واعتقد « بن جوريون » أنه يفهم الشخصية العربية واقتنع بأنه مادام اعتقد العرب أنه يمكنهم تدمير الدولة اليهودية فانه لن يتحقق سلام أو اعتراف باسرائيل . ووصل العديد من الاسرائيليين الناجين من الابادة الجماعية الى حد الاعتقاد بأنه « لا يوجد بديل » وهو المبدأ الذي يرى أن

اسرائيل محاطة بالأعداء الملوئين بالحقد ولذلك ليس أمامها أى فرصة سوى الهجوم ، ومن وجهة نظرهم فإن هتلر وناصر لا يختلفان . وبالنسبة لهؤلاء الاسرائيليين فيإن الترسيانة النووية بدت ضرورية لبقياء السولة ، وكسرر بن جوريون » في خطاباته العامة طوال الخمسينيات الربط بين أمن اسرائيل وتقدمها العلمي . وأعلن أمام الكنيست الاسرائيلي ( البرلمان ) في نوفمبر ٥٩٥ ، « أن استقلالنا وأمننا يتطلبان أن يهب المزيد من الشباب أنفسهم للعلم والأبحاث وأبحاث الطاقة الذرية والاليكترونية وأبحاث الطاقة الشمسية ... وما الى ذلك » .

وجسد « أرنست بيرجمان » مخاوف مبدأ « لا يوجد بديل » في خطاب بعد عامين وقال : « اننى مقتنع ... بأن دولة اسرائيل تحتاج إلى برنامج أبحاث دفاعى خاص بها ، حتى لا تصبح بعد الأن خرافا يتم اقتيادها للمذبح » .

وأمن « بن جوريون » و « شيمون بيريز » و « بيرجمان » بأن ترسانة اسرائيلية مستقلة يمكن أن توفر ما لم يوفره الرئيس « إيزنهاور » وهي المظلة النووية . ولم يكن في وسع أي شخص من الخارج سواء من المجتمع العلمي الدولي أو الرأي العام الاسرائيلي أو المخابرات الأمريكية أن تفهم دلالة المنصبين الحكوميين الآخرين اللذين شغلهما « بيرجمان » في أوائل الخمسينيات ، كمستشار علمي لوزير الدفاع ومدير للأبحاث والتخطيط لوزارة الدفاع . فالإسرائيليون المسئولون عن هدذين المنصبين كانوا يدركون أن الدفاع . فالإسرائيليون المسئولون عن هدذين المنصبين كانوا يدركون أن عيرجمان » كان المؤيد الفعال القوي للأسلحة النووية والرجل المسئول أكثر من غيره ، مع الفرنسيين ، عن وضع اسرائيل مع نهاية الستينيات كدولة تملك عليره النوي . ولم يقتصر نجاح « بيرجمان » والفرنسيين على تحقيق ذلك في صحراء النقب ولكنهم أبقوه سرا ، كما حافظ « روبرت أوبنهايمر » وزملاؤه على مشروع منهاتن دون أن يكتشفه أحد في الصحراء في لوس ألاموس .

وقد دخل « بيرجمان » الشاب في أوائل العشرينيات عالم الذرة كدارس للكيمياء العضوية في معهد « اميل فيشر » في جامعة « برلين » وكان ضمن دائرة من العلماء البارزين مثل أرنست روترفورد الانجليزي ، وماري كوري الفرنسية اللذين مثلا الحد الفاصل فيما سيصبح سباقا دوليا في سنوات ما قبل الحرب لكشف غموض الانشطار النووي ، وضم زملاء « بيرجمان » في

برلين هيرمان مارك النمساوى الذى أصبح فيما بعد كيميائيا بارزا وعميد معهد بروكلين للعلوم التطبيقية (والذى أصبح ابنه هاتز وزيرا للقوات الجوية فى ادارة «كارتر». ويتذكر مارك الذى نشر خلال حياته العملية عشرين كتابا وأكثر من خمسمائة بحث عن علم مركب البوليمر الكيميائى هذه الأيام بقوله: «لم نكن مجرد واضعى نظرية، فقد اهتممنا بصنع الأشياء، والأمر المهم بالنسبة لنا كان التركيبات، فبداية يجب أن تفعل شيئا لم يفعله غيرك، وبعد ذلك تستخدمه ». وأثناء وجوده فى برلين اشترك «بيرجمان» و «مارك» فى العمل ونشرا أبحاثا مشتركة عن التركيب الكيميائى للمطاط والبويات والمواد سريعة الالتصاق.

وكان والد « بيرجمان » من أبرز الحاخامات في برلين وصديقا مقربا لحاييم فايتسمان عالم الكيمياء الحيوية الروسى اليهودى الصهيونى الذى عاش فيما بعد في انجلترا . وفي عام ١٩٣٣ حين جعلت سلسلة من المراسيم النازية استمرار « بيرجمان » أو أي يهودى آخر في عمل أكاديمي أمرا مستحيلا في ألمانيا خطط فايتسمان لأن ينضم بيرجمان الشاب له في جامعة مانشستر في انجلترا حيث واصل أبحاثه على التركيبات والاقتراب بصورة وثيقة من أولئك العلماء المتسابقين على شطر الذرة . وكما حدث بالنسبة لفايتسمان حظى بيرجمان باهتمام فريدريك ليندمان ، لورد تشيرويل فيما بعد ، وهو عالم من أوكسفورد ألماني المولد أصبح كبير المستشارين العلميين لتشرشل في السنوات السابقة للحرب العالمية الثانية .

ولا توجد معلومات كثيرة متوافرة عن عمل بيرجمان في مجال الدفاع لحساب بريطانيا قبل الحرب ، ففي هذه السنوات اندمج للمرة الأولى في أعمال عسكرية لفلسطين . ويقول أحد كتبة قصة حياة فايتسمان أن الهاجاناه ، الذراع العسكري للحركة الصهيونية في فلسطين طالبت فايتسمان في عام ١٩٣٦ بإرسال كيميائي للمساهمة في انتاج مادة شديدة الانفجار لاستخدامها في الحرب السرية ضد العرب والبريطانيين . وكان استخدام الديناميت خطيرا للغاية في مناخ الشرق الأوسط . وعين فايتسمان بيرجمان للقيام بالمهمة التي قام بها بالفعل وسجل اسمه بعد ذلك كعضو في اللجنة الفنية للهاجاناه . وتضيف السيرة الذاتية ، انه في عام ١٩٣٩ ، توجه بيرجمان

الى باريس مندوبا عن الهاجاناه وتقاسم اكتشافاته مع الفرنسيين الذين كان جيشهم يعمل حينئذ في شمال افريقيا .

وترك « بيرجمان » انجلترا بعد فترة قصيرة من اجتياح ألمانيا لبولندا في خريف ١٩٣٩ . وتدخل « فايتسمان » مرة أخرى ووجد له عملا مع أصدقاء قدامي يمتلكون معملا كيميائيا في فيلادليفيا . ولم تنجع المحاولة ولكن أنقذه صديق قديم آخر من ألمانيا هو « هيرمان مارك » الذي يقول : « لم تكن أمامه أي فرصة لذلك دعوناه للحضور الي بروكلين » . وكان مارك قد طرد من أوربا عام ١٩٣٨ ، وانتهى به المطاف ليصبح خبير أبحاث لشركة كندية للورق في أونتاريو ، وبحلول عام ١٩٤٠ أصبح يدير معملا في معهد للعلوم التطبيقية في بروكلين ، وبعد عامين أصبح عميد الكلية وحول المعهد الي مأوى للاجئين اليهود ومن بينهم « حاييم فايتسمان » . ويقول « مارك » الذي حين أجرى معه الحديث من أجل هــذا الكتاب ، كان الوحيـد البـاقي من هـذه الفترة على قيـد الحياة من أجل هــذا الكتاب ، كان الوحيـد البـاقي من هـذه الفترة على قيـد الحياة « جاحت المجموعة بأكملها الي أمريكا » .

وبهزيمة هتلر تحققت هجرة نهائية واحدة لبيرجمان الى فلسطين المساهمة في انشاء ما سيصبح فيما بعد معهد فايتسمان للعلوم في روهوفوت جنوب تل أبيب ، وبدت الطموحات الاسرائيلية غير محدودة ، وحاول فايتسمان منذ وقت مبكر عام ١٩٤٧ كسب ود أوبينهايم وزملائه في مشروع منهاتن ومن بينهم « جون فون نيومان » عالم الرياضيات وواضع النظريات الأولى للكمبيوتر ولكن دون جدوى ثم طلب منهم مرارا قضاء بعض الوقت في القيام بأبحاث في اسرائيل .

وكان « بيرجمان » أول من اختاره « فايتسمان » ليصبح مديرا للمعهد الا أن « فيرا » زوجة فايتسمان عارضت ذلك ونجحت في هذا لأسباب قديمة حيث انها شعرت بالاستياء للعلاقة العاطفية الطويلة التي نشأت بين « هاني » السكرتيرة الخاصة لزوجها و « بيرجمان » والتي انتهت في نهاية الأمر بالزواج ويدلا من ذلك عين « بيرجمان » رئيسا لقسم الكيمياء العضوية ، وأصبح من حقه أن يتلقى العزاء للمكانة الرفيعة التي تبوأها زملاؤه . فقد اعتبر « عاموس ريشاليت » الذي رأس قسم الفيزياء فيما بعد باحثا من حيث الكم على مستوى أوبنهايم . كما انضم اليهم أيضا « نيلز بوهر » الدنماركي الفائز بجائزة نوبل

إما قسم الكيمياء غير العضوية فقد رأسه « أهارون كاتشالسكى » ، فيما بعد « كاتزير » ، الذى تخصص فى الخصائص المنحلة بالكهرباء لسلسلة الذرات وياحثا رائدا فى المجال المرتبط بها للانسان الآلى المزود بالطاقة العضلية . ومثل « بيرجمان » كان لكاتزير حياة سرية وعند وفاته فى عام ١٩٧٧ كان واحدا من القوى الدافعة فى برنامج الأسلحة النووية الاسرائيلى الذى أصبح مزدهرا حينئذ ، وحدثت نقلة أخيرة لبيرجمان بناء على طلب « بن جوريون » حيث أنشأ تحت قيادة « شيمون بيريز » أول معهد لأبحاث الدفاع فى البلاد . وبعد أكثر من أربعين عاما سيصرح « بيريز » لصحيفة اسرائيلية بأن وبيرجمان » ، حتى فى عام ١٩٤٨ ظل يتحدث باستمرار عن حصول اسرائيل على قدرة صاروخية ، ويضيف « بيريز : « قد أكون مستعدا لقول الحقيقة عنه من المحتمل بعد مائة عام . فقد عملنا معا ١٢ عاما قد تكون هى أفضل سنوات عمرى » .

ويؤكد « هيرمان مارك » أنه بدون « بيرجمان » لم تكن لتوجد قنبلة اسرائيلية . « فقد كان مسئولا عن كل نشاط نووى في اسرائيل . وكان الرجل الذي يفهم تماما الانشطار النووى ثم شرحه بعد ذلك للأخرين » . وأصبح « مارك » وسيطا دائما بين بروكلين واسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية وعمل في مكاتب التخطيط وكمستشار علمي لمعهد فايتسمان الوليد . وظل قريبا من « بيرجمان » وشاركه آراؤه الخاصة بحتمية أبحاث الأسلحة النووية الاسرائيلية . ويقول : « لقد اتفقنا على نفس الرأى الذي يرى أنه في النهاية يجب أن تمتلك اسرائيل المعرفة الكاملة لما يجرى في الفيرياء النووية . وانظر إذا اكتشف نوع جديد من التفاعل الكيميائي في لوس الاموس يجب الاطلاع عليه سواء كان محطة طاقة أو لازالة الملوحة أو خاصة بالقنبلة فلا يوجد فرق فمازال انشطارا » .

وأرضح « بيرجمان » نفس النقطة في حديث عام ١٩٦٦ بعد أن اضطر للخروج من الخدمة الحكومية ، مع صحيفة اسرائيلية وذكر : « من المهم للغاية ادراك أنه مع تطوير الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية فانك تبحث البديل النووى فلا توجد طاقتان ذريتان » . وكان هذا الحديث الذي تم قبل تسع سنوات من وفاة « بيرجمان » أكثر المناسبات التي اقترب فيهما من مناقشة

موضوع القنبلة . ويقول « مارك » : « ظل بيرجمان متلهفا ، وكان محقا في ذلك ، على ضرورة عدم الافراط في الحديث . فقد كان هذا من أعظم الأسرار مثل مشروع منهاتن تماما » .

وحدثت مناسبة واحدة مبكرة على الأقل لم يقاوم فيها « بيرجمان » مشاركة ما يعلمه . فقد كان « ابراهام فينبيرج » أحد رجال الأعمال الأغنياء في نيويورك ومن كبار مؤيدى نولة اسرائيل ، أحد أهم حلفاء « بن جوريون » في الولايات المتحدة ويتمتع بثقته . وفي عام ١٩٤٧ كان « فينبيرج » يلعب نورا رئيسيا وسريا الى حد بعيد في جمع التبرعات وحشد التأييد في البيت الأبيض لاسرائيل وللحزب الديمقراطي أيضا . وظل طوال العقدين التاليين يتحرك على أعلى المستويات بين واشنطن والقدس . وكان « بيرجمان » في نيويورك في خريف هذا العام وانضم كالعادة لفينبيرج وعائلته في أحد القداسات في المعبد اليهودي أحد أيام الجمعة وكان من المقرر أن ينتقل الجمع بعد ذلك الى شقة فينبيرج . ويستعيد فينبيرج الأحداث ويقول : « دائما ما كان بيرجمان يشعر بالجوع ، وكان يعشق البيض المخفوق الذي تعده زوجتي وفي بيرجمان يعقب العشاء لمعت عينا « بيرجمان » وقال : « يوجد يورانيوم في الصحراء » . ولم يكن هناك شك في معني الرسالة — وهي أن الطريق أصبح مهدا الآن لاسرائيل لانتاج قنبلة ذرية . وأصيب « فينبيرج » بالصدمة لمثل مهدا الآن لاسرائيل لانتاج قنبلة ذرية . وأصيب « فينبيرج » بالصدمة لمثل مهدا الآن لاسرائيل لانتاج قنبلة ذرية . وأصيب « فينبيرج » بالصدمة لمثل مهدا الآن لاسرائيل لانتاج قنبلة ذرية . وأصيب « فينبيرج » بالصدمة لمثل مهذا الحديث الصريح « وطالبته بالتزام الصمت » .

وتزامنت احتياجات اسرائيل في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات تماما مع احتياجات فرنسا . فكلتا الدولتين كانتا بعيدتين تماما عن امتلاك أي قدرة فنية لانتاج قنبلة كما لم يكن هناك اجماع داخلي حول الرغبة في حيازتها .

وقد أمضى « بن جوريون » و « بيريز » و « بيرجمان » وقتا طويلا من حياتهم العملية مشتبكين في قتال مرير داخل الحكومة الاسرائيلية حول أحلامهم الخاصة ببرنامج للأسلحة النووية ، واعتبر غالبية كبار المسئولين في حزب ماباي ( العمل ) الحاكم أن أي قنبلة اسرائيلية هي نوع من الانتحار ومكلفة للغاية وتذكرهم بقوة بالفظائع التي لحقت باليهود في الحرب العالمية الثانية .

ودارت المناقشات الفرنسية حول الحرب الباردة . فقد كان المفوض الأعلى الفرنسى للشئون النووية و فريدريك جوليو كورى و الحائز على جائزة نوبل والذى قام بأبحاث مهمة فى الفيزياء النووية قبل الحرب و عضوا فى الحزب الشيوعى المعارض لآى دور فرنسى فى حلف شمال الأطلنطى وأى صلة لفرنسا بالأسلحة النووية . وفى سنة ١٩٥٠ كان أول من وقع نداء ستوكهولم وهو نداء دعمته موسكو لفرض حظر على جميع الأسلحة النووية . واستثنى العلماء الفرنسيون رغم مشاركتهم المكثفة فى أبحاث الانشطار النووى قبل الحرب من القيام بأى دور مهمة فى برامج القنبلة الأمريكية والبريطانية الخاصة بالحرب العالمية الثانية وجعلت سياسات وجوليو كورى ولانسا معزولة . وأقبل وجوليو كورى وبعد ترقيع نداء ستوكهولم وحل محله في النهاية وبيير جويلاما و الذي عمل خلال الحرب مع المخابرات الفرنسية في النهاية وبيوز وهي الذي كان أول من ينشر صيغة حساب اليورانيوم الخطيرة وهي الكمية المطلوبة لإحداث رد الفعل المسلسل . ومضى الفرنسيون قدما بدون أى مساعدة من الولايات المتحدة التى اعتبرت أن العملاء السوفييت أفسدوا لجنة الطاقة الذرية الفرنسية .

كما احتل « بيرين » مكانة مهمة في الصلات الاسرائيلية ، فقد أصبح « بيرين » الاشتراكي الذي فر الى انجلترا بعد سقوط فرنسا صديقا لبيرجمان ، رغم عدم معرفة كيفية التقاء الاثنين ، ثم سافر الى تل أبيب في ١٩٤٩ . وبعد هذه الزيارة سمح لبعض العلماء الاسرائيليين بدخول مركز ساكلاي للأبحاث الذرية القومي الفرنسي بالقرب من فرساي ، والمشاركة في انشاء مفاعل صغير للتجارب خاص بالمركز . وكانت تلك تجربة تعلم منها العلماء النوويون من الجانبين الكثير .

وفي حديث لم ينشر مع خريج أمريكي دارس في سنة ١٩٦٩ تحدث «بيرجمان » بايجاز عن الطموحات التي شاركه فيها «بن جوريون » و «بيريز » للتعاون الفرنسي – الاسرائيلي «لقد شعرنا بأن اسرائيل ... تحتاج إلى التعاون مع دولة قريبة من مستواها الفني . فأولا من المهم تدريب الخبراء الاسرائيليين. ثم يمكننا أن نحدد بدقة نوع التعاون الذي نرغبه ونوعية المساهمة التي يمكن أن تتم بصورة مشتركة ، مع الوضع في الاعتبار قدرات

ومصادر اسرائيل ، وكل جهد يجب أن يبذل من أجل منع التعاون من التحول ليكون في اتجاه واحد » .

وصدر قرار خطير بالنسبة لفرنسا وبالتالي اسرائيل في عام ١٩٥١ ، رغم اعتراضات « بيرين » ، أمر « جويلاما » بانشاء مفاعل يعمل بطاقة اليورانيوم الطبيعي قادر على انتاج نحو ٢٢ أوقية من البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة سنريا وذلك بعد المعالجة الكيميائية . وسينظم الجرافيت عملية رد الفعل المتسلسل وهي وسيلة استخدمها الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في المفاعلات الضخمة الخاصة بانتاج البلوتونيوم . وكان الباحثون قد وجدوا كميات ضخمة من اليورانيوم الطبيعي قبل سنوات قليلة بالقرب من ليموج في وسط فرنسا وسهل هذا الاكتشاف لجويلاما وبيرين قرار نبذ وسيلة بديلة لتشغيل المفاعل باستخدام اليورانيوم الذى تم تخصيبه بصورة اصطناعية . وحتى الوقود المخصب اذا توافر ، فسيكون مستوردا حيث إن الفنيين الفرنسيين لم يكونوا قد عرفوا بعد كيفية تخصيب اليورانيوم . ولكن الاعتماد على الموردين الخارجيين ، ويشكل حتمي القيود الدولية ، كان سيحرم فرنسا من أية فرصة لتحقيق هدفها الأساسي بتحقيق الاستقلال الذري . وكتب « شارل ديجول » في مذكراته عن الحرب العالمية الثانية : « أن فرنسا لا يمكنها أن تكون فرنسا بدون العظمة » . وكان قرار انتاج بلوتونيوم لاستخدامه في الأسلحة سيدفع فرنسا بالتأكيد على طريق القنبلة النووية وهو ما كان يدركه جويلاما وبيرين والاسرائيليون ولكن لم يكن يدركه الرأى العام والقادة العسكريون الفرنسيون .

وبدأ البناء في العام التالي في ماركول في وادى الرون الجنوبي وحصلت شركة الكيماويات الضخمة « سانت جوبان تكنيك نوفيل » فيما بعد على عقد بناء مفاعل لاعادة المعالجة الكيماوية في ماركول . تعد هذه المفاعلات العنصر الحيوى في انتاج قنبلة ، ففور احتراق اليورانيوم الطبيعي ، أو معالجته في المفاعل ينقسم الى يورانيوم وبلوتونيوم ونفايات على درجة عالية من السمية . ويتطلب الوقود المعالج أن ينقل ويتم تبريده ثم يعالج قبل أن يكون في الامكان فصل البلوتونيوم وتنقيته ، ويمكن انجاز هذه الخطوات فقط بالتحكم عن بعد . وفي منشئة منفصلة مبنية خصيصا لذلك وهي مفاعل اعادة المعالجة ، تحتوى على حماية مبدئية مكلفة للغاية ومدروسة بعناية لفريق العاملين بها .

وتمكن رجال « بيرجمان » من المساهمة في كل هذا . وتجدد الخلاف داخل اسرائيل حول التوسع المستمر في الوجود الاسرائيلي في فرنسا الا أن « بن حوريون » ثبت بقوة على موقفه وصرح « شيمون بيريز » في حديث صحفي : « في عام ١٩٥٢ كنت وحدى المؤيد لبناء بديل نووي اسرائيلي . وشعرت باحساس رهيب فالجميع كانوا يعارضون ، و « بن جوريون » وحده قال : « ستري كل شيء سيكون على مايرام » . وكان هناك أشخاص يذهبون الى « بن جوريون » ويبلغونه « بضرورة ألا يستمع الى شيمون ، فهو وبيرجمان مجرد أكنوبة كبيرة . فاسرائيل لن تتمكن من القيام بمشروع مثل هذا » ويضيفون : « اشتروا من الكنديين ، من الأمريكيين » ولكنني كنت أريد الفرنسيين لأن « بيرجمان » كان معروفا تماما في دوائر علماء الذرة الفرنسيين » .

واستجاب المسئولون الفرنسيون للثقة الاسرائيلية . وكان العلماء الاسرائيليون هم وحدهم الذين يسمح لهم بالاطلاع على المجتمع النووى الفرنسي السرى في ماركول . وتردد أن الاسرائيليين تمكنوا من التحرك فيه بحرية . وكان أحد أسباب ذلك الذكاء المتقد للعلماء الاسرائيليين وخبرتهم حينئذ في تكنولوجيا الكمبيوتر ، وسيظل الفرنسيون معتمدين في العقد التالي على قدرات الكمبيوتر الاسرائيلية حيث تم أول اختبار نووى فرنسى في سنة على قدرات الكمبيوتر الاسرائيلي في ماركول كان عاطفيا فقد خدم العديد من المسئولين والعلماء الفرنسيين في صفوف المقاومة واحتفظوا بمشاعر قوية تجاه الابادة الجماعية لليهود . كما كان الكثير من كبار العلماء النوويين الفرنسيين يهودا ومن المؤيدين الأقوياء للدولة اليهودية الجديدة التي بدأت في الظهور كاقرب حلفاء فرنسا في الشرق الأوسط مما أثار سعادتهم .

ولم يكن هناك فرنسى تربطه علاقات عاطفية باسرائيل أكثر من «بيرتراند جولد سميث» عالم الكيمياء النووية الذي عمل خلال الحرب العالمية الثانية مع مجموعة من العلماء الفرنسيين الذين سمح لهم رغم أنهم أجانب، بالعمل مباشرة مع الأمريكيين في الأبحاث النووية، وأصبح خبيرا في كيمياء البلوتونيوم واستخراجه. كما ساهم في بناء مفاعل للتجارب يعمل باليورانيوم الطبيعي ومبردة الماء الثقيل. وبصفته كيميائيا على مستوى عال، توافرت له الفرصة للبقاء في برنامج القنبلة الأمريكي بعد الحرب ولكنه اختار بدلا من ذلك

العودة لفرنسا وانضمامه للجنة الطاقة الذرية . وبعد مفاوضات مكثفة سمع له مسئولو الأمن الأمريكيون بذلك ولكنهم رفضوا أن يحلوه من تعهده الذي قطعه زمن الحرب بالتزام السرية ، وكتب « جولد سميث » فيما بعد يقول : « لقد كان مفهوما تماما أنه يمكننا استخدام معارفنا لمصلحة فرنسا باعطاء معلومات لفرق الأبحاث الخاصة بنا ولكن بدون نشر أي شيء ، فقط بالقدر الضروري اللازم لتقدم عملنا . وكان هذا هو الحل الوسط المعقول » وهو حل وسط تجاهله سريعا .

وقد كان « جولد سميث » يهوديا عانت عائلته كما عانت غالبية العائلات اليهودية في أوربا خلال الحرب ، وازدادت علاقاته باسرائيل بالزواج ، فزوجته كانت عضوة في عائلة « روتشيلد » الشهيرة التي تقاس مساهماتها لاسرائيل والقضايا اليهودية بعشرات الملايين من الدولارات ، وقام « جولد سميث » وزوجته بالحج الى اسرائيل في أوائل الخمسينيات حيث أخذهما « أرنست بيرجمان » لحضور لقاء ارتبط في الذاكرة مع « بن جوريون » في منزله الخشبي في صحراء النقب ، وفي هذا الوقت كان « جولد سميث » يشغل منصب مدير قسم الكيمياء في لجنة الطاقة الذرية الفرنسية وفي السبعينيات سيصبح يحظي باحترام واسع النطاق ، كمتحدث فرنسي حول منع الانتشار النووي وقضايا الطاقة الذرية الدولية الأخرى . كما كان بين الأغراب القلائل الذين سمح لهم بزيارة مفاعل ديمونة بعد اتمام انشائه في الستينيات ، وكان حينئذ نموذجا كلاسيكيا للانتشار النووي المحظور .

وشرح « جولد سمیث » الأمر بعد سنوات بقوله : « لم نكن فی الواقع نساعدهم ، ولكننا كنا ببساطة نتركهم يعرفون ما نعرفه بدون معرفة ما يؤدى اليه ذلك ، فلم نكن نحن ندرك مدى صعوبة ذلك » . وأضاف أن الحقيقة الهامة التى يجب فهمها بقدر من عدم الارتياح هى « أنه فى الخمسينيات والستينيات كان امتلاك سلاح نووى يعتبر شيئا طيبا ، شيئا يمكن أن تتلقى التهنئة عليه ، ولا يعتبر وصمة عار كما هو الحال اليوم » .

وبحلول عام ١٩٥٣ أنتج الفريق العلمى فى معهد فايتسمان الآلية الأيونية اللازمة لانتاج الماء الثقيل ووسيلة أكثر فعالية لاستخراج معدن اليورانيوم . وتم بيع الاكتشافين لفرنسا وأدت الصفقتان الى اتفاق رسمى

التعاون في الأبحاث النووية وقعته الدولتان . ويقول « جولد سميث » : ان بيرجمان نفسه جاء الى فرنسا للتفاوض حول الصفقة مع بيير جويلاما ، وطالب بالحصول على مائة مليون فرنك للعملية الجديدة ولكنه رفض شرحها مسبقا بالتفصيل وادعى أنه اذا فعل ذلك فانها ستفقد نصف قيمتها . ووصلت الأمور لطريق مسدود . وفي النهاية وكما يقول جولد سميث : « أبلغني جويلاما أنه يقدر هؤلاء الناس الى أقصى حد وبدأنا المساومة » وقبل بيرجمان في النهاية ستين مليون فرنك وستظل اسرائيل ملتزمة بخطة الدفع الفورى مع فرنسا في جميع معاملاتها النووية .

## ٣

## العيلقة الفرنسية

وقبل تركه للمنصب عين « بن جوريون » أيضا « بنحاس لافون » ، الأكثر تشددا من « شاريت » تجاه القضية العربية ، وزيرا جديدا للدفاع . وبدا واضحا أن هدفه هو ضمان عدم استمرار آراء « شاريت » دون معارضة . ثم رتب « بن جوريون » كي يصبح متشددا آخر هو « موشي ديان » رئيسا جديدا لأركان الجيش . ويبقي « شيمون بيريز » في منصبه كمدير عام لوزارة الدفاع ، فقد كان معروفا أنه الشخصية المفضلة لـ « بن جوريون » .

ولم تمتد مخاوف « بن جوريون » تجاه « شاريت » الى المسألة النووية .
فشاريت أوضع كما تفيد يومياته المكتوبة فى عدة مجلدات ولم تنشر بعد
بالكامل بالانجليزية ، انه يشارك الرجل العجوز فى طموحاته تجاه « المشروع »
بدون أن يشارك « بن جوريون » ثقته فى « بيرجمان » . وفى مدخل مميز
وصف « شاريت » بيرجمان بأته « كيميائى غارق فى الأبحاث أو التدريس دون
أن يملك القدرة على دراسة المشكلة » . وهو واحد من تعبيرات مرادفة لكلمة
القنبلة ، ويضيف « شاريت » أن افتقار « بيرجمان » للمواهب الادارية « سيحد
ويعوق آفاق المشروع ويخرب تطوره » .

ومع ذلك فإن كيفية تناول القضية العربية أصبحت القضية المهيمنة ، وطوال العام التالى حدث توبر حتمى حيث سعى « ديان » و « بيريز » اللذان ظلا على اتصال شبه دائم مع « بن جوريون » في مستوطنته اعاقة سياسات « شاريت » المهادنة ومحادثاته السرية مع المصريين . وتفجرت فضيحة في منتصف سنة ١٩٥٤ حين أعلنت السلطات المصرية إلقاء القبض على شبكة تجسس اسرائيلية فجرت وخربت أهدافا أمريكية وبريطانية ومصرية في وقت سابق من العام فيما أصبح يعرف بفضيحة « لافون » . وكان هدف التفجيرات إفشال المفاوضات البريطانية والأمريكية الوشيكة والتقارب المحتمل مع حكومة اسرائيلي داخلي في تحديد المسئول عن اصدار قرار الأنشطة التخريبية وقبل « شاريت » الذي لم يعلم بالعملية ، استقالة « لافون » في يناير ١٩٥٥ ، واستدعي « بن جوريون » بعد عدة أيام من مقر تقاعده ليحل محل « لافون » كوزير للدفاع ، وظل « شاريت » رئيسا للوزراء على الرغم من أنه لم يكن هناك كبير في الشخص الذي يدير الحكومة .

وأصبحت المهمة الفورية المعلنة للرجل العجوز هى استعادة معنويات الجيش وثقة المواطنين فى الحكومة . ودخل مكتبه ، مع ذلك ، أكثر اقتناعا من ذى قبل بأن سياسة الانتقام العسكرى ضرورية ، وحذر « شاريت » كتابة بأن أى تدخل فى التخطيط الدفاعى ، سيجبره مرة أخرى على الاستقالة والدعوة لاجراء انتخابات جديدة ، وبعد توليه المنصب بستة أيام فى ٢٨ فبراير ١٩٥٥ رد « بن جوريون » على هجوم عبر الحدود شنه الفدائيون الفلسطينيون ،

باصدار أمر بشن عملية انتقامية واسعة النطاق ضد معسكر عسكرى مصرى في غزة ، وقاد الهجوم الذى أسفر عن مقتل ٢٦ مصريا وفلسطينيا الليفتينانت كولونيل « اريل شارون » الذى كانت قد ذاعت شهرته كقائد كف، ويتسم بالوحشية ، وأدى هجوم غزة الى تصعيد ما كانت حتى الآن سلسلة من المناوشات الى شى، يكاد يكون حرب عصابات ، وبلغت خسائره البشرية العربية أربعة أضعاف الرقم الذى أبلغ « شاريت » بأنه يتوقع حدوثه ، وأنهت الغارة الاتصالات السرية بين « شاريت » و « ناصر » وأدى الى صدور قرار الغارة الاتصالات السرية بين « شاريت » و « ناصر » وأدى الى صدور قرار مصرى بتصعيد هجمات الفدائيين من غيزة ، وكتب المؤرخ الاسرائيلى ه أن « شاريت » اعتبر التزايد المستمر اللاحق في الاشتباكات في منطقة حدود قطاع غزة « كعاقبة حتمية » لغارة ٢٨ فبراير في حين اعتبرها « بن جوريون » دليلا على الميل المصرى للقتال المتزايد الذى إذا اعتبرها « بن جوريون » دليلا على الميل المصرى للقتال المتزايد الذى إذا

ورد « ناصر » على التوتر المتزايد بالتحول الى العالم الشيوعى للحصول على المعونة العسكرية . وسافر في أبريل ١٩٥٥ الى مؤتمر الدول الافريقية والأسيوية في باندونج وتلقى وعدا من رئيس الوزراء الصينى « تشاوين لاى » باعطائه أي كميات من الأسلحة يمكن لمصر أن تستوعبها . وفي يوليو وصلت وفود سوفييتية الى القاهرة لتعرض تقديم معونة عسكرية . وفي سبتمبر أعلن « ناصر » أن مصر ستحصل على اجمالي ٢٠٠ قاذفة سوفييتية و٢٢٠ دبابة و٠٠٠ ناقلة جنود وأكثر من ٥٠٠ قطعة مدفعية . كما تلقى وعدا بوصول خبراء سوفييت .

وفى تل أبيب سادت حالة استياء . فقد أصبح المعبد الثالث لاسرائيل معرضا للخطر ، وتحول « بن جوريون » الذى ظل محروما من الدعم الأمريكى ، الى فرنسا مرة أخرى . وكان الاسرائيليون يريدون أكثر من المدافع . وكان للفرنسيين أيضا احتياجاتهم .

وفي أواخر ١٩٥٤ منحت الحكومة الائتلافية برئاسة « مانديس فرانس » وهي واحدة من ١٤ حكومة ائتلافية تولت السلطة خلال الجمهورية الرابعة التي سادتها الفوضى ، منحت السلطة بتشكيل مجموعة تخطيط للأسلحة النووية داخل لجنة الطاقة الذرية الفرنسية .

بالتالى تم ضم كبار المسئولين فى وزارة الدفاع فى لجنة التخطيط النووى للمرة الأولى . وثارت شكوك العديد من العسكريين الفرنسيين فى امكان وجود رادع نووى مستقل ، ولكن تغير هذا السلوك بعد هزيمة فرنسا المدوية على أيدى « هوشى منه » فى « دينييفو » فى فيتنام الشمالية عام ١٩٥٤ وانهيار الاستعمار الفرنسى فيما بعد فى حروب التحرير فى شمال افريقيا ، وبدا واضحا للكثير من الفرنسيين أن فرنسا لا يمكنها الاعتماد على الحلفاء فى شمال الأطلنطى لحماية المصالح الفرنسية الخالصة ، وكان هذا صادقا بصفة خاصة فى الجزائر حيث اندلعت ثورة دموية وحول القمع الفرنسى الصحارى والأحياء الوطنية الى ميدان للقتل .

وفي يناير ١٩٥٥ سقطت الحكومة الفرنسية مرة أخرى . وشكلت حكومة اشتراكية جديدة بزعامة « جي موليه » تولت السلطة ، واتخذ « موليه » موقفا أكثر تشددا بكثير تجاه الحرب في الجزائر وتجاه الزعماء العرب مثل «ناصر» الذي أيد الثوريين . وأصبحت اسرائيل التي كانت قد بدأت تشن حرب عصابات مكثفة ضد مصر ، تعتبر واحدة من أكثر حلفاء فرنسا الذين يمكن الاعتماد عليهم . ووافق « موليه » في وقت لاحق من هذا العام على البدء في صفقات سرية من القاذفات الفرنسية ذات الأداء العالى لاسرائيل وتمت الصفقات التي رتبها « شيمون بيريز » ، من وزارة دفاع الى الوزارة الأخرى دون أي أناقة دبلوماسية ودون تورط وزارتي الخارجية الفرنسية والاسرائيلية . واستمرت الأسلحة تتدفق من فرنسا الى اسرائيل طول الاثنى عشر عاما التالية .

وفى المقابل وافقت اسرائيل على اقتسام المعلومات حول الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوربا مع فرنسا . وكانت شبكة المخابرات الاسرائيلية فى شمال افريقيا بصفة خاصة جيدة ويقول مسئولون اسرائيليون سابقون أن ذلك يعود بصفة خاصة الى أن اليهود فى هذه المنطقة فضلوا الاقامة والعمل كتجار ورجال أعمال فى المناطق العربية . والأمر ذو الدلالة الخاصة تمثل فى وجود مائة ألف يهودى فى الجزائر أغلبهم محاصرون بالعنف واللامعقولية التى اتسم بها الجانبان . وشجعت الحكومة الاسرائيلية هؤلاء اليهود على إمدادها

بالمعلومات عن قيادة جبهة التحرير الوطنية وبأشكال أخرى للتعاون مع الفرنسيين.

وأصبح من الحتمى أن يستنتج « بيريز » و « بيرجمان » أن اسرائيل الأن لديها النفوذ الكافى لأن تطلب المساعدة الفرنسية لانتاج القنبلة الاسرائيلية ، وكان السؤال : هل تقابل حكومة « موليه » الدعم غير العادى الاسرائيلي في الجزائر ومناطق أخرى بالموافقة على انشاء مفاعل ضخم ومصنع لاعادة المعالجة الكيميائية في اسرائيل ؟ وأدرك الاسرائيليون أنه ليس في الامكان صنع سلاح يعمل بالبلوتونيوم بدون مصنع لاعادة المعالجة ، كما أدركوا أن انشاء المصنع سيكون مستحيلا بدون التزام فرنسي ، وكان من القرر أن تبدأ لجنة الطاقة الذرية الفرنسية في تشييد مصنع اعادة المعالجة الكيميائية الخاص بها في « ماركول » في منتصف ١٩٥٥ وشارك العلماء الاسرائيليون في كل خطوة على طول هذا الطريق .

ومما يدعو للسخرية أن موافقة فرنسا يمكن أن تثير أزمة داخل الدوائر العليا للحكومة الاسرائيلية ، فأى التزام فرنسى سيجبر « بيريز » و «بيرجمان» على ابلاغ الحكومة بأن اسرائيل ستقوم ببناء مجتمع نووى سرى . وكانت هناك بالفعل الكثير من الاعتراضات من جانب القليلين الذين على دراية بالأمر. فرغم أن « ليفى أشكول » وزير المالية يتفق مع « بن جوريون » فى وجهة نظره الا أنه كان مقتنعا بأن اسرائيل المسلحة تسليحا نوويا يعنى الجنون من الناحية المالية ، وسيظل « أشكول » محتفظا بهذا الرأى حتى بعد أن يصبح رئيسا للوزراء في سنة ١٩٦٣ . وكانت هناك مخاوف غير المخاوف المالية في القيادة الاسرائيلية . فكيف يمكن أن تبقى اسرائيل المفاعل سرا ؟ وهل من الأخلاق لاسرائيل التي عانى مواطنوها كثيرا من القتل العشوائى أن تملك سلاحا للدمار الشامل ؟ وماذا ستقول الحكومة الأمريكية ؟ وهل يستمر الأمريكيون في إمدادها بالمال بسخاء ؟ .

تلقى مؤيدو السلاح النووى فترة راحة قصيرة فى سبتمبر ١٩٥٥ ميث أعلنت الحكومة الكندية أنها وافقت على بناء مفاعل أبحاث للمياه الثقيلة لحساب الحكومة الهندية ، ولم يتضمن العرض الهندى شرط إخضاعه للتفتيش الدولى حيث انه لم يكن قد تم بعد اعدان أى اتفاقية نووية لاجدراءات الأمن

النووى . وتعهدت الهند باستخدام المفاعل « للأهداف السلمية فقط » . وأصبحت توجد الآن سابقة دولية لانشاء مفاعل اسرائيلي .

وفي أواخر ١٩٥٥ شكلت حكومة اسرائيلية تولى فيها « بن جوريون » مرة أخرى منصبى رئيس الوزراء ووزير الدفاع . فقد أدت الانتخابات العامة في هذا الصيف الى تأكل شعبية الماباي في الكنيست وقدمت دليلا أخر على أن الرأى العام الاسرائيلي مستاء من سياسات الحمائم التي انتهجها « موشى شاريت » ، وفشلت محاولة أمريكية أمر بها « أيزنهاور » للوساطة من أجل التوصل لتسوية بين ناصر وبن جوريون ، في عام ١٩٥٦ حين رفض الرئيس المصرى التفاوض مباشرة مع القدس وقدم طلبات كان يدرك مثل كثير من الاسرائيليين أنها غير مقبولة ، وبعد أشهر قليلة ، انهارت المحادثات التي استمرت طويلا بين واشنطن والقدس أيضا ، ولم تعد هناك امكانية لابرام اتفاق أمنى أمريكي مع اسرائيل . وفي ١٠ يونيه أمر « بن جوريون » الجنرال موشى ديان بالبدء في مفاوضات سرية مع باريس لشن حرب مشتركة ضد مصر . وفي يوليو ، أمم « ناصر » ، كما كان متوقعا ، قناة السويس وثارت ثائرة الحكومة البريطانية لتنضم الى التخطيط السرى للحرب ، وبدأ « شيمون بيريز » يقوم برحلات مكوكية بين باريس وتل أبيب نائبا عن « بن جوريون » ، وأصبح الخط بين السياسة العامة والدبلوماسية الشخصية يتأكل يوما بعد يوم رغم الاحتجاجات المكبوتة من جانب الكثيرين في كل حكومة .

وفي صيف هذا العام استقال « موشى شاريت » بهدو، من منصبه كرزير للخارجية . وسعى لاقامة مناقشة علنية حول السياسة الخارجية لاسرائيل أمام أعضل عزب الماباى الا أن « بن جوريون » قضى على هذه المحاولة بالتهديد بتقديم استقالته ، ولم يعلم الرأى العام الاسرائيلي بالانقسامات العميقة في قمة حكومته الا عند نشر اليوميات الشخصية لشاريت علم ١٩٨٠ . وحلت محل شاريت كوزيرة للخارجية « جولدا مائير » وزيرة العمل التي كان مؤهلها الأساسي كما اعترف « بن جوريون » فيما بعد هو جهلها بالشئون الدولية ، وأيدت « مائير » حجة « بن جوريون » لمنم الحرب ومع ذلك تجاهل « بن جوريون » لمنم الحرب ومع ذلك اسرائيل بتوسيع نطاق تعاونها مع فرنسا .

وفي منتصف سبتمبر ، وقبل ستة أسابيع من شن حرب السويس على مصر وبدون صدور احتجاج دولي على صفقة المفاعل الكندى ، قرر « بن جوريون » أن الوقت قد حان للسعى رسميا للحصول على المساعدة الفرنسية لانتاج القنبلة الاسرائيلية . وكان العلماء الاسرائيليون النوويون العاملون في ساكلاى قد شاركوا منذ عام ١٩٤٩ في التخطيط وتشييد المفاعل التجريبي الفرنسي المعروف باسم « أي إل ٢ » الذي كان يعمل باليورانيوم الطيبعي ويتم تبريده بالماء الثقيل ، وأصبح بناء مفاعل مماثل في اسرائيل أمرا محتملا ووشيكا . فقد كان اليورانيوم طبيعيا لدى اسرائيل وتوافر قدر من الماء الثقيل محليا هناك وبدا الحصول على مزيد من الماء الثقيل مرجحا ، اذا اقتضت الضرورة ذلك ، من الفرنسيين أو بصورة غير مشروعة من النرويج والولايات المتحدة اللذين كانا أضخم المنتجين حينئذ ، وقد اختار « بن جوريون » بالفعل موقع المفاعل الاسرائيلي ، في قبو معمل نبيذ قديم مهجور في « ريشون ليزيون » على بعد عدة أميال من معهد « فايتسمان »

وتقرر ارسال « شيمون بيريز » مع « أرنست بيرجمان » الى باريس ، ويستعيد « بيرتراند جولد سميث » بحيوية اجتماع لاحق للجنة الطاقة الذرية الفرنسية ويقول : « جاءا الى وأبلغونى أنهم يرغبون فى شراء مفاعل أبحاث للماء الثقيل يشبه ذلك الذى يبنيه الكنديون فى الهند . وقالوا انه حين يكتشف الأمريكيون أننا نملك قدرة نووية فانهم سيعطوننا ضمانا من أجل البقاء . وتقرر كل هذا قبل عملية السويس » .

وبعد أربعة أيام في ١٧ سبتمبر تناول « بيريز » و « بيرجمان » العشاء مع « فرانسيس بيرين » و بيير جويلاما » في منزل جاكوب تزور السفير الاسرائيلي في فرنسا ، ومرة أخرى طلب من فرنسا توفير المفاعل ، وشحرح « بيرين » فيما بعد الأمر بقوله : « أعتقد أن القنبلة الاسرائيلية موجهة ضد الأمريكيين ، ليس من أجل اطلاقها على الأمريكيين ولكن بالقول « اذا لم تريدوا مساعدتنا في وضع حرج فاننا نستعجلكم تساعدوننا ، والا فاننا سنستخدم قنابلنا النووية » .

وظل جولد سميث مقتنعا لسنوات تالية بأن القرار الأساسى الخاص بمساعدة الاسرائيليين في الحصول على قنبلة صدر خلال هذين الاجتماعين

فى منتصف سبتمبر . ولا يوجد سجل مكتوب عن الاجتماعيين ومن المستحيل تحديد ما حدث . والأمر الواضح مع ذلك أن اسرائيل سعت للحصول على المعونة الفرنسية من أجل القنبلة وحصلت عليها على الأقل قبل ستة أسابيع من بدء اطلاق النار في حرب السويس .

واعتبر الكثير من الاسرائيليين سلوك شركائهم في حرب السويس خيانة . فالهدف التكتيكي الفوري لاسرائيل في الحرب كان تدمير الجيش المصرى وقدرته على مساندة وتدريب المعركة الفدائية الفلسطينية الصاعدة . وكان الهدف الاستراتيجي أكثر طموحا بكثير وهو تدمير قدرة « ناصر » على تجقيق الوحدة العربية . وظل الابقاء على العالم العربي مشتتا نقطة محورية في الاستراتيجية الاسرائيلية ، وبدأ « ناصر » بدعوته من أجل القومية العربية تحت الهيمنة المصرية ، في أعين الاسرائيليين تهديدا خطيرا للأمن القومي . وأكثر من هذا اعتقد الاسرائيليون أن هزيمة مصرية مهيئة في حرب السويس ستؤدي حتما للاطاحة بناصر .

ودعت خطة القتال لأن تبادر اسرائيل بالهجوم في ٢٩ أكتوبر بارسال قوات المظلات الى سيناء وتدمير قدرة مصر على العمل من غزة . ثم تطالب فرنسا وبريطانيا الجانبين بوقف الأعمال الفدائية والانسحاب لمسافة عشرة أميال من قناة السويس وخلق منطقة عازلة . وحين يرفض المصريون الذين يملكون القناة ذلك ، وهو رفض حتمى ، تشن فرنسا وانجلترا عمليات قصف وهجمات بالقوات المحمولة جوا في ٦ نوفمبر لتحييد واحتلال القناة .

ومضت خطة المعركة أفضل مما كان متوقعا ، واجتاحت اسرائيل الجيش المصرى واستولت على سيناء بأكملها في ٤ نوفمبر ، ولم يصدر سوى نداء من الأمم المتحدة بوقف اطلاق النار وايقاف الجيش الاسرائيلي من عبور القناة والاستيلاء على القاهرة . وبدا « جي موليه » يحث « أنطوني ايدن » رئيس وزراء بريطانيا على تقديم موعد هجومهما المشترك ولكن « ايدن » انتابه القلق من السرعة التي تحرك بها الجيش الاسرائيلي ورفض دعوة الأمم المتحدة لوقف اطلاق النار . وهبط البريطانيون والفرنسيون في النهاية كما كان مخططا في صباح ٦ نوفمبر في بورسعيد فقط ليتوقفوا مرة أخرى حين أصدر الاتحاد السوفييتي الذي كان متورطا حينئذ في عملية القمع الدموية

للثورة المجرية ، مما اعتبر في اسرائيل انذارا نوويا في مذكرات منفصلة وصلت الي « بن جوريون » و « موليه » و « ايدن » .

واتهمت البرقية السوفييتية لبن جوريون اسرائيل بالتلاعب بشكل اجرامى غير مسئول بمصير السلام ، وبمصير شعبها . وأثارت كراهية لدولة اسرائيل بين شعوب الشرق يمكن أن يتم الاحساس به فيما يتعلق بمستقبل اسرائيل ، وتعرض للخطر وجود اسرائيل كدولة فى حد ذاتها » . وحذرت مذكرة منفصلة وقعها رئيس الوزراء « نيكولاى بولجانين » صراحة « بن جوريون » من أن الاتحاد السوفييتى قادر على الهجوم « بمركبات موجهة عن بعد » كما صدر تهديد بإرسال قوات كمتطوعين الى الشرق الأوسط .

وكان « أنطونى ايدن » الذى بدأ يتعرض بالفعل لضغوط شديدة من أجل الانسحاب من الحرب من جانب ادارة « أيزنهاور » ومن حزب العمال المعارض في الداخل ، أول من يشق الصفوف ، وأبلغ باريس بأنه أمر قواته بوقف اطلاق النار . وحذت فرنسا حذوه . وأجبرت اسرائيل بعد أن تخلى عنها حليفاها بعد يومين على الموافقة على وقف اطلاق النار والانتشار النهائى لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سيناء .

وأصيب الاسرائيليون بالاحباط من جانب الفرنسيين وشعروا بالغضب تجاه « أيزنهاور » الذي اعتقد « بن جوريون » أنه لن يتحول مطلقا عن تأييد اسرائيل في الأسابيع السابقة للانتخابات الرئاسية . وساد اعتقاد في اسرائيل على نطاق واسع وفي فرنسا أيضا بأن الولايات المتحدة التي تعتبر القوة العظمي الصديقة لاسرائيل تراجعت في وجه التهديد النووي السوفييتي . وبالنسبة لبن جوريون بدا الدرس واضحا : فالجالية اليهودية في أمريكا عجزت عن إنقاذ اسرائيل .

وقال مسئول حكومي اسرائيلي سابق وهو يستعيد المشاعر السائدة في هذا الوقت: « أيها الأمريكيون لقد خذلتمونا ، فإن لم تكونوا قد تدخلتم فإن ناصر كان سيسقط ولتأجل سباق التسلح في الشرق الأوسط ، وكانت اسرائيل ستحتفظ بتفوقها العسكري والتكنولوجي ، وبدلا من ذلك ياتي لاعب الجولف « ايك » ، ليعلن باسم الانسانية والعدالة « اننا لن نسمح للقوى الاستعمارية بأن تلعب دورها « وهو لا يرى أن « ناصر » عزز موقفه وأن اسرائيل تتراجع » .

ويضيف المسئول الاسرائيلي ، الذي كان على علم مباشر ببرنامج حكمته الخاص بالاسلحة النووية بمرارة : « لقد تلقينا الرسالة ، ومازال يمكننا أن نذكر رائحة « أوشتيتز » و « تريبلانكا » . وفي المرة التالية سوف نأخذكم جميعا معنا » .

وفي ٦ نوفمبر أرسل « بن جوريون » بيريز وجوادا مائير الى باريس بعد أن علم بوقف اطلاق النار الفرنسى والبريطاني . وقد ناضل « موليه » ضد قرار وقف اطلاق النار الا أنه حين واجه الإصرار البريطاني على الانسحاب شعر بأنه ليس أمامه خيار غير المضي في القرار . والأمر الأكثر سوءا أنه أصبح على « موليه » إقناع « بن جوريون » بقبول وجود قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في سيناء . وأصبح يتعين على اسرائيل الانسحاب من الأرض التي قاتل وقتل من أجلها أفراد قوات المظلات التابعة لها .

وأبلغ « بيريز » فيما بعد أحد كتاب سيرته الشخصية بمشاعره تجاه « أيزنهاور » في هذا الوقت وقال : « ... انه رجل يتمتع بأسنان متمتعة بالصحة وعيون جميلة وابتسامة دافئة ولا يتمتع بأى فكرة عامة غامضة عما يتحدث عنه . وما يعلمه لا يمكنه أن يعبر عنه بشكل جيد . ولا توجد أي صلة بين جملة وأخرى . والسؤال الوحيد الذي يمكن أن يجيب عنه بشكل جيد هو « كيف حالك ؟ » .

وطرح محلل عسكرى أمريكى فى حوار بعد سنوات طويلة عن اتجاه اسرائيل للبديل النووى بعد السويس هذا السؤال البلاغى والجواب: « ما هو: الدرس الذى استخلصته الولايات المتحدة من أزمة السويس؟ والرد الخطير الى أقصى حد منع اسرائيل عن القيام بما تعتقد أنه ضرورى لأمنها القومى » .

ويتساوى استياء اسرائيل تجاه « أيزنهاور » مع احساس « جى موليه » بالذنب والخزى لفشل فرنسا في تنفيذ التزاماتها لنظرائه الاشتراكيين في اسرائيل ، وحدثت عملية تبادل واضحة : فقد قبل « بن جوريون » سحب قواته من سيناء وقبول دور لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة مقابل الحصول على مساعدة فرنسا في بناء مفاعل نووى ومركز لاعادة المعالجة الكيميائية . ولم تعد اسرائيل مهتمة بالمفاعل التجريبي مثل الموجود في « ساكلاى » ولكن بالشيء

الحقيقى ، مفاعل على غرار مفاعل ماركول . ونقل عن موليه المحبط بسبب عواقب الفشل الفرنسى ، قوله لأحد معاونيه فى وقت اجتماعاته مع « بيريز » و « مائير » : « إننى أدين لهم بالقنبلة ، إننى أدين لهم بالقنبلة » . وتمت الصفقة على الرغم من أنه سيمضى عام كامل قبل أن يصل بيريز للنتائج فى المفاوضات النهائية . ولم يعلن على الاطلاق الاتفاق الرسمى بين فرنسا واسرائيل .

كما مهد « موليه » رسميا الطريق في وقت لاحق في عام ١٩٥٦ لبرنامج الأسلحة النووية الفرنسي بانشاء لجنة للاستخدام العسكري للطاقة الذرية يرأسه رئيس أركان الجيش . ووفد العلماء الاسرائيلي كمراقبين حين تم أول اختبار نووي فرنسي في عام ١٩٦٠ .

وخلال السنوات القليلة التالية ، حين بدأ البلوتونيوم المخصص للأسلحة بنتج في ماركول ، أصبح الهدف الاستراتيجي الفرنسي تجسيد الدرس الذي تعلموه في السويس وهو تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة وعلى الحلفاء في حلف شمال الأطلنطي ، ومكنت الاختبارات النووية في جنوب المحيط الهادي ، رغم ما تعرضت له من اخفاقات فرنسا من تطوير ردعها النووي في منتصف الستينيات في ظل طموحات ، لم تتحقق حتى الثمانينيات بأن تكون قادرة على أن توجه صواريخها العابرة للقارات بقرار مستقل نحو الاتحاد السوفييتي ، وسوف يصدم « شارل ديجول » الولايات المتحدة وحلفاعها بالانسحاب من حلف شمال الأطلنطي في عام ١٩٦٦ . وكان المتحدث العقلاني للبرنامج النووي الفرنسي جنرالا متقاعد يدعى « بيير جالو » التي تفيد حجت حين نشرت أخيرا « بأنه حين تكون دولتان مسلحتان بأسلحة نووية ، حتى اذا لم تكونا متساويتين في قدرة التسليح ، فانه لا يمكن تجنب استمرار الوضيع القائم » . ومضى تبرير جالو ليقول ان السوفييت سيستنتجون أنه لا يوجد هدف عسكرى في باريس أو أي مكان آخر في فرنسا يستحق المخاطرة بالسماح لقنبلة نووية واحدة بالسقوط على موسكو ، ولن تكون فرنسا المسلحة تسليحا نوويا في حاجة للتساؤل ، كما تفعل أوريا بأكملها ، عما اذا كانت الولايات المتحدة ستسرع بالدفاع عنها وتخاطر بالتعرض لرد انتقامي سوفييتي في أي أزمـة نووية . وأخذ الاسرائيليون اقتراح جالو مأخذ الجد وأصبح الردع النووى الفرنسى الدور النموذجى للتخطيط الاستراتيجى الاسرائيلى ، وقرارها النهائى بعدم الاعتماد على المظلة النووية الأمريكية . وسوف تكمل اسرائيل مفاعلها الجديد بجهد روحانى ضخم لتصميم وانتاج صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول لأهداف فى الشرق الأوسط وفى النهاية الاتحاد السوفييتى وأصبح المفاعل فى ديمونة مجرد البداية لأرنست بيرجمان وأصبح عليه الآن بناء ترسانة نووية .

وشرح « هيرمان مارك » بعد سنوات لماذا اختار « بن جوريون » الرجل المناسب وقال : « بيرجمان كان من العلماء القلائل الذين شاهدوا مصدر الاشعاع ويدركون كيفية صنع قنبلة خفيفة . وفهم الأنواع المختلفة للنشاط الضرورى ، والجزء الأول يتلخص في اعداد مواد جديدة غير معروفة ، ثم تنتجها في كميات وفيرة وأخيرا هناك كيفية نقلها أو اطلاقها للمكان المطلوب ».

ومازال دور « بيرجمان » في تطوير الترسانة النووية الاسرائيلية سرا حتى الآن . وخلال السنوات التالية لوفاته ، وكما أصبحت الترسانة النووية الاسرائيلية محددة أصبح شخصية مجهولة فعليا وضحية للأمن الاسرائيلي الصارم والرقابة الذاتية التي ينطوي عليها هذا الأمن . وعلى سبيل المثال وصف « شيمون بيريز » ، في كتاب نشر في الولايات المتحدة عام ١٩٧٩ ، «بيرجمان» الذي عمل معه بصورة وثيقة طوال ١٢ عاما كواحد من المؤسسين السبعة لدولة اسرائيل . ولم يذكر « بيريز » بالطبع الأسلحة النووية ولكنه ذكر أن «حاييم فايتسمان » اعتبر بيرجمان « مرشح مستقبلي للرئاسة ، في إسرائيل . ومع ذلك لم يذكر « بيرجمان » ولو مرة واحدة في سيرة « بيريز » الذاتية التي نشرت عام ١٩٨٧ وكتبها « ماتي جولان » المسئول الحكومي السابق الذي حصل على حق الاطلاع على أوراق « بيريز » كما أنه لم يذكر في الطبعة الانجليزية للسميرة الذاتية الدقيقة لبن جوريون التي وضعها « ميشيل بار زوهار » .

وفى ربيع ١٩٥٧ بدا واضحا أن معمل النبيذ القديم فى (ريتشون ال زيون ) لن يصلح وان موقعا جديدا أصبح ضروريا للمفاعل الأكبر ، المعروف حتى ذلك الحين باسم « أى إل - ١٠٢ » ، ولم يكن صعبا بالنسبة لبيريز أن

يقنع بن جوريون بأن يقام في ديمونة بالقرب من مدينة بير سبع القديمة في صحراء النقب التي يعشقها . ونقلت الأموال مباشرة الي باريس من حساب رئيس الوزراء وشركة سانت جوبان الفرنسية للكيماويات التي كان أمامها عامان لتكمل مركز المعالجة في ماركول والتي أختيرت لبناء منشأة اعادة المعالجة الاسرائيلية تحت الأرض ، وفور بدء مهندسي شركة سانت جوبان العمل تلقوا الخطط الأولية لانشاء المفاعل وأصيبوا بالدهشة البالغة لما اطلعوا عليه . فقد دعا الاتفاق الفرنسي – الاسرائيلي لأن يكون مركز اعادة المعالجة قادرا بطاقته القصوي على انتاج ٢٤ مليون وات ( ٢٤ ميجاوات ) من الطاقة الحرارية ولكن قنوات التبريد ومنشأت النفايات والمواصفات الأخرى أشارت البلوتونيوم ما يزيد على ما ينتج في ماركول ، أكثر من ٢٢ كيلو جراما سنويا وهو ما يكفي لأربع قنابل نووية بطاقة تفجير تساوي تلك التي أسقطت على هيروشيما وناجازاكي .

وبدأ العمل في مفاعل « أي إل – ١٠٢ » في أوائل عام ١٩٥٨ ، وطوال السنوات القليلة التالية حولت آلاف الأطنان من الآلات المستوردة ومئات الفنيين والمهندسين والزوجات والأطفال والخليلات والسيارات الأجنبية ركن هادىء في صحواء النقب الى مدينة فرنسية مزدحمة ، ولم يتم انشاء أي شيء منذ لوس ألاموس يمكن مقارنته به سواء من حيث الحجم أو ما يتمتع به من سرية .

## الإدراك الأول

عادت الدراسات على عمليات القصف المكثف لألمانيا واليابان ، التي وجدت أن ٨٠ في المائة من أكثر المعلومات فائدة جاءت من عمليات الاستطلاع الجوى إلى التأكيد على اعتماد « الجنرال دوايت إيزنهاور » على التصوير الجوى حين كان قائدا للحلفاء في الحرب العالمية الثانية . وحين أصبح « إيزنهاور » رئيسا في عام ١٩٥٣ شعر بالقلق لنقص التجسس الجوي على الاتحاد السوفييتي ، وأمر اله « سي أي أيه » بأن تفعل شيئا حيال ذلك . وأنشأت فرقة المعلومات المصورة على الفور واختار مسئولو الـ « سبي أي أيه » خريج جامعة شيكاغو « أرثر لوبداهل » لرئاستها . وكان « لوبداهل » قد حلل صور الاستطلاع للبحرية خلال الحرب وظل في المجال بعد ذلك . وتمثلت واحدة من خطواته الأولى في إقناع « دينو برجيوني » الذي كان حينئذ يجمع الملفات عن الصناعة السوفييتية، بالعمل معه . و « برجيوني » من المحاربين القدماء في الحرب العالمية الثانية وخدم كمصور جوى وخبير في اللاسلكي والرادار في القاذفات الهجومية للقوة الجوية الثانية عشرة في إيطاليا. وجندته اله « سي أي أيه » في ١٩٤٨ بعد عام من إنشائها . واتسم « برجيوني » مثل « لونداهل » بالبراعة فيما يقوم به من عمل وتزامل الرجلان وأصبحا حميمين طوال الأربعين عاما التالية.

وتمثلت خطوة « ايزنهاور » التالية في إصدار أمر بالبدء في برنامج استطلاع جرئ ، يستهدف أولا الاتحاد السوفييتي ويصدر قرار إنتاج طائرة تمثل ثورة يمكنها أن تعمل لحساب الـ « سي أي أيه » والقوات الجوية معا . وستصبح الطائرة « يو ۲ » التي انتجت بشكل سرى في شركة « لوكهيد »

الطائرات في بورينك في كاليفورنيا ، قادرة على الطيران والتحليق لمدة الله ساعة ، وتخطى مساحة تزيد على خمسة آلاف ميل على ارتفاعات تزيد على ٥٦ ألف قدم ، في الوقت التي تستهلك فيه ألف جالون من الوقود فقط . وانتجت عدسات وكاميرات وأفلام دقيقة خاصة ، لتمكن طائرة التجسس من تصوير مساحة تمتد من موسكر إلى طشقند جنوب شرق بحر الأورال في مشهد غير منقطع . وبدأ تشغيل الطائرة « يو ٢ » من قاعدة سرية في المانيا الغربية في ٤ يوليو ١٩٥٦ وتمركزت أهدافها الأولى في قواعد القاذفات السوفييتية بعيدة المدى و « لنينجراد » . وحلقت فوق موسكو في اليوم التالي والتقطت صورا مثيرة ، اطلق عليها الاسم الشفرى « شطرنج » ، للكرملين وديفيتر جاردن وعرضت فيما بعد على الرئيس ومستشاريه . وبدأت الطائرة الثانية من طراز « يو ٢ » العمل في تركيا وفيما بعد أنشئت مزيد من القواعد في باكستان والنرويج .

وكان هذا استثمارا رائعا ، فقد صورت المنصات السوفييتية ورسمت خرائطها وتحددت الأهداف في غضون أيام قلائل للصواريخ والقاذفات الأمريكية من جانب القيادة الجوية الاستراتيجية . ومع ذلك كانت هناك مهمة بنفس القدر من الحيوية في هذه السنوات الأولى وهي تحديد وتصوير العناصر الصناعية للبرنامج النووي السوفييتي . وأين توجد المفاعلات ومنشأت إنتاج الماء الثقيل ومراكز معالجة اليورانيوم والبلوتونيوم ومواقع إنتاج الرءوس النووية وتجميم الأسلحة الفعلية وفي منتصف الخمسينات بدا واضحا أن التكنولوجيا السوفييتية قامت بعمل رائع في اللحاق بسباق التسلح النووي مما أثار استياء الامريكيين ، وفي ١٩٤٩ نجح السوفييت بعد أربع سنوات من « هيروشيما » و « ناجازاكي » في تفجير أول قنبلة ذرية بواسطة البلوتونيوم . وكانت هذه القنبلة الأولى ، مثل سابقتها الأمريكية ، أهم أسس الترسانة الذرية ، كسلاح أنشطاري . وتتكون هذه الأسلحة من قدر ضئيل من المادة القابلة للإنشطار محاطة بمواد ذات قدرة تفجير عالية . ويتم تفجير المتفجرات داخليا في تتابع دقيق ( يقاس بأجزاء من المليار من الثانية ) مما يؤدي فجاءة وبكثافة لضغط أو التفجير الداخلي للنواة . وتصبح المادة الإنشطارية « شديدة الخطورة » وتبدأ في إطلاق النيوترونات بمعدل أسرع بكثير عن

قدرتها على الخروج من النواة . ويسفر الإطلاق المفاجئ للطاقة عن وقوع الانفجار العنيف .

وقبل فترة من انتهاء الحرب أدرك ادوارد تيلور ومصممون آخرون الأسلحة النووية الأمريكية أن إنتاج سلاح نووى أكثر قوة يكون الانشطار هو مرحلته الأولى فقط أمر ممكن ، وكان السلاح الجديد الذى تم تطويره تحت الاسم الشفرى « سوير » هو القنبلة الهيدروجينية والمعروفة الفيزيائيين حاليا بأداة الصهر . وظهرت مشكلتان أساسيتان فى طريق تطوير قنبلة هيدروجيتية قوية : الأولى كيفية إشعال مادة الصهر وكيفية جعلها تحترق بفاعلية . وبعد الكثير من التجربة والخطأ أنتج العلماء فى لوس الاموس جهازا ذا مرحلتين يضم مكونين منفصلين داخل رأس حربى واحد . تشتعل القنبلة الإنشطارية المرحلة الأولى) داخل الرأس الحربى ويتم إحتواء الجزء الأكبر من الإشعاع الناجم عن وسيلة الشطر فى الرأس الحربى ويضغط ويشعل وقود نووى حرارى خاص فى جزء مستقل (الخطوة الثانية) . ويمكن استخدام « الديوتوريوم » وهو نظير للهيدروجين يصل وزنه ضعف وزن الهيدروجين أو « ليثيوم الديوتريد » كوقود نووى حرارى . ويعد « الديوتروم » الوقود الأساسى للشمس ويحترق كوقود نووى حرارى . ويعد « الديوتروم » الوقود الأساسى للشمس ويحترق عناك عند درجات حرارة تتراوح بين ١٨ إلى ٢٦ مليون درجة فهرنهايت .

وأجرى الفيزيائيون الأمريكيون تجارب ووصلوا إلى إدراك أن أى وقود نووى حرارى فور اشتعاله بالإنشطار داخل قنبلة هيدروجينية ، سيحترق فى سرعة وحرارة وضغط يفوق درجة احتراقه فى مركز الشمس وتمثل أحد مفاتيح القنبلة الهيدروجينية فى الاشتعال الأول لإداة إنشطارية لأن الإنشطار وحده هو القادر على إنتاج الحرارة ، وكما فهم العلماء فيما بعد ، الإشعاع اللازم لاحتراق الوقود النووى الحرارى . وحين اجريت التجارب بنجاح على القنبلة النووية الحرارية فى « انيو يدتوك » ، الجزيرة المرجانية التى تقع فى غرب البحر الهادئ أسفر عن حدوث فوهة قطرها ، ١٦٤ قدما ، أكثر من ميل وبعمق البحر الهادئ أسفر عن حدوث فوهة قطرها ، ١٦٤ قدما ، أكثر من ميل وبعمق المروشيما ، وأكد فريق لوس الاموس فيما بعد أن انصهار الديوتوريوم والترتيوم ، وهو نظير ثقيل أخر للهيدروجين يعد أحد المنتجات الفرعية لليتيوم،

سيؤدى إلى انفجار نووى حرارى قوته ١٥ ميجا طن ، أو يزيد ألف مرة على قوة قنبلة هيروشيما .

وتحرك السوفييت الذين علموا في إحدى المراحل انهم يتخلفون عن برنامج القنبلة النووية الحرارية الأمريكية بمسافة ثلاث سنوات ، سريعا إلى الأمام نحو علم صناعة أسلحة الدمار الشامل . وتم أول اختبار ناجح للقنبلة الهيدروجينية السوفييتية ذات المرحلتين في عام ١٩٥٥ ، وبعد ست سنوات فجر العلماء السوفييت أضخم قنبلة هيدروجينية عرفت حتى الآن . بلغت طاقتها التفجيرية ٨٥ ميجا طن . وفي ذروته في عام ١٩٨٨ بلغ المخزون النووي السوفييتي ٣٣ ألف رأس حربي بما يزيد بصورة طفيفة عما احتفظت به الولايات المتحدة في عام الذروة بالنسبة لها في ١٩٦٧ . وفي البداية كان كل شي سرا حتى وجود الـ « سي أي أيه » وفريق المعلومات المصورة .

وقدمت الطلعات الأولى للطائرة « يو ۲ » فوق الاتحاد السوفييتى أدلة مثيرة على أن السوفييت متقدمين في مجال الاسلحة التقليدية كما كان يعتقد البنتاجون . فلم تكن هناك ( فجوة في القاذفات ) أو ( فجوة صواريخ ) . وبدت هذه الاكتشافات ذات أهمية قصوى وقدمت على الفور للرئيس « ايزنهاور » نفسه ولكبار المسئولين الآخرين . ووجد « لونداهل » قائد وحدة معلومات « يو ۲ » نفسه سريعا وقد أصبح أهم ضابط معلومات تستمع إليه الحكومة الأمريكية . ويتذكر قائلا ( لقد كنت أمضى الليالي أجمع المعلومات وأطوف واشنطن طوال النهار ) . وأصبح « برجيوني » هو المسئول عن إمداده بالمعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة طلعات الطائرات « يو ۲ » .

كما راقبت الولايات المتحدة بدقة الصحراء الإسرائيلية ، فقد ثارت ثائرة « ايزنهاور » والرجال المحيطون به بمن فيهم وزير الخارجية « جون فوستر دالاس » . وألان مدير الـ « سي أي أيه » لمحاولة إسرائيل إخفاء حجم قدراتها العسكرية قبل غزو السويس ١٩٥٦ . وأصبحت الطائرة « يو ٢ » التي سيتم فيما بعد اسقاط طياريها ومن بينهم « جاري فرانسيس بورز » ، هي التي تكشف الحقائق وكان هدفها الأصلى التحليق فوق الاتحاد السوفييتي . ولكن حددت أهداف اخرى للطائرات « يو ٢ » في المناطق الحساسة وبخاصة في

أوقات الأزمات ، وهو التوصيف الملائم للشرق الأوسط عام ١٩٥٨ . فقد اندمجت مصر وسوريا في أوائل هذا العام وشكلا الجمهورية العربية المتحدة وسقط العالم العربي في حالة اضطراب سياسي . وأدت المعارضة الإسلامية التي اثارتها مصر وسوريا لأعمال عنف في لبنان الموالي للغرب حيث تقدم مشاه البحرية الأمريكية للشاطئ من أجل حماية نظام الرئيس « كميل شمعون » في يوليو . وأطيح بالنظام الملكي العراقي الذي كان هو الآخر مواليا للغرب في انقلاب عسكري دموي وحل محله ديكتاتور عسكري هو « عبد الكريم قاسم » .

ولذلك عاد « جارى بورز » وزملاؤه الذين استمروا لفترات فى التحليق فوق الشرق الأوسط للعمل فى المنطقة . واكتشفت الطلعات الاعتراضية المصورة لله « سى أى أيه » فجأة نشاطا مكثفا فى ميدان تدريب على القصف تابع للسلاح الجوى الإسرائيلي جنوب بير سبع . وهو مركز بدوى قديم لتجارة الجمال .

وكان التصوير الاعتراضى مازال علما وليدا فى عام ١٩٥٨ ويتم يدويا . فالفيلم الذى تلتقطه عمليات « يو ٢ » ينقل بعد تحميضه فورا إلى فرقة المعلومات المصورة فى الـ « سى أى أيه » حيث يطبع ويتم تحليله ويتم رفعه إلى الدوائر العليا وإلى « آلمان دالاس » إذا اقتضت الضرورة ثم يرفع مباشرة إلى البيت الأبيض . وقد ظل « ايزنهاور » مستهلكا منهما لهذه الصور حتى الأيام الأخيرة لرئاسته ، واقتصر الاطلاع على الصور والتقارير عادة على الرئيس ومساعديه المقربين . وظلت السرية مطلوبة إلى أقصى حد على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي علم فى النهاية بعمليات « يو ٢ » وبدأ فى الشكوى المريرة ، بشكل غير معلن من الانتهاكات الأمريكية لمجاله الجوى .

وكانت هناك حاجة مستمرة وحيوية للتنسيق الوثيق بين الجماعات الغربية مثل المخططين النوويين الأمريكيين ، والرجال المشرفين على عمليات « يو ٢ » . فالبلوتونيوم والتريتيوم يوجدان في الطبيعة بكميات ضئيلة فقط ولذلك يجب تصنيعهما بمعالجة الليثيوم في مفاعل نووى . ومن بين المنتجات الفرعية الحتمية لعملية تصنيع الغازات المشعة التي تندفع في المناخ . وتدرب المحللون للصور الأولى للطائرة « يو ٢ » على البحث عن مداخن ضخمة أو مميزة أو

« أعمدة دخان » . كما أسماها محلل الصور وخضعت جميعها لدراسة متأنية لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بمنشأة للأسلحة النووية .

و « برجيونى » هو الذى يذكر رؤية الدلائل الأولى عما سيصبح بعد ذلك المفاعل النووى العراقى . وقال « برجيونى » : ( لقد امتلكت إسرائيل ميدان قصف فى النقب وكنا نراقبه . وقد كانت نقطة تدريب عسكرية ، حيث يجرون التدريبات ) . واحد المفاتيح التى لم يتم فهمها فورا تمثلت فى تطويق منطقة شاسعة ، قاحلة تبلغ ١٢ ميلا أو ما إلى ذلك خارج مدينة ديمونة الصحراوية . واعتقد « برجيونى » ومحللو الصور أن الإسرائيليين ينشئون موقعا لتجارب الذخيرة . ولوحظ طريق جديد من بير سبع على بعد ٢٥ ميلا إلى الشمال . يؤدى مباشرة إلى المنطقة التى تم تطويقها . وظهرت فجأة آلات ثقيلة وعمال تشييد . ولم يعد المكان نقطة أخرى تذكر وسط آلاف من المعلومات السلبية التى تنقلها الطائرة « يو ٢ » إلى مقر الـ « سى أى أيه » . فقد بدأ الحفر تحت الأرض فى أوائل ١٩٥٨ وبعد ذلك مباشرة بدأ تدفق الأسمنت فى قواعد ثقيلة . ودرس « برجيونى » وزملاؤه وزاروا مفاعلات نووية فى الولايات المتحدة وأدركوا أن شيئا غير عادى يحدث ، ويقول « برجيونى » : ( لقد اكتشفنا الأمر على الفور . فماذا بحق الشيطان يفعل هذا المجمع الذى تم دعمه بالخرسانة المسلحة فى وسط الصحراء) .

وكان الحفر العميق دليلا آخر . ويوضع « برجيونى » قائلا : (بعد حرب ١٩٥٦ أصبح كل شيء سرا في إسرائيل ولكن الرجال يبنون وفقا لنماذج « فيمتك » رسم دائرة قطرها ٢٥ ميلا في غالبية مناطق العالم وتفهم لماذا يقضى رجل حياته في دراسة هذه الدائرة . وأنت تشاهد قطيعا يرعى حظائر خنازير وبواجن وتستنتج أن الناس يأكلون اللحوم . ويمكنك رؤية مصانع ومدارس وكنائس ومنازل ... إلى آخره بما نسميه « علامات » والأمور العسكرية أكثر خضوعا للنموذج . فكلما شيدت منشأة نووية فإنك تبنيها سميكة وعميقة . وكانوا يضخون كميات ضخمة من الخرسانة وأدركنا أنهم يحفرون على عمق كبير ) .

وجدت إدارة « ايزينهاور » متعاطفة مع وضع إسرائيل الدولى المزعزع في عام ١٩٥٨ ويتذكر « برجيوني » قائلا : (اعتبرت الجمهورية العربية المتحدة

تهدیدا ضخما . وثارت مخاوف من أن یتحد ناصر مع العالم العربی ویستواون علی إسرائیل وکان الأمر سیبد انقلابا حقیقیا إذا کان ناصر قد استولی علی لبنان فی ۱۹۵۸) . وأمر « ایزنهاور » سرا السلاح الجوی الأمریکی بتوفیر فرق تدریب للطیارین ولعملیات الاستطلاع الجوی والتصویر الاعتراضی للإسرائیلین . وعمل بعض الأمریکیین بشکل سری ( واستهدف هذا السلوك مساعدة إسرائیل وتنبیههم ولكن دون أی تورط) .

ولم يكن هناك سبيل لأن يتغاضى « لونداهل » و « برجيونى » لحظة عن البناء الوشيك لمفاعل نووى سرى . واعتقدا بقوة وزملاؤهما فى فريق « يو ٢ » فى حق إسرائيل فى الوجود ولكنهم ظلوا مقتنعين بنفس القدر بأن أى قنبلة إسرائيلية ستزعزع استقرار الشرق الأوسط . كما أدركوا أنهم يتعاملون مع حالة سياسية متفجرة وفضلوا الانتظار فالتكهن كان قاتلا . ويذكر « برجيونى » : ( كلما حصلت على شئ عن الإسرائيليين ولم تنقله فورا فمن الأفضل أن تلتزم الحرص خاصة إذا كنت تملك وظيفة ) .

وكان تدفق الخرسانة من أجل القبة الدائرية الخاصة بالمفاعل هو كل ما يحتاجه « لونداهل » . ونقل سريعا الصور الخاصة الأولى إلى البيت الأبيض في أواخر عام ١٩٥٨ وأوائل عام ١٩٥٩ . وكان « لونداهل » يدرك القواعد ، فلم يحمل أى تقرير مكتوب ، فلم يكن الورق يستخدم مطلقا في تقارير « ليو ٢ » ويقول « لونداهل » : (أن ايك لم يكن يريد أى مذكرات لفترة) . وزادت درجة السرية الخاصة « ليو ٢ » نتيجة السماح لوحدة « لونداهل » بالاطلاع بدرجة غير عادية على الأسرار الأمريكية بما في ذلك التقارير من المنشقين والعملاء السريين في الاتحاد السوفييتي ومناطق أخرى . كما زود محللو الصور بتقارير عن الاتصالات السوفييتية وتقارير عن التحقيقات مع اللاجئين من الاتحاد السوفييتية وتقارير عن التحقيقات مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية . والافتراض تلخص في أنه مادام أن غالبية المنات الأسلحة النووية وراء الستار الحديدي تم إخفاؤها ببراعة فإن محللو الصور في حاجة لأكبر قدر من المساعدة المكنة . وأصبح أي تعليق عشوائي عدد اللاجئين على مصنع سرى في مكان ما في الاتحاد السوفييتي يعتبر عادة اكتشافا عظيما .

واتبعت التقارير المرسلة للبيت الأبيض عن القضايا المهمة النموذج المحدد . ويتذكر « لونداهل » أنه كان يبلغ الرئيس الذي عادة يصاحبه « الان دالاس » مدير الـ « سبى أي أيه » و « جون فوستر دالاس » وزير الخارجية بما يعرفه ثم يتلقى طلبا رئاسيا لتقديم مزيد من المعلومات . وفي قسم المعلومات المصورة التابع للـ « سبى أي أيه » ثلاث مراحل للمتابعة . المرحلة الأولى هي التقرير الفورى ، الذي يقدم في أسرع وقت ممكن كما هو الحال بالنسبة للصور الأولى للمفاعل الإسرائيلي . وتقرير المرحلة الثانية الذي يقدم في اليوم التالي يتطلب أن يوسع فريق « لونداهل » نطاق صور المعلومات ويطرحوها للعرض . وهنا تزود بعض الحواشي وبعض التعليقات . ويدعو التقرير الثالث لإجراء تحليل مكثف على أساس العديد من الطلعات الجوية المستمرة على مدار أسابيع عديدة . وهنا يتم تحديد مهام معينة للطائرات « يو ۲ » والتقاط سلسلة مكثقة من الصور .

واقترح « لونداهل » تطبيق المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة على المعلومات الإسرائيلية ويتذكر أنه بدلا من ذلك ، وهو مصاب بقدر كبير من الدهشة أكثر من ثلاثين عاما بعد ذلك ، (لم تصدر طلبات إضافية أو طلب للحصول على مزيد من التفاصيل) ويضيف « لونداهل » : أنه في الواقع وطوال السنوات التالية : لم يرجع إلى أي شخص فيما يتعلق بإسرائيل . ولم تتم مطالبتي مطلقا بمتابعة أي شي عن التقارير الإسرائيلية » .

واكن لم يطالبه أى شخص بألا يفعل واستمرت الطائرة « يو ٢ » التحليق فوق النقب ونقل « لوبداهل » ما توصل إليه عن «ديمونة» إلى «لويس شتراوس» رئيس لجنة الطاقة الذرية وعدد من معاونيه بها ، الذين كانو ضمن حفنة من المسئولين في إدارة « ايزنهاور » يطلعون على معلومات « يو ٢ » ، وطالبت المعلومات الدائمة « لونداهل » بتقديم كل المعلومات النورية للبيت الأبيض وبعد ذلك إلى مفوض لجنة الطاقة الذرية إذا لم تصدر له أوامر أخرى . ويقول « لونداهل » : ( إن شيئا في أهمية « ديمونة » كان يرفع على الفور ) ويضيف قائلا » : ( ما أعتقده أنني نقلت كل شئ عرفته إلى رؤسائي . فهم يجلسون في موقع أعلى من الجبل) ولم تعلن أي من الاتصالات التي دارت بين في موقع أعلى من جوريون » حول البناء المشئوم في النقب ، ولكن علم أن

رسائل قد كتبت في هذا الشأن . وفي يوليو ١٩٥٨ في ذروة القلق الإسرائيلي من دعوة ناصر القومية العربية ، طلب « بن جوريون » من أمريكا سرا معونة (سياسية ومالية ومعنوية) لإسرائيل التي تتصدى لناصر (والتوسع السوفييتي) . ورد « ايزنهاور » وفقا لما يذكر « ميشيل بارزوها » الذي سطر مسيرة « بن جوريون » ، وبمذكرة فاترة ابلغ فيها « بن جوريون » (بأنه في وسعك أن تثق في اهتمام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال إسرائيل ) . وكان « بن جوريون » يأمل في أن يدعى لزيارة واشنطن لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس . كشف مسئول إسرائيلي سابق في حديث أجرى خصيصا لهذا الكتاب النقاب عن إشارة « ايزنهاور » سرا إلى حديث أجرى خصيصا لهذا الكتاب النقاب عن إشارة « ايزنهاور » سرا إلى قضية « ديمونة » على الأقل مرة واحدة خلال هذه الفترة مما دفع « بن جوريون » لأن يطلب قيام الولايات المتحدة ( بمد مظلتها النووية لإسرائيل ) . ويضيف المسئول السابق أنه لم يأت رد على ذلك من « ايزنهاور » .

وظل « برجيونى » مفتونا بالبناء الإسرائيلى فى « ديمونة » ويؤكد وهو مازال مصابا بالحيرة (لقد واصلنا المراقبة . وشاهدناه وهو ينمو ولم يشجعنا البيت الأبيض مطلقا على تقديم المزيد من التقارير . ودائما كان الرد (شكرا لكم) و (هذا لن ينشر أليس كذلك ؟) وهكذا مضى الأمر .

وقد أعد « برجيونى » مادة التقارير الرئاسية للونداهل و أدرك أن المعلومات عن إسرائيل تذهب إلى القمة . ويقول « برجيونى « : (الواقع أننى لم أكتشف مطلقا ما إذا كان البيت الأبيض يريد أن تحصل إسرائيل على القنبلة أم لا ) .

وشاهد محللو « لونداهل » ، عبر الفيضان المستمر لصور « يو ۲ » أنه توجد منطقتا حفر منفصلتان في الصحراء ، ولم يدرك الأمريكيون على الفور بالطبع أنهما خاضعون لقيادة فرنسية . وحدثت محاولة مبكرة لتقرير حجم الموقع بقياس النفاية أو كم ما يستخرج من الأرض بالقدم المكعب يوميا . وكانت هذه وسيلة قديمة بالنسبة لمحللي الصور الأمريكيين الذين اتبعوها في الحرب العالمية الثانية حين قام الألمان بنقل مؤسساتهم الصناعية ومصانعهم تحت الأرض في محاولة يائسة لتجنب قصف الحلفاء المكثف . وظلت النفاية التي تستخرج من الأرض مفتاحا دائما . واستمرت دليلا لوجود عملية تحت

الأرض . واستفادت الـ « سى أى أيه » من خبرة الحرب العالمية الثانية ونجح فريقها المسئول عن نفق برلين فى عام ١٩٥٦ الذى تم حفره من ألمانيا الغربية إلى ألمانيا الشرقية فى إخفاء مخلفات الحفر بنقل النفاية فى صناديق معلبات الميدان الخاصة بالجيش .

واتضحت حقيقة خلال السنوات التالية . فقد علمت إسرائيل بأمر طلعات « يو ۲ » ولم ترض عنها . وفي إحدى الفترات بعد ١٩٥٨ أصبح في الإمكان رؤية الإسرائيليين وهم يستخدمون شاحنات مغلقة وينقلون النفاية والانقاض الخاصة بكل يوم حفر . وأصبح هناك دليل قرى حيننذ على أنه يتم إعداد الموقع الثاني الموجود تحت الأرض في « ديمونة » لمصنع إعادة المعالجة الكيميائية ، اللازم من أجل إنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة والقنبلة . وجاء أفضل دليل على النوايا الإسرائيلية من تحليل التشابه المثير للنموذج كما شوهد بواسطة التصوير الفوتوغرافي ، بين « ديمونة » والمنشأة النووية الفرنسية في « ماركول » . وقد حلقت طائرات النقل المدنية المزودة بكاميرات خفية بشكل منتظم فوق المنشأة الفرنسية خلال الخمسينات وكانت تلك الطائرات خاصة بالدبلوماسيين والضباط العسكريين الأمريكيين المهيمنين في السفارة الأمريكية في باريس . ويحلول عام ١٩٥٩ علم أن المفاعل ومصنع إعادة المعالجة الكيميائية في « ماركول » بدأ يعمل بكامل طاقته . ويتذكر « برجيوني » قائلا: ( بدا واضحا أن الإسرائيليين يتبعون النموذج الفرنسي. وشاهدنا ما يكفى لندرك أن الموقع الثاني في « ديمونة » سيصبح مصنعا لإعادة المعالجة الكيميائية) . كما هو الحال بالنسبة لمصنع المعالجة المنفصل في « ماركول » .

ومع استكمال مفاعل « ديمونة » ، أصبح يوجد قدر أقل من المعلومات يمكن معرفته من طلعات « يو ۲ » . وأصبح في وسع صور « يو ۲ » أن تلتقط فقط ما هو قائم على السطح وأصبح على مجتمع المخابرات أن يمضى سنوات طويلة في محاولة التأكد مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت الخطوة الثانية ، لبناء مصنع لإعادة المعالجة الكيميائية . وصدرت الأوامر للملحقين الأمريكيين بإيجاد عذر للسفر إلى الصحراء والتقاط الصور وعرضت الد « سي أي أيه » حتى شراء النبيذ لأي مجموعة من هذه المجموعات التي تدعى أنها تقوم برحلة.

وسلمت الـ« سي آي إيه » للملحقين كاميرات اوتوماتيكية خاصة مزودة بعدسات معدة سلفا . وذكر « لونداهل » : (كل ما كان عليهم أن يفعلوه أن يضغطوا الزر). ويضيف أنه في السنوات الأولى نجح عدد محدود فقط من الملحقين « في التسلل والتقاط صور جيدة » . وفيما بعد بدأت الـ « سي أي أيه » تطالب الملحقين بالتقاط النجيل والشجيرات لاخضاعها لمزيد من التحليل للتأكد مما إذا كان الإسرائيليون قد قاموا بتشغيل مصنع المعالجة الكيميائية ، وتلخصت النظرية في أن آثار البلوتونيوم والمنتجات المنصهرة إذا كانت قد انتجت ، ستكون في الجو . ويذكر « برجيوني » ضاحكا ( إن المرء من هؤلاء كان يذهب لمنطقة يوجد بها بعض الأعشاب ويتظاهر بقضاء حاجته ثم يلتقط بعض النجيل ويضعها في طيات ملابسه ) .

ورد الإسرائيليون بزراعة أشجار ضخمة لحجب خط الرؤية على أى مصورين محتملين وكذا كثفوا دورياتهم حول « ديمونة » . وكاد ملحق أمريكى يقتل بالرصاص على أيدى الحراس الإسرائيليين حين تخطى القواعد التى وضعتها السفارة الأمريكية في تل أبيب .

وستظل لعبة القط والفار مستمرة طوال السنوات العشر التالية بقيام الإسرائيليين بحجب البناء المتسع في « ديمونة » واستمرار عجز الأمريكيين عن معرفة ما إذا كان الإسرائيليون يقومون بتشغيل مصنع إعادة المعالجة الكيميائية ، وقال « برجيوني » : ( لقد أدركنا أنهم يحاولون السخرية منا ، وأدركوا هم ذلك ، وقد اردك الإسرائيليون معنى عمليات الاستطلاع الجوى ، فبحق الشيطان لقد تدرب أغلبهم في السلاح الجوى الأمريكي ) .

ويعتقد « برجيونى » أنه كان يوجد المزيد من المعلومات التى لم تحول إلى المحللين (فقد كان « الان دالاس » يسألنى من حين لآخر عما إذا كنت قد شاهدت المعلومات اليهودية) مشيرا إلى تقارير عملاء الـ « سى أى أيه » التى تتعلق بالقنبلة الإسرائيلية . ويضيف برجيونى : ( أجيب بالنفى فإن مكتبه يتصل فى وقت لاحق ويبلغنى بتجاهل الأمر ) ، وتتعلق واحدة من القضايا المتعددة بمسالة اليهود الأمريكيين الذين كانوا ملتزمين بشدة مثل كثيرين أخرين ، بأمن إسرائيل . وكان من المعروف أن عددا من علماء الفيزياء الأمريكيين هاجروا إلى إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية ومن بينهم أحد

العاملين القدامى فى مشروع منهاتن والذى ظل يعمل حتى عام ١٩٥٦ . فى أكثر المجالات حساسية فى تصميم المفاعلات النووية . ويقول « برجيونى » (كنا ندرك أن هناك يهودا يذهبون إلى إسرائيل ليطلعونهم على كيفية إنتاجها . ومن ناحية أخرى أصبحنا نتلقى معلومات من اليهود الذين ذهبوا إلى إسرائيل ولم يبلغوا إسرائيل مطلقا أنهم يتحدثون إلينا) وبدأ العلماء والفيزيائيون اليهود فى العودة من زياراتهم لإسرائيل فى أواخر الخمسينات بمعلومات أكثر دقة عن اهتمام إسرائيل بالأسلحة النووية بل إن الـ « سى أى أيه » زودت بمعلومات سرية عن قيام إسرائيل بجمع أموال طائلة من أجل « ديمونة » من الجالية اليهودية الأمريكية .

وبنهایة عام ۱۹۵۹ لم یکن لدی « لونداهل » و « برجیونی » أدنی شك فی أن إسرائیل فی طریقها لحیازة القنبلة . كما لم یکن هناك شك فی أن الرئیس « ایزنهاور » ومستشاریه مصممون علی النظر فی الجهة الآخری .

وقال « برجيونى » : ( إنه والآخرين اختاروا فى النهاية عدم إثارة أية أسئلة عن « ديمونة» فقد كان هناك الكثير من السياسات لا نعلم شيئا عنها . ولم نكن نهتم بأن نعلم . فلم نكن أغبياء وكان فى إمكاننا أن نعرف حاصل جمع ٢ + ٢ . ولكن النظام قرر تهدئة الأمور وهذا ما حدث . فإذا كنت مسؤلا كبيرا فإنك تتعلم قراءة أوراق الشاى سريعا وتبقى شفتيك مغلقتين لفترة ) .

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

٥

## حسروب داخلية

حوصر مشروع القنبلة النووية الإسرائيلية بالأعداء من الداخل والخارج في تاريخه المبكر. واعتقد غالبية كبار المسئولين الذين كانوا على دراية بما يحدث في « ديمونة » أنه من الحماقة إضاعة هذا الكم الضخم من الأموال على سلاح للدمار الشامل قد يعمل وقد لا يعمل في حين ان الحاجة ملحة للحصول على أسلحة تقليدية كالدبابات والمدافع والطائرات وبدأ مفهوم تحول إسرائيل النامية الفقيرة كقوة عظمى مضحكا. ففى أوائل الستينات ، قامت « ديمونة » باحتياجاتها الضخمة من العمالة البشرية بتشغيل الكثير من أكفأ علماء وفنيي إسرائيل من مراكز الأبحاث والشركات الصناعية المحلية مما أدى إلى انخفاض في نمو القاعدة الصناعية للبلاد مما أثار انتقادا واسع النطاق . كما ترددت اعتراضات اخلاقية من بعض أعضاء المجتمع العلمي والأكاديمي من بينهم اثنان من الأعضاء الأساسيين للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية ، وفي عام ١٩٥٧ ، ومع بدء البناء في المفاعل استقال أربعة أعضاء آخرين من اللجنة أساسا لأنهم لم يجدوا شيئا يفعلوه . وأصبح « ارنست ديفيد بيرجمان » رئيس اللجنة هو الوحيد الذي يجد عملا يؤديه .

وشن « بيرجمان و « ديفيد بن جوريون » و « شيمون بيريز » ما وصل إلى حد الحرب الدائمة سرا ، للإبقاء على مشروع القنبلة الإسرائيلية على قيد الحياة . وجاءت أكثر المشكلات المنذرة بالخطر من شريك إسرائيل السرى ، الفرنسيين . فقد فاز الجنرال « شارل ديجول بفترة رئاسية مدتها سبع سنوات كرئيس للجمهورية الخامسة الفرنسية الجديدة في ديسمبر ١٩٥٨ بعد

أن وعد بإيجاد تسوية مقبولة لإنهاء الحرب في الجزائر . وقد أدت الحرب التي ظل « ديجول » يشنها ، إلى حدوث انقسام حاد في الأمة كما فعلت حرب فيتنام من إنقسام فيما بعد في الولايات المتحدة ، أما جميع القضايا الاخرى مثيل مسألة استمرار الدعم لإسرائيل فقد بدت ثانوية . واشتهر « ديجول » بأنه من المؤيدين بقوة لردع نووى مستقل لفرنسا ولكن لم يعرف كيفية رد فعله على الالتزام الفرنسي القوى تجاه « ديمونه » وأصبح هذا أمرا مقلقا لأعضاء لجنة الطاقة الذرية الفرنسية المؤيدين للقنبلة الإسرائيلية . وتناولوا الأمر بالأسلوب البيروقراطي الذي يحظى بالاحترام ، فلم يبلغوا « ديجول » بما يحدث . ووقعت العقود وسددت الأموال واستمر العمل في « ديمونه » .

كما كان الفرنسيون في «ديمونه» مصدرا للفوضي « فقد بدأ مئات المهندسين والفنيين الفرنسيين يتدفقون على النقب في ١٩٥٧، وازدحمت بيرسبع ببناء مجمعات سكنية جديدة ووحدات إقامة كما توافر الاسكان لآلاف من يهود شمال إفريقيا السفارديم الذين هاجروا من المغرب والجزائر والذين تم تشغيلهم في أعمال الحفر والبناء في المفاعل ومصنع إعادة المعالجة . وتم تجنيد اليهود الأوربيين ببطء ودقة من الحكومة والشركات الخاصة في جميع أنحاء إسرائيل ليعاملوا كعلماء ومديرين إداريين كما زودوا بالمساكن في بير سبع . وأصبح هناك نظام طبقي في الصحراء ، واحتل الفرنسيون القمة وظلوا مرارا يوضحون ذلك .

وقال إسرائيلى أمضى جزءا من حياته العملية في « ديمونة » : (كان الفرنسيون متعجرفين واعتقدوا أن اليهود في إسرائيل في مرتبة أدنى . فلم نكن نرتدى ملابس جيدة ، ولكن كنا لامعين) . وبعض المسئولين الفرنسيين كانوا معادين صراحة للسامية كما يقول هذا الإسرائيلي ، في النهاية صدر أمر لأحدهم بمغادرة إسرائيل بعد أن اكتشف تعاونه مع النازى خلال الحرب العالمية الثانية . وبدت معاملة الفرنسيين لليهود القادمين من شمال إفريقيا والذين تم تشغيلهم كعمال أسوأ من ذلك ، ويضيف هذا الإسرائيلي : (لقد خانوا يتحدثون لليهود القادمين من الجزائر والمغرب كما لو كانوا حجارة أو مخنرةات أدنى . لقد كان سلوكا يشبه السلوك النازى) . وحتى أولتك الفرنسيين اليهود لم

يبذلوا جهدا كبيرا لتخفيف حدة التوتر ، فالكثيرون اعتبروا أنفسهم طبقة مختلفة وعلى مستوى اجتماعى أعلى من زملائهم الإسرائيليين الأقل تحضرا . ومما يثير السخرية ، أن اليهود المغاربة والجزائريين أيضا أسئ معاملتهم من جانب مستخدميهم الإسرائيليين . وتمثلت احدى القواعد الثابتة في تشغيل المغاربة والجزائريين لمدة ٥٠ يوما ثم تسريحهم بعد ذلك وهي استراتيجية استهدفت عدم دفع أى من المزايا التي يتمتع بها العامل بعد شهرين في عمله (وكانت حركة العمال تسيطر على الاقتصاد الإسرائيلي) . وبعد أن يقضى يهود شمال إفريقيا بضعة أيام بلا عمل يعاد تشغيلهم لمدة ٥٠ يوما أخرى ويذكر المواطن اليهودي بضحكة ساخرة (ويقولون إنها حكومة اشتراكية) . وظل اليهود القادمون من شمال إفريقيا (يعاملون كالعبيد) من جانب الفرنسيين والإسرائيليين على السواء .

وفي منتصف عام ١٩٦٠ حين ترددت شائعات عن انسحاب فرنسا ، لم يهتم بالأمر كثير من الإسرائيليين بدرجة كبيرة ، فقد كانوا قد تعلموا من الفرنسيين الكثير . فقد استوعب العلماء والفنيون الإسرائيليون الكثير من المعلومات الفنية الفرنسية في ذلك الوقت ، وعدلت الكثير من الخطط بشكل مكثف ، ويتذكر أحد الإسرائيليين أن رد الفعل تلخص في عبارة (اذهبوا فسوف نقوم بالمهمة بأنفسنا ) . وتقرب « إبراهام سوراس » – أحد كبار المسئولين الإسرائيليين في « ديمونة » ، المسئول عن بناء مصنع إعادة المعالجة – من مواطنيه حين أعلن ( حسنا يجب أن نتخلص منهم) وذلك حين سمع بعدم أفتتان « ديجول » بـ « ديمونه » ، وقال المسئول السابق في « ديمونه » : (لقد كان هذا السلوك الإسرائيلي النموذجي . فلتوضحوا لنا الأمر وسوف ننقله ونقوم بتحسينه) .

ولم تُقلص الساعات الطويلة والعمل الشاق والاعتداد بالنفس الفرنسى من الاثارة التى أحساطت إسرائيل ، وقال أحسد الإسسرائيليين الأوائل الذين وصلوا الإدارة المنشأة في عام ١٩٥٨ : (لقد انتابنا شعور عظيم . فقد كنا الرواد) . ويتذكر المسئول حديثه الأول مع « أرنست بيرجمان » ويقول (لقد أبلغني أن لدينا مشروعا ضخما ونحتاج إلى أفضل العقول . وسيكون شيئا رائعا لن تنساه) . كما أكد « بيرجمان » للرجل الشاب أن عمله الجديد سيكون

طيبا لحياته العملية على نفس مستوى الخدمة في جيش الدفاع . وقال له : (سيكون وساما على رأسك وعملا متطوراً . ولذلك ملأت الاستمارات واستغرق الأمر ثلاثة أشهر قبل أن تنتهى إجراءات الأمن) ، وكان أولئك الإسرائيليون من أعضاء الحزب الشيوعى (كما كان الكثيرون قبل الهجرة إلى إسرائيل) والذين يوجد لهم أقارب في أوربا الشرقية ممنوعين من العمل بسبب المخاوف الإسرائيلية المتزايدة من الاختراق السوفييتي والذي شجعها إلى حد كبير الخصومة بين موسكو والقدس . فقد تألت إسرائيل بشدة نتيجة سلسلة من النجسس في أواخر الخمسينات ، وساد الاعتقاد بأن عمليات التجسس في السفارة السوفييتية في تل أبيب التي ضمت ستين عاملاً استهدفت بصفة خاصة الجالية العلمية .

وأصبح توفير الأمن للعملية النووية الوليدة ذات أولوية متقدمة ، ودفعت « شيمون بيريز » على الإصرار على إنشاء وكالة مخابرات جديدة عرفت في البداية باسم « مكتب المهام الخاصة » . وأصبح ضابط سابق في المخابرات العسكرية طويل هادئ يدعى « بنيامين بلومبرج » رئيسا لها ، واختاره « بيريز العسكرية طويل هادئ يدعى « بنيامين بلومبرج » رئيسا لها ، واختاره « بيريز البيروقراطية في مبنى وزارة الدفاع ، واحدا من أنجح وكالات المخابرات في التاريخ الحديث ، وبعد استقالة « بلومبرج » بعد أكثر من عشرين عاما ، سيصبح مسئولا عن واحد من أسوأ أخطاء إسرائيل وهي تجنيد « جوناثون بولارد » ، وتلخصت مهمة « بلومبرج » الوحيدة في أواخر الخمسينات في حماية « ديمونه » وجعلها نقطة تتضمن كل تفاصيل العمل . وقد تم رفض إسرائيلي مسؤل عن تجنيد العلماء ، علم أنه يملك قدرات ممتازة ، من جانب مكتب الأمن في « ديمونه » لأن له أقارب في أوربا الشرقية . وناشد « بلومبرج » مساعدته نظرا لأن له السلطة في تجاهل أي قاعدة بيروقراطية ، ويقول الرجل : (اضطررت أن أرجو بلومبرج أن يوافق على تعيينه فقد كنا في حاجة ماسة إليه . وفعل ، ولكنه قال إن ذلك يجب أن يكون على مسئوليتي ) .

وفى أوائل عام ١٩٦٠ بدأ يتشكل المفاعل فى « ديمونه » واستدعى العديد من العلماء فى الفيزياء النووية والفنيين الإسرائيليين من فرنسا حيث أمضوا سنوات فى التدريب فى « ساكلاى » و « ماركول » .. وزود كبار العلماء

بأجر مضاعف ومنازل مكونة من سبع غرف في « بير سبع » وهي مساحة لم يكن يسمع عنها في هذا الوقت في إسرائيل . وأولئك الذين استمروا لفترة طويلة وحصلوا في النهاية على شقق تصل قيمتها إلى ٥٠ ألف دولار ، وسمح لهم ببيعها لحسابهم الخاص .

ومع تزايد كثافة وسرعة البناء أصبحت « بير سبع » بشكل حتمى مدينة دولية . فقد أصبح الوجود إلفرنسى ملموسا حيث أقام ٢٥٠٠ من الرجال والنساء والأطفال الفرنسيين في النقب وأقيمت مدارس فرنسية خاصة للأطفال، وامتلأت الشوارع بالسيارات الفرنسية . وقام الدبلوماسيون والملحقون العسكريون الأجانب المعنيون في السفارات الأجنبية العديدة في تل أبيب بإبلاغ ذلك بشكل واف . وترددت بشكل مستمر منتظم شائعات عن القنبلة ولكن قصص التعتيم التي دارت حول عمليات تحلية مياه البحر أو الأبحاث الزراعية ، نجحت إلى حد ما .

وكان « ايان سمارت » دبلوماسيا بريطانيا شابا في أول مهمة خارجية له في أواخر الخمسينات كسكرتير ثالث في سفارة بلاده الصغيرة في تل أبيب وسوف يصبح بعد ذلك خبيرا دوليا في منع الانتشار النووى ولكن في هذه السنوات كان مجرد فضولي وشكاك . ويتذكر بعد سنوات قائلا : (تردد كلام كثير مع نهاية عام ١٩٦٠ حول « ديمونه » ، أثاره من ناحية التقدم الكبير في الموقع . فقد أصبح واضحا للعيان في الأفق . ومن الطريق يصبح في إمكانك رؤية قاعدة برج التبريد الخاصة ببقية المفاعل وبداية البناء المضلع . وثانيا كان هناك وجود فرنسي في « بير سبع » ، ومجمع سكني يستخدمونه ممتلئ بسيارات رينو دوفين وجميعها تحمل علامات فرنسية) .

وحين سئلت الحكومة الإسرائيلية رسميا عن الأنشطة في « ديمونه » أبلغت السفارة البريطانية سلسلة من الروايات ، ويتذكر « سمارت » أنه من بين الإدعاءات الأولى القول بأن المنطقة عبارة عن معهد لأبحاث زراعة الصحراء . وسمع « سمارت» نفسه تفسيرا ثانيا أثناء قيادته سيارته مع مجموعة من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في النقب . وأشار « سمارت » لبرج التبريد ورد ضمابط قائلا : (حسنا هذا هو المصنع الجديد لمعالجة المنجنيز) . وطوال العام

الأخير من وجوده في إسرائيل يقول « سمارت »: (لقد ابرقت لرؤسائي عن شكى في أن هذا يبدو كمفاعل نووى ، ولكن كيف يمكنك الحصول على أكثر من مجرد الشك بدون أن تحلق فوقه طائرة « يو ٢ » ) .

ولم يكن « سمارت » يعلم أن إدارة « ايزنهاور » كانت قد دخلت عامها الثالث من الطلعات الجوية « يو ۲ » فوق « ديمونة » في عام ١٩٦٠ وتوسعت في تغطية المكان . وبدأ « دينو برجيوني » و « ارت لونداهل » وزملاؤهما في برنامج « يو ۲ » في الـ « سي أي أيه » يطلبون القيام بطلعات جوية منتظمة فوق مركز التجارب النووية الفرنسي بالقرب من رجان في الصحراء الجزائرية. وقد نجح الفرنسيون في اختبار أول قنبلة نووية لهم في فبراير عام ١٩٦٠ وبلغت قوتها أكثر من ستين كيلو طن بما يزيد ثلاثة أضعاف على أول اختبار أمريكي في « لوس الاموس » . وعلمت الـ « سي أي أيه » أن فريقاً علمياً إسرائيلياً حضر في موقع الاختبار كمراقب . وظهر سبب أخر القلق فقد تم تعقب العلماء الإسرائيليين أيضاً إلى منطقة قريبة لاختبار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الفرنسية في الصحراء . ويتذكر « برجيوني » (وتساءلت هل ينظر الإسرائيليون إلى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لل، الفجوة حتى يحصلوا على القنبلة ؟ واعتقدنا أنهم قد يحصلون على قدرات الأسلحة البيولوجية والكيماوية). وتم اقتسام هذه المعلومات على الفور مع « ايزنهاور » في البيت الأبيض .

واستمر الإسرائيليون والفرنسيون يتابعون طلعات « يو ۲ » إلا أنهم استمروا أيضا في العمل بأقصى قدر من السرية في « ديمونة » كما لو كان لا يوجد أي شخص في الخارج يفهم ما يدور هناك . وقد منع العاملون الفرنسيون في « ديمونه » من الكتابة مباشرة للأقارب والأصدقاء في فرنسا وأي مكان أخر ولكن كانوا يرسلون خطاباتهم إلى مكتب بريد زائف في أمريكا اللاتينية . وكانت الخطابات من فرنسا إلى إسرائيل تسير في نفس الطريق . وجمعت لجنة الطاقة الذرية الفرنسية المعدات المتطورة للمفاعل ومصنع إعادة المعالجة في مركز سرى في ضاحية باريسية ونقلت بالشاحنات والقطارات والسفن .

وقدمت أثقل المعدات مثل خزان المفاعل ، لمسئولي الجمارك الفرنسية كمعدات خاصة بتحلية مياه البحر متجهة إلى أمريكا اللاتينية . كما احتاجت

إسرائيل شحنة غير قانونية من الماء الثقيل ، وكان من غير العملي الاعتماد على عملية الماء الثقيل التي اخترعت في معهد « فايتسمان » لبطئها الشديد ، واتجهت مثل غالبية القوى النووية في العالم إلى النرويجيين ، الذين كانوا قبل الحرب العالمية الثانية قد اخترعوا وسيلة كهربائية لإنتاج كميات ضخمة من الماء الثقيل . وظلت النرويج بين كبار مصدرى الماء الثقيل في الخمسينات وتضمنت صفقاتها للجنة الطاقة الذرية الفرنسية شرطا واحدا ألا ينقل الماء الثقيل إلى دولة ثالثة . وتم تجاهل هذا الشرط ونقلت طائرات سلاح الجو الفرنسى سرا أربعة أطنان من الماء الثقيل خزنت في براميل ضخمة إلى إسرائيل في وقت ما عام ١٩٦٠. وانشئت في النهاية شركة فرنسية وهمية باسم « شركة الأبحاث للتمويل والمشروعات » للقيام بالاتصالات المكثفة والمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ومختلف المقاولين الفرعيين الإسرائيليين الذين يبنون « ديمونه » بالفعل . ولم تحدث مشكلة أمن بين المقاولين الصغار ، فكل العقود تمت عبر بيريز وزملائه في الماباي . وكانت أضخم شركة هندسية إسرائيلية في « ديمونه » وهي « سوليل بون المحدودة » من حيفا على ارتباط وثيق مع حزب ماباي. واعترف الإسرائيليون الذين شاركوا في المراحل الأولى من تشييد « ديمونه » بأنه طبق نظام مكثف وتقليدي لتحويل اعتمادات العقود إلى الحزب .

وظلت هذه التكاليف المالية والتكلفة الباهظة لـ « ديمونه » مصدرا دائما للاستياء داخل الحكومة الإسرائيلية التي كانت في صراع لملاحقة مصر في البناء العسكري السريع في الشرق الأوسط . فقد حصلت مصر على أولى مقاتلاتها السوفييتية المتقدمة من طراز « ميج ۲۱ » في ۱۹٦٠ واستمرت إسرائيل في شراء أحدث الطائرات من فرنسا . وحصلت الدولتان على القاذفات من شركائهم الدوليين وكلتاهما استمرتا في الأبحاث الخاصة بنظم إطلاق الصواريخ الباليستية . وفي عام ۱۹۲۱ وصل الإنفاق العسكري المصري لما يقرب من معنف ما تنفقه إسرائيل .

ووجد أكثر المنتقدين للبرنامج النووى الإسدائيلي - ومن بينهم « ليفي أشكول » وزير المالية و « بنحاس سابير » وزير التجارة والصناعة وهما الرجلان المسيطران على عمليات ميزانية إسرائيل طوال ١٥ عاما ، أن البناء

العسكري المصري أكبر حجة دامغة ضد استثمار الأموال في « ديمونه » .

ومن المستحيل تحديد تقدير دقيق عن كم ما أنفقته إسرائيل في هذه السنوات على القنبلة ، ولم يعلن مطلقا العقد الذي أبرمته إسرائيل مع الفرنسيين عام ١٩٥٧ لبناء « ديمونه » . وحدد تقدير تقريبي نشرته الصحافة الإسرائيلية في ديسمبر ١٩٦٠ تكلفة المفاعل وحده بمائة وثلاثين مليون دولار . ونشر « توماس جراهام » أحد خبراء منع الانتشار النووي والمسئول السابق في وكالة الحد من التسلح ونزع السلاح الامريكية دراسة مفصلة عن تكاليف إنشاء مركز نووي واستنتج « جسراهام » أن فرنسا أنفقت ما يتسراوح بين ١٠ و ١٥ مليار دولار لتجميع قدرتها الهجومية بما في ذلك الأسلحة النووية الحرارية وانفق نصف هذا المبلغ على أنظمة النقل . وبالمثل فإنه سيتعين على الهند أن تستثمر ما يتراوح بين ١٠ إلى ٢٣ في المائة من ميزانيتها الدفاعية السنوية في المجال النووي – كما كتب جراهام – إذا ميزانيتها الدفاعية السنوية في المجال النووي – كما كتب جراهام – إذا

وتركز الهدف الإستراتيجي الإسرائيلي في الحصول على قدرة هجومية مضمونة بأسلحة نووية حرارية وأنظمة نقل من صواريخ وطائرات قادرة على الوصول للأهداف في الاتحاد السوفييتي . وارتفعت تكلفة هذه الطموحات نظراً لأن جزءاً كبيراً من المنشأة في « ديمونه » بما في ذلك مصنع إعادة المعالجة الكيميائية تم بناؤه تحت الأرض . وأدت صعوبات العمل تحت الأرض فقط إلى زيادة فلكية في التكاليف المرتفعة بالفعل للتخلص من النفايات والتهوية وأمن العاملين وتضمنت بعض العوامل الملموسة في زيادة نفقات الالتزام بدفع مرتبات جيدة للعمال في إسرائيل التي يسيطر عليها اتحاد العمال والاعتماد على المواطنين الأجانب مثل الفرنسيين وإجراءات الأمن المشددة اللازمة لحماية منشأة سرية . وبلغ التزام إسرائيل النهائي بدون شك الميارات عديدة من الدولارات .

وأدرك « بن جوريون » أن إتمام « ديمونه » سيصبح ممكنا فقط إذا مولت من خارج الميزانية الإسرائيلية . وكان الحل البدء في حملة جمع تبرعات من أجل القنبلة في الخارج . وأشارت تقديرات المخابرات الأمريكية إلى أن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل في تلقى مئات الملايين سنويا من المنح

والمساهمات من اليهود الأمريكيين وحدهم . وقرر «شيمون بيريز» في وقت ما عام ١٩٦٠ تشكيل مجموعة خاصة من المتبرعين الموثوق بهم الحكماء عرفت وفقاً لمصادر إسرائيلية باسم « لجنة الثلاثين » . وقد طلب من يهود أغنياء بعينهم في جميع أنحاء العالم من بينهم « البارون أدموند دي روتشيلد » من باريس و « إبراهام فينبورج » من نيويورك ، بهدوء أن يجمعوا المال الذي وصفه « بيريز » ببرنامج ( الأسلحة الخاصة ) وقاموا بذلك بالفعل ، وبعد سنوات يصرح « بيريز » في حديث صحفي بأنه (لم يأت بنس واحد وبعد سنوات يصرح « بيريز » في حديث صحفي بأنه (لم يأت بنس واحد له « ديمونة » من الميزانية الحكومية . ومول المشروع من المساهمات التي جمعتها من الميونيرات اليهود الذين تفهموا أهمية الموضوع . وجمعت أربعة ملايين دولار) كما قال « بيريز » : ( حضر المليونيرات اليهود إلى « ديمونة » . وأبلغتهم بما يحدث هنا ) . وأكد مسئولون حكوميون إسرائيليون سابقون أن مجموعة واحدة على الأقل من المساهمين الأجانب سمح لها بزيارة « ديمونه » بعد إتمامها .

ولم تكن تكفى الأربعين مليون دولار التى جمعها « بيريز » . وقدر مسئولون إسرائيليون أنه من منتصف ١٩٦٠ أصبحت إسرائيل تنفق ليس عشرات الملايين ولكن مئات الملايين من الدولارات سنويا على برنامجها النووى ومئلت عملية « شامير » نسبة صغيرة من الاعتمادات وتحملت الحكومة الباقى . وظل إصرار « بن جوريون » على استثمار هذا النوع من المال فى القنبلة مصدرا مريرا للصراع داخل الحكومة وحزب الماباى .

وظهرت أسباب غير الجانب المالى للاعتراض على القنبلة . فقد اعتقد الرجال العسكريون من الطراز القديم مثل « ايجال ألون » الذى قاد القوات خلال حرب الاستقلال و « إسحق رابين » قائد عمليات الجيش الذى قاده مصيره – فيما بعد – ليصبح رئيس الأركان و « أريل شارون » الجنرال الإسرائيلي وقائد القوات الخاصة أن ميزة إسرائيل الضرورية على العرب هي نوعية قواتها العسكرية وتدريبها . وبالنسبة لهؤلاء فإن الأسلحة النووية ليست أكثر من عامل مواز . فمصر مسلحة بالقنبلة ستكون أكثر خطورة بكثير من مصر محدودة بالأسلحة التقليدية حتى بكميات ضخمة . وإذا امتلكت إسرائيل

أسلحة نووية فإنه سيكون من المستحيل - كما يفيد تحليلهم - أن يمنعوا مصر أو الدول الآخرى في الشرق الأوسط من حيازتها .

وطرح حجة دامغة أخرى ضده ديمونة » المديرون الصناعيون في البلاد طوال أوائل الستينات حيث إن المفاعل ومصنع إعادة المعالجة ، الذي أوشك على الاكتمال ، قد استمر في الاحتياج لتجنيد مزيد من العلماء والفنيين . وبدأت إسرائيل في الحقيقة تواجه ما وصل إلى عملية محلية لاستنزاف العقول. وفي أواخر الستينات أصبح المسئولون في وزارتي الصناعة والتجارة ينتقدون علنا انخفاض مستوى الأبحاث الصناعية في الدولة . وانخفض بشدة كم الاعتمادات الحكومية المخصصة لهذه الأبحاث وبدأت الصناعة تتخلف كثيرا عن العلم . واستمرت الاختراعات العلمية في الظهور ولكن كان هناك عدد محدود من الشركات الهندسية القادرة على تحويل هذه الأفكار إلى سلع مفيدة يمكن للمنتجين البدء في إنتاجها .

واعترف مسئول عمل في « ديمونة » في هذه السنوات بالممارسات السلبية في عمليات التوظيف وكيف أصبحت للصناعة الكيماوية في البلاد الأولوية الرئيسية . يتذكر مسئول سابق يفخر (لقد قمنا بالإغارة على كل مكان في البلاد . واستنزفنا النظام الصناعي الإسرائيلي ) ، وكانت المنشأة الوحيدة خارج الحدود مفاعل الأبحاث الصغير في « ناحال سوريق » بالقرب من معهد فايتمسان . وقال المسئول السابق : إنه في ذروة العمل قام ألف وخمسمائة عالم إسرائيلي بالعمل في « ديمونة » .

وظهر أول دليل واضع على عدم ارتياح « ديجول » تجاه الالتزام النووى الفرنسى مع إسرائيل في مايو عام ١٩٦٠ حين أبلغ « موريس كوف دى مورفيل » وزير الخارجية الفرنسى السفير الإسرائيلي في فرنسا بأن فرنسا تريد أن تعلن إسرائيل أمر مفاعل « ديمونة » وتوافق على إخضاعه للتفتيش الدولي مثل التفتيش الذي يخضع له « ناحال سوريق » . ومضى « كوف دى مورفيل » يقول : إنه بدون هذه الإجراءات فإن فرنسا لن تقدم المواد الخام للمفاعل . وقرر « بن جوريون » التوجه إلى فرنسا لعقد اجتماع قمة . ومضت الأمور على نحو طيب بين الزعيمين . فقد وصف « ديجول » فيما بعد

« بن جوريون » فى مذكراته بأنه (واحد من أعظم السياسيين فى عصرنا .. ومنذ اللحظة الأولى شعرت بالإعجاب المتعاطف لهذا المقاتل البطل . وجسدت شخصية إسرائيل التى ظل يحكمها منذ اليوم الذى سبق إنشاؤها ونضالها) . ووجد « بن جوريون » بدوره « ديجول » (شخصاً يتمتع بالحيوية والإنسانية ويتمتع بروح مرحة وهو حساس للغاية وعلى قدر كبير من الحنان والكرم) .

وتوضع مذكرات « بيرتراند جولد سميث » التى قدمها المؤلف عن الاجتماع أن « ديجول » المتورط فى الجزائر كان قلقا تجاه احتمال تفجر فضيحة دولية إذا اكتشف علنا التورط الفرنسى فى « ديمونة » . ووفقا للمذكرات شرح « ديجول » الأمر بقوله : ( إذا كانت فرنسا هى الدولة الوحيدة التى تساعد إسرائيل فى حين لم تساعدها الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الاتحاد السوفييتى أى طرف أخر للحصول على القنبلة فإنها ستضع نفسها فى موقف دولى مستحيل ) . وكان هناك سبب أخر للقلق (فلا يوجد شك أنه إذا حصلت إسرائيل على القنبلة الذرية فإن مصر ستحصل هى الأخرى على واحدة ) .

وتمثل السبب الحيوى لقلق « ديجول » في مصنع إعادة المعالجة الموجود تحت الأرض والذي تم بناؤه وفقا للقواعد والخطط الفرنسية ، فلم يكن يريد أن يكون مسئولا ، على أن يصبح حصول إسرائيل على القنبلة أمرا حتميا . وكان يتعين أن تتوقف المعونة الفرنسية في بناء هذا المصنع . وطرح « بن جوريون » رؤيته للتهديد العربي ولكن أصر « ديجول » على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي (يبالغ في خطر التدمير والتهديدات . فلن نسمح بأي حال أن تتعرضوا لمذبحة .. فسوف نقوم بحمايتكم . ولن نسمح بسقوط إسرائيل) وعرض « ديجول » بيع مزيد من المقاتلات لإسرائيل .

وخرج ديجول من هذا الاجتماع مقتنعا ، كما كتب في مذكراته ، بأنه أمر بتوقف كل العمل في مصنع إعادة المعالجة) وقد وضعت نهاية للممارسات السيئة للتعاون التي وضع على أساس عسكرى بعد حملة السويس بين تل أبيب وباريس وهو التعاون الذي اطلع اسرائيل وزودها باستمرار بكل مستويات الخدمات والمواد الفرنسية . لذلك حدثت بالتحديد عملية وقف للمعونة التي نقدمها بالقرب من « بير سبع » لمصنع خاص بتحويل اليورانيوم إلى بلوتونيوم

يمكن أن تخرج منه في يوم مشرق قنابل نووية) . وإذا كان قرار « ديجول » قد صدر فإنه تم تجاهله . وتأخر عمل « سانت جربان » في مصنع إعادة المعالجة تحت الأرض لعامين أخرين ولكن في عام ١٩٦٢ وصل مقاول فرنسي جديد وأنهى العمل .

وشعر « بن جوريون » بالرضا لوعود « ديجول » باستمرار المعونة العسكرية ولكنه لم يكن راغبا في مبادلة القنبلة الإسرائيلية بالطائرات الفرنسية. وطوال الأشهر القليلة التالية تمكن « شيمون بيريز » من التوصيل لحل وسيط في محادثاته مع « كوف دى مورفيل » التي تركزت على ما يصيل إلى كذبة إسرائيلية وهي كذبة ستسيطر على موقف إسرائيل المعلن بشأن الأسلحة النووية لعشرات السنين . فقد أكد الإسرائيليون لفرنسيا أنهم ليس لديهم نية لإنتاج قنبلة ذرية ولن يقوموا بأي إعادة معالجة للبلوتونيوم . وتم التوصيل لحل وسط يقضى بأن تستمر الشركات الفزنسية في تقديم خام « اليورانيوم » وأجزاء المفاعل التي صدرت الأوامر بشأنها بالفعل وعدم المطالبة بالتفتيش الخارجي . وتعلن إسرائيل عن وجود المفاعل النوي وتستمر في البناء في « ديمونة » بدون مساعدة رسمية من الحكومة الفرنسية .

وبعد انتهاء اجتماع القمة هذا لم يفعل « بن جوريون » أى شئ ليغير الوضع القائم فى « ديمونة » . كما لم تفعل الحكومة الفرنسية و « ديجول » . واحتفظت شركات التشييد الفرنسية الخاصة والعاملون بها بوجود ضخم فى « ديمونة » حتى عام ١٩٦٦ واستمروا فى الحصول على مقابل مجز وفقا للعقود القائمة .

# ٦ الاعــــلان

بحلول ديسمبر ١٩٦٠ كان « جون فينى » قد أمضى ثلاث سنوات مراسلا فى مكتب واشنطن الخاص « بنيويورك تايمز » وغطى ثلاث قضايا نووية ولجنة الطاقة الذرية . واعتبر « فينى » الذى عينه رئيس المكتب « جيمس ريتسون » بعد أن عمل فى وكالة « يونيتد برس انترناشيونال » ، إضافة قوية للفريق الصحفى ، ولكنه كان عليه أن يثبت جدارته .

وجات رواية فيني الصحفية في أواخر هـذا الشهر وكما يتذكر فيني : « لقد سلمت لي على طبق من فضة » .

وكان ناقل الرسالة « أرثر كروك » صحفى التايمز المهيب يعد حينئذ عميد كتاب الأعمدة في واشنطن والذي اقترب من مكتب فيني بعد ظهر أحد الأيام ، وفي ذلك الوقت فإن المندوبين الشباب مثل فيني كانوا يعتبرون كروك شخصا بعيد المنال وزاد من هذا الاحساس وجبات الطعام اليرمية التي كان يتناولها مع كبار المسئولين الحكوميين في نادى المتروبوليتان الخاص ، الذي لا يفصله عن البيت الأبيض إلا بضعة بنايات فقط .

وقال كروك: « عزيزى فينى ، أعتقد أنك اذا اتصلت بجون ماكون فإن لديه خبرا لك » . وكان « جون ماكون » رجل الأعمال الجمهورى الثرى من كاليفورنيا رئيسا للجنة الطاقة الذرية وأقام فينى علاقة وطيدة معه . وفهم فينى على الفور الموقف وفكر في أنهم يريدون نشر خبر . وكنت الرجل المناسب وكروك الوسيط » . أجرى فينى المكالمة ودعى الى مكتب ماكون .

ويتذكر « فينى » قائلا : « لقد كان ماكون مجنونا ، مجنونا هائجا . فقد بدأ الحديث وقال « لقد كذبوا علينا » .

- من ؟
- « الاسرائيليون ، فقد أبلغونا بأنه مصنع للمنسوجات » .

وقال « ماكون » ان هناك معلومات جديدة عن قيام اسرائيل ببناء مفاعل نووى في النقب بمساعدة فرنسية . وأراد ماكون من فينى أن ينشر القصة ، وأبلغ الموضوع التالى لفينى الذى نشر على الصفحة الأولى من التايمز في ١٩ ديسمبر على الشعب الأمريكي بما قام « أرت لونداهل ودينو برجيوني » بابلاغه للبيت الأبيض منذ أكثر من عامين ويفيد بأن اسرائيل ، بمساعدة الفرنسيين ، تبنى مفاعلا نوويا لانتاج البلوتونيوم ، وكتب فيني ليعكس بأمانة ما أبلغه به « ماكون » وقال : « لم تعلن اسرائيل مطلقا أي شيء عن المفاعل كما أنها لم تبلغ الولايات المتحدة سرا بالأمر ، ويوجد شعور بالقلق يتم اخفاؤه بألم بين المسئولين بأن اثنين من أصدقاء الولايات المتحدة الدوليين وهما فرنسا واسرائيل تركاها جاهلة بكل شيء » .

كما أشارت مقالة « فينى » الى أن ماكون سأل اسرائيل عن المعلومات الجديدة ولكنه أضاف: « رفض السيد ماكون الخوض فى التفاصيل » . ولكن هذا أسلوب نموذجى بالنسبة لمسئول فى واشنطن : فقد حصل فينى على القصة وتمكن ماكون من التنصل من مسئولية اعطائها له .

وأصبحت عملية التسريب التي قام بها ماكون لفيني المسمار الأخير في نعشه كمفوض للجنة الطاقة الذرية حيث أعلن بعد عدة أيام استقالته في برنامج « واجه الصحافة » الذي تبثه شبكة « إن بي سي » يوم الأحد . وقد كتبت مقالة فيني في نفس اليوم . وبدا « فيني » مقتنعا ، كما أراد « ماكون » أن يبدو ، بأن غضب المفوض ناجم عن المعلومات التي توصل لها أخيرا ، وهي معلومات جديدة عن الاسرائيليين . ويتذكر فيني الأمر قائلا : « تركني ماكون بانطباع بأنهم فجأة اكتشفوا أن الاسرائيليين يكذبون عليهم » .

ودفع فينى ثمنا أفدح مما تصور لقصته المدوية ، فقد كانت ادارة « أيزنهاور » تستخدمه والنيويورك تايمز لتحقيق ما كان كبار مسئوليها

مترددين في القيام به بأنفسهم علنا ، وهو اغتنام فرصة ضد الاسرائيلين بسبب ديمونه ، وكان ماكون يبلغ بانتظام بأمر البرنامج النووى الاسرائيلي بعد أن حل محل « لويس شتراوس » كمفوض للجنة الطاقة الذرية في يوليو ١٩٥٨ وهو الأمر الذي لم يكشفه لفيني . ولم يكن هناك دليل على أن « شتراوس » الذي تلقى مذكرات منتظمة عن ديمونه من « أرثر لونداهل ودينو برجيوني » تقاسم شخصيا معلوماته مع ماكون . ولكن لونداهل وبرجيوني قاما بذلك . وكان ماكون بصفته رئيسا للجنة الطاقة الذرية عضوا في اللجنة الاستشارية للمخابرات الأمريكية أعلى مجموعة عمل حينئذ والتي كانت – وفقا لوالترالدر المسئول السابق في الهم منذ البداية » .

فماذا دفع ماكون ( الذي توفي في أوائل ١٩٩١ بعد مرض عضال مزمن ) ينضم الى الادارة في رد الفعل المفاجيء على المعلومات التي ظلت تتوالى لسنوات ؟ لقد وصف « والتر الدر » الذي كتب التاريخ السرى لفترة عمل ماكون في الـ « سي . أي . إيه » ، ماكون بأنه ملتزم بمبدأ عدم الانتشار النووى ومدرك أيضا للحقيقة الواقعة الخاصة ببقاء شهر واحد على انتهاء فترة حكم « أيزنهاور » التي دامت ثماني سنوات في البيت الأبيض . ولذلك لم يكن هناك وقت أفضل للعمل ، وقال الدر ؟ : « لقد اعتقد أن هذه هي مهمته أن يجعل الرأى العام يعرف بالأمر » . وأضاف أن هناك مسألة أخرى تتعلق بضجر ماكون من الكذب الاسرائيلي المستمر بشأن ديمونه « وكانت هذه فرصة للنيل منهم » .

وفي ديسمبر ١٩٦٠ حقق العمل في ديمونه تقدما لدرجة أن قمة المفاعل أصبحت ظاهرة من الطرق القريبة في النقب ولذلك كانت أكثر عرضة لأن يلتقط صورها الملحقون العسكريون وفي هذا الوقت ، أصاب الاضطراب برنامج « يو - ٢ » وبدأ تراجعه في مايو ١٩٦٠ حين تم اسقاط « جاري فرانسيس بورز » فوق الاتصاد السوفييتي . وأفسدت ثورة رئيس الوزراء « نيكيتا خروتشوف » تجاه الحادث الذي أدى لوقوع البيت الأبيض في سلسلة من الأكاذيب ، أفسدت قمة « أيزنهاور » في باريس التي كان مقررا إجراؤها بعد أسابيع قليلة ودفعته في النهاية لالغاء جميع عمليات الاستطلاع الجوى

فوق روسيا ، ويتذكر « أرثر لونداهل » هذه الأشهر على أنها « مليئة بالاضطراب والاتهامات » ، ولم تقلل كارثة « بورز » من الحقيقة المتمثلة في تحقيق « أيزنهاور » و « خروتشوف » تقدما منتظما طوال العام السابق في صياغة معاهدة شاملة لحظر جميع الاختبارات النووية ، وظلت هذه الاختبارات متوقفة على الجانبين حتى سبتمبر ١٩٦١ ، وأدى هذا النجاح الى حساسية زائدة على الحد تجاه الانتشار النووى وقد يكون أيضا لعب دورا في القلق المفاجىء تجاه ديمونه ، وقد يكون التوقيت عاملا أخر : فمع انتهاء فترة هذه الادارة ، فلم يعد هناك سبب قوى للقلق من الضغوط الداخلية من جانب جماعات الضغط اليهودية .

وأيا كان السبب فإنه حتى قبل استدعاء « ماكون » لفينى ، حدث جهد منسق على مستويات القمة فى الحكومة لاجبار اسرائيل على الاعتراف بما تقوم به فى ديمونه . ولن يحدث هذا الاجماع على الهدف والاطلاع واسع النطاق على المعلومات الحساسة الخاصة بديمونة بعد هذا التاريخ على الاطلاق .

وفي يوم ظهور « ماكون » في برنامج واجه الصحافة ، غمرت واشنطن طوال عشرة أيام على الأقل بمعلومات جديدة عن ديمونة ورغبة جديدة في القيام بشيء حيالها . وحتى « كريستيان هيرتز » وزير الخارجية الملتزم والمتخم بالعمل دائما اشترك في الأمر ، ويتذكر « ارمن ماير » المسئول الكبير في وزارة الخارجية الذي سيعين بعد فترة قصيرة سفيرا في لبنان ، دهشته في أوائل ديسمبر حين وجد أن « هيرتز » يبدو وقد فوجيء حين تلقى صورة المفاعل التقطت من أحد الطرق السريعة ، وتجاوز « هيرتز » وكيل الوزارة الذي تولى المنصب الكبير بعد وفاة « جون فوستر دالاس » في مايو ١٩٥٩ الحدود واتصل بافراهام هارمان السفير الاسرائيلي للحصول على تفسير ، ويقول ماير : بافراهام هارمان السفير الاسرائيلي للحصول على تفسير ، ويقول ماير : المرة الوحيدة التي رأيته فيها غاضبا حقا ، فمن المؤكد أن شيئا قد حدث في الحقال النووي أعطاه الأمان لأن يثير القضية . فقد شعر أنه على أرض مقدسة » .

وفي الواقع فإن « هيرتز » قام بفحص مستقل خاص به . وبعد أن تلقى المعلومات بفترة قصيرة ، طالب أحد المعاونين بالاتصال بالفرنسيين ومعرفة ما اذا كانوا حقا يساعدون الاسرائيليين وأدرك معاونه « فيليب فارلى » المتمرس الذي خدم منذ ١٩٥٦ كمساعد خاص لـ « جون فوستر دالاس » ، أن السؤال المباشر لن يفيد . وأثار « فارلى » القضية بهدوء مع نائب للسفير الفرنسى واقتنع بأن المخاوف من وجود صلة فرنسية لها ما يبررها وأبلغ هيرتز بذلك . ويتذكر « فارلى » أن نائب السفير « تحدث عن كل شيء جيد ولكن الأسلوب الذي تصرف به ... » من خلال صيغ النفي المنمقة هو الذي أثار الشكوك ، وكانت الخطوة التالية اجسراء مناقشة مع السفير الذي أصر على أن ديمونه « مجرد مفاعل للأبحاث » وكان « فارلى » خبيرا بما يكفى لأن يدرك أن المفاعل في ديمونة ضخم للغاية لأن يكون مقتصرا فقط على الأبحاث ، وبعد مناقشة في مجلس الأمن القومي أصدر البيت الأبيض توجيهات لهيرتز بتوجيه احتجاج دبلوماسى رسمى للفرنسيين ، ولحسن الحظ كان وزير الخارجية الفرنسية « كوف دى مورفيل » في واشنطن لحضور اجتماع . وقد تم الاتصال به ، كما يقول « فارلى » ولكنه أكد لوزارة الخارجية أن المفاعل الاسرائيلي غير خطر وأن أي بلوتونيوم ينتج في عملياته سيعاد الى فرنسا بأمان ، ويقول « فارلى » الذي لم يزل ساخطا في حواره بعد ثلاثين عاما : « لقد كذب علينا تماما بكل بساطة » . ويضيف « فارلى » انه في هذا الوقت بالطبع لم يكن قد بدأ هو وزملاؤه في الجهاز البيروقراطي اكتشاف مدى نفاق « كوف ذي مورفيل » فلم تكن لديهم أي فكرة أن فرنسا هي التي جعلت القنبلة الاسرائيلية أمرا ممكنا .

وتم استدعاء السفير الاسرائيلي في ٩ ديسمبر ، وفي غضون أيام صعدت الادارة قضية ما يحدث في ديمونه لما يقترب من مستوى الأزمة . وتم على عجل استدعاء أعضاء اللجنة المشتركة لمجلس الشيوخ والنواب للطاقة المنزية من عطلة أعياد الميلاد لحضور اجتماع سرى يلقى خلاله مسئولو الد سي . أي . إيه » ووزارة الخارجية تقارير سرية عن ديمونه . كما رتب مدير المخابرات « ألان دالاس » كي يتم اطلاع الرئيس المنتخب « جون كنيدى » بالأمر . وبدا واضحا أن أي شيء من ذلك ، سواء توجيه احتجاج رسمي

لفرنسا أو اطلاع اللجنة المشتركة والرئيس المنتخب ، لم يكن ليحدث بدون الموافقة الصريحة لـ « دوايت أيزنهاور » .

كما شاركت واشنطن حلفاها في قلقها وكانت تلك الاحصاءات هي التي دفعت القلق الدبلوماسي بشأن ديمونه ليحتل الصفحات الأولى .. وتفجرت القصة في الصحف العالمية في ١٦ ديسمبر حين نشرت صحيفة « ديلي اكسبريس » اللندنية ذات القطع الصغير ، قصة كبيرة تقول « ان المخابرات البريطانية والأمريكية تعتقد أن الاسرائيليين في طريقهم لانتاج أول قنبلة تجارب نووية » . وكتب التقرير « تشابمان بينشر » المعروف بعلاقاته الوثيقة بالمخابرات البريطانية والتجمعات النووية ، وبالفعل كان بينشر قد حصل على معلومات سرية من شخصية كبيرة في أبحاث الأسلحة الذرية البريطانية الذي نبع قلقه من أن أي قنبلة اسرائيلية ستكون بالضرورة « قذرة » بمعنى أنها ستسفر عن كم ضخم من الرذاذ المشع . وقال بينشر في حوار تم تليفونيا ، أن خطوته التالية هي الاتصال بشخص على صلة قديمة معه في الموساد لترضيح الأمر . وقال بينشر : « لدى صلة جديدة للغاية بالموساد ولدى أصدقاء لترضيح الأمر . وقال بينشر : « لدى صلة جديدة للغاية بالموساد ولدى أصدقاء معلومات مضادة للفلسطينيين » . وقد بنيت علاقة بينشر بالموساد على أساس معلومات مضادة للفلسطينيين » . وقد بنيت علاقة بينشر بالموساد على أساس معلومات مضادة للفلسطينيين » . وقد بنيت علاقة بينشر بالموساد على أساس معلومات مضادة للفلسطينيين » . وقد بنيت علاقة بينشر بالموساد على أساس معلومات مضادة للفلسطينيين » . وقد بنيت علاقة بينشر بالموساد على أساس

وسيؤدى قيام « ماكون » بتسريب القصة لجون فينى ثم تصريحاته القوية فى برنامج « واجه الصحافة » وتصرفاته التالية فى إدارة « كنيدى » حيث حل محل « آلان دالاس » كمدير الله « سى . أى . إيه » فى خريف ١٩٦١ ، لأن يتهمه البعض بأنه معاد السامية ، ولا يوجد أى أساس معروف لهذه الادعاءات ومع ذلك فإن « ماكون » حين أصبح رئيسا جديدا الله « سى .أى . أيه » بدا معارضا قويا لأى انتشار نووى ، وهاجم مرارا الفرنسيين والاسرائيليين ، كما شعر بالغضب لقيام الفرنسيين والاسرائيليين بالكذب بشأن تعاونهم فى النقب ونظر لاذعان واشنطن لهذه الأكاذيب باحتقار ، ويتذكر « مايرون كراتزر » مدير الشئون الدولية الجنة الطاقة الذرية أن زميلا فى وزارة الخارجية اتصل به قبل لقاء الوداع لماكون فى برنامج « واجه الصحافة » ليطالبه بمناشدة ماكون التقليل من شأن المسأله الاسرائيلية ، ونقل « كراتزر » الطلب وانفجر ماكون

غاضبا ، ويقول « كراتزر » : « لقد قال لى ( لم أعش طوال هذه السنوات لأخرج من منصبى دون أن أقول الحقيقة ) ... » . ويقول « كراتزر » ان أحد أهداف « ماكون » كان إجبار الاسرائيليين على قبول التفتيش الدولى على ديمونه .

وفي اسرائيل بدأ نائب وزير الدفاع « شيمون بيريز » بعد أن حذره مسبقا السفير « هارمان » ، ومن المحتمل الموساد أيضا ، العمل لاصدار رواية تصلح كغطاء للعملية . فقد سادت شكوك واسعة النطاق في مكتب رئيس الوزراء من تسرب الحقيقة حول "ديمونه " الى الصحافة الفرنسية بواسطة بعض الرجال حول « ديجول » ، واستمر الفرنسيون في مناشدة الاسرائيليين الاعلان عن وجود المفاعل منذ قمة يونيه بين ديجول وبن جوريون . وبالنسبة للاسرائيليين ظلت خيانة الحليف دائما هي الأمر المتوقع ، وأصبح هدف بيريز الفورى هو الابقاء على حلمه وحلم بن جوريون ماضيا في طريقه ، وكانت المخاطر كبيرة ، فأى اعلان ممتد عن ديمونه يهدد واحدا من أبرز نجاحات اسرائيل الدولية ، وهي شراء عشرين طنا من الماء الثقيل في العام السابق من النرويج من أجل استخدامها ، كما أكدت اسرائيل للنرويجيين في تشغيل محطة طاقة نووية تجريبية في ديمونه . وحصلت النرويج على تعهد بالاستخدام السلمي للمياه وحق التفتيش على الماء الثقيل وهو الأمر الذي سبيتم مرة واحدة طوال الثلاثين عاما التالية ، وبدا واضحا أن صفقة العشرين طنا تزيد كثيرا على الكم المطلوب لتشغيل مفاعل طاقته ٢٤ ميجاوات ، وهي شكوى اذا تم اعلانها فستلحق أثارا مدمرة بعد الاحتجاجات العالمية على ديمونه .

وفى ٢٠ ديسمبر اجتمع « بيريز » مع المعاونين فى وزارة الدفاع الذين يعرفون بأمر ديمونة ولخص الروايات المختلقة التى يمكن أن تكون موقف بن جوريون المعلن حول القضية ، وتتلخص فى أن المفاعل فى "ديمونه" جزء من برنامج طويل المدى لتطوير صحراء النقب وقائم فقط للأغراض السلمية . وقال « بيريز » إن أولئك الذين يدعون إلى التفتيش « هم نفس الأشخاص الذين يؤيدون تدويل القدس » .

وفى اليوم التالى وصنف بن جوريون على الملأ لجميع أعضاء الكنيست ما يتم بناؤه باسم اسرائيل فى ديمونه فى النقب على أنه مفاعل طاقته ٢٤

ميجاوات « مخصصا تماما للأغراض السلمية » ، وهناك منشأة أخرى على أرض "ديمونه " أضاف رئيس الوزراء أنها « معهد علمى لأبحاث المنطقة الجافة الحارة » . وحين تكتمل قال بن جوريون ان المنشأة بالكامل « ستفتح للطلبة من الدول الأخرى » . وكانت تلك المرة الأولى التى تبلغ بها أعضاء البرلمان الاسرائيلي رسميا ببناء المفاعل ، وحين سئل بالتحديد عن التقارير المنشورة في أوربا والولايات المتحدة نفاها بن جوريون تماما ووصفها بأنها « إما أكاذيب متعمدة أو غير واعية » .

وظل بن جوريون يعامل الكنيست كما فعل دائما حين يصل الأمر القضايا خاصة بأمن الدولة ، بصفته جهاز تشاور بلا فائدة ، يناقش ويتحدث بدلا من أن يأخذ موقفا . ولم يكن وزملاؤه يعتقدون ببساطة أن الكنيست الثرثار يملك دورا بارزا يمكن أن يلعبه حين يتعلق الأمر بقضايا الأمن . ولم يكونوا يحتقرون الكنيست الذى تم قبول مناقشاته بشأن القضايا الأخرى باحترام ، ولكن اعتبروا أنفسهم براجماتيين ، يؤمنون على عكس الكنيست بالعمل أولا والحديث بعد ذلك . وقبل أعضاء الكنيست من جانبهم وجهة نظر بن جوريون بأنه من غير الملائم تأكيد حقوقهم التشريعية في جدل حول ديمونه . ولم يجرؤ عضو واحد على أن يسأل السؤال الواضح : اذا لم يكن المفاعل في ديمونه أكثر من مجرد وسيلة أبحاث سلمية – كما يصر بن جوريون علنا – فلماذا الحاجة لاحاطته بهذا القدر من السرية ؟ وقد كان الكنيست فقط متلهفا على قبول أي بيان حكومي ينفي نية انتاج أسلحة نووية .

وحتى نفى « أرنست ديفيد بيزجمان » الدائم لأى خطة لانتاج القنبلة تم قبوله دون مناقشة على الرغم من أن تورط « بيرجمان » الكامل فى صنع القنبلة كان معروفا على نطاق واسع . فقد كان « بيرجمان » فى وضع محرج كرئيس وعضو وحيد للجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية على الرغم من عدم وجود أعضاء يتولى رئاستهم لعدة سنوات ، فقد ترك جميع الأعضاء الستة الآخرين مواقعهم فى منتصف الخمسينيات ، وأشار الدارسون وملفات المخابرات الأمريكية لترك هؤلاء لمواقعهم على نحو متكرر كدليل على الخلاف الخطير داخل المؤسسة العلمية الاسرائيلية حول خطط « بيرجمان » بشأن ديمونه ، ولم يكن هذا هو السبب فى غالبية الأحوال ، فقد انتقل أعضاء اللجنة بشكل

جماعى الى قسم الفيزياء فى معهد « فايتسمان » ، وفقا لمصادر اسرائيلية ، لأن كبار المسئولين الحكوميين المعارضين للتطور النووى مثل « ليفى أشكول » و « بنحاس لافون » ، وزير الدفاع حينئذ ، رفضوا تخصيص ميزانيات أبحاث خاصة بهم . وسيبرز اثنان من الأعضاء السابقين فى اللجنة ، خلال الستينيات ، كمنتقدين للبرامج النووية وانتهى الأمر بأخرين مثل « أموس ديشاليت » أبرز عالم فيزياء نووية اسرائيلى ، ليصبح متورطا بشدة فى ديمونه .

ولم تتم معارضة البيانات الاسرائيلية في الأيام والأسابيع التالية من جانب ادارة « إيزنهاور » التى بعد أن فجرت أول مناقشة علنية للقنبلة الاسرائيلية ، تراجعت على الفور في وجه النفي الاسرائيلي الصفيق . وانضم البيت الأبيض في بيان وزع على الصحافة في اليوم التالى لخطاب بن جوريون الى الكنيست في قبول الرواية الكاذبة الخاصة بديمونة كحقيقة واقعة ، وذكر « أن الحكومة الاسرائيلية قدمت تأكيدات بأن مفاعلها الجديد مخصص تماما لأغراض الأبحاث لتطوير المعارف العلمية وخدمة احتياجات الصناعة والزراعة والصحة والعلوم ... وتعلن اسرائيل أنها سترحب بأية زيارات يقوم بها الطلبة والعلماء من الدول الصديقة للمفاعل بعد اتمامه » . وأضاف البيان الذي وافق عليه الرئيس شخصيا « من الجدير بالاشارة ما تم اعلانه من أن البرنامج الذرى الاسرائيلي لا يمثل أي سبب للقلق بشكل خاص » .

واستمر تراجع الادارة في اليوم التالي وأصبحت مهمته الآن الحد من الانتقادات العالمية الموجهة لاسرائيل. وأشارت مذكرة سرية أرسلت من وزارة الخارجية الى السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم الى أن الحكومة الخارجية الى البرنامج الذرى الاسرائيلي لا يمثل ، كما أعلن ، أي سبب للقلق على نحو خاص » . وأصبح مسئولو الوزارة الذين انقسموا في القرار الأول في وقت سابق من نفس الشهر بالضغط على اسرائيل ، يشعرون الآن وفقا للمذكرة التي تم الاطلاع عليها بمقتضى قانون حرية المعلومات « بقدر كبير من اللبلة بسبب القدر الكبير من الاهتمام الأمريكي بالبرنامج الذرى الاسرائيلي الذي تسرب الى الصحافتين الأمريكية والعالمية . وقد بذلت الجهود لخلق جو من الاثارة أكثر من نشر الحقائق ، كما أوضحت الحجج الاسرائيلية . وسوف تفعل

الوزارة ما في وسعها في واشنطن وتأمل في التعاون على « تهدئة المناخ الحالى » . ويحدد تعبير « تهدئة المناخ السائد » سياسة الحلم الأمريكي تجاه القنبلة الاسرائيلية .

وصدر احتجاج أخير سرى . ففى ٦ يناير ١٩٦١ أدلى « كريستيان هيرتى » بخطاب الوداع كوزير للخارجية فى جلسة مغلقة للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ (تم نشر الخطاب عام ١٩٨٤) ، وبرزت مسألة ديمونه ، وكان « هيرتى » يناقش العامل الجديد « المقلق » فى الشرق الأوسط حين قاطعه السيناتور الجمهورى المحافظ « بورك هيكينلوبر » من ايوا قائلا : « اننى أعتقد أن الاسرائيليين كذبوا علينا مثل لصوص الجياد فيما يتعلق بهذا الأمر لقد زوروا وأساءوا وأفسدوا الحقائق فى الماضى . وأعتقد أنه من الخطير للغاية ... أن نسمح لهم بالتصرف على هذا النحو فيما يتعلق بهذه المنشأة النويية بالتحديد التى يقومون ببنائها سرا والتى ينفون لنا باستمرار وبصفاقة أنهم يقومون ببنائها » . وكان « هيكينلوبر يدرك » ماذا يتحدث عنه ، ففى هذا الوقت كان رئيسا للجنة المشتركة للطاقة الذرية .

كما كان السيناتور القوى يعلم أنه يقوم فقط بتفجير قنبلة دخان فى جلسة سرية ، فلن يكون هناك أحد فى ادارة « إيزنهاور » الضعيفة يستطيع أن بفعل أى شىء أكثر من مهاجمة اسرائيل . وأضاف « هيكينلوبر » « اننى لن أطالبك سيدى وزير الخارجية بالاجابة وأتمنى أن أكون مخطئا » . وسوف تترك ديمونه للحكومة الجديدة بقيادة « جون كنيدى » .

## **Y**

### الولاء المزدوج

كان « لويس شتراوس » سلف « جون ماكون » كرئيس للجنة الطاقة الذرية تجسيدا لمقاتل الحرب الباردة في الخمسينات ، نصيراً أمريكيا متحمساً يعارض بقوة إنتشار الأسلحة النووية . وبالتأكيد عرف « شتراوس » بأمر « ديمونة » الكثير ، كما عرف أي شخص في مجتمع المخابرات ، حين غادر لجنة الطاقة الذرية في عام ١٩٥٨ . ولا يوجد دليل مع هذا ، على أنه طرح أسئلة عن برنامج الأسلحة الإسرائيلي خلال وجوده في الحكومة كما لم يعرف عنه أنه ناقش مسألة « ديمونة » مطلقا بعد أن ترك المنصب . ومن المرجح إلى حد بعيد أنه لم يبلغ « ماكون » ، الروماني الكاثوليكي المخلص بالأمر .

واختار « شتراوس » عدم الحديث عن برنامج إسرائيل النووى لأنه ، كيهودى ، لديه مشاعر عميقة تجاه الإبادة الجماعية ، وافق عليه وتعارضت مشاعره الخاصة القوية تجاه إسرائيل وحاجتها للأمن بقرة مع صورته العامة كيهودى متفهم للغاية أغضب الكثيرين ، أصاب آخرين بالدهشة ، بإصراره أن على ينطق اسمه « شتراوس » .

واعتبر « شتراوس » ، رجل البنوك المستثمر المحافظ القادم من فرجينيا الذي وصل لرتبة ادميرال في قوات الاحتياط في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية ، أن الترسانة النووية الأمريكية ضرورية من أجل البقاء في مواجهة الاتحاد السوفييتي ، ولم يكن الذين اختلفوا معه مخطئين فقط ولكنهم كانوا شيوعيين سذجا . وقد ترك شركته في وول ستريت بعد الحرب ليعمل حتى عام ١٩٥٠ فقط كواحد من الأعضاء المؤسسين للجنة الطاقة الذرية ، وهي وكالة

فيدرالية مستقلة انشئت لتكون قيمة على المواد النووية الأمريكية ، مثل الهيئة الهندسية في مانهاتن التابعة للجيش التي تولت المسئولية الإدارية عن عمل « أوبينهايم » السرى في لوس الاموس .

ووجد « شتراوس » وزملاؤه الخمسة أنفسهم أن أولى أولوياتهم جمع المواد الانشطارية ، كما أصبحوا مسئولين عن تشغيل المفاعلات النووية فى البلاد وتطوير القنابل الذرية . وأصبحت السيطرة المدنية على الترسانة النووية كاملة إلى حد أن اللجنة لم تبلغ في البداية الجيش سواء بعدد أو قوة القنابل المصنعة واثارة فوضى مع التخطيط المبكر للحرب النووية لهيئة الأركان المشتركة . ( تتولى وزارة الطاقة النووية المسئولية عن إنتاج الأسلحة النووية اليوم ) .

برز « شتراوس » سريعا ليكون الرجل القوى فى اللجنة وأصبح أكثر نفوذا فى عام ١٩٥٢ حين طالبه « ايزنهاور » بالعودة إلى لجنة الطاقة الذرية رئيسا لها وأيد « شتراوس » قيام المدنيين الذين يطلعون على المعلومات النووية بأداء قسم الولاء . وأصر على استمرار التجارب النووية وناقش علنا أولئك الذين زعموا أن الغبار الناجم عن الاختبارات ضار بصحة الإنسان . كما حارب ضد محاولات إدارة « ايزنهاور » للتفاوض لإبرام معاهدة لحظر التجارب النووية أو أية اتفاقيات أخرى للأسلحة النووية مع الاتحاد السوفييتى . ووقف « شتراوس » مع أعضاء الحكومة والكونجرس الذين سعوا لمنع نقل معلومات الأسلحة للحلفاء الأوربيين خشية أن يصل إليها السوفييت .

وفي الوقت نفسه دعا لبرنامج إدارة « ايزنهاور » (الذرة من أجل السلام) الذي دعا لإمداد حلفاء أمريكا بالتكنولوجيا النووية الأمريكية والوقود النووي – في ظل إجراءات أمن دولية – لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة الذرية . وكان الافتراض الذي ظهر أنه مخطئ على نحو سافر ، يفيد أن الدول الأصغر فور إمدادها باليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم المطلوب لتشغيل محطة طاقة نووية ، لن يكون لديها أي دافيع أو رغبة في إنتاج أسلطة نووية . وكان « شتراوس » بما لا يدعو للدهشة ، مؤيداً للمشروع الخاص ، وبذل جهدا شاقا لضيمان السماح للصناعة وليس الحكومة ، لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية .

اشتهر رئيس لجنة الطاقة الذرية بصفة خاصة بين غالبية الأمريكيين بكراهيته « لروبرت أو بنهايمر » الذى فجر ثورة فى أوائل الخمسينات بمطالبته الولايات المتحدة بوقف سباق التسلح بالتخلى عن إنتاج القنبلة الهيدروجينية ، وفى عام ١٩٥٤ قاد « شتراوس » معركة مريرة وناجحة لحرمان « أو بنهايمر » من تصريحه الأمنى ، واستحوذت جلسات الاستماع التى تركزت فى النهاية حول ولاء وأمانة « أو بنهايمر » تجاه اهتمامات الأمة . ولم تكن أنشطة « شتراوس » ضد « أو بنهايمر » دائما معلنة وكشفت أدلة فيما بعد أن « شتراوس » طالب مكتب التحقيقات الفيدرالى ليراقب تحركات « أو بنهايمر » ومراقبة تليفونه بما فى ذلك اتصالاته مع محاميه فى محاولة للتأكد من رفض تصريحه الرسمى .

وضمنت خط « شتراوس » وسلوكه العام الشائك ألا يحظى بالإعجاب الكامل من أى شخص رغم أنه لعب دوراً رئيسيا فى السياسة النووية الأمريكية حتى وفاته فى عام ١٩٧٤ عن ٧٧ عاما . وحتى أقرب معاونيه اعتبروه منعزلاً ومغروراً وشكاكا واعتبر كثيرون أخرون مطلبه بأن يسمى « شتراوس » كدليل على أنه مدافع عن اليهود . ولم يكن أى من هذا يثير اهتمام « دوايت ايزنهاور » الذى وثق فى حكمه وسيصفه فيما بعد بأنه من بين (الشخصيات الحكومية الكبرى) للحضارة الغربية . وعرض « ايزنهاور » عليه سلسلة من الوظائف العليا بعد أن قرر فى عام ١٩٥٨ ترك لجنة الطاقة الذرية – كوزير للخارجية أو رئيس فريق العاملين فى البيت الأبيض ورفض « شتراوس » ، وأخيرا أقنعه بأن يشغل منصب وزير التجارة . وتحولت جلسات الاستماع لتأكيد تعيينه عام ١٩٥٨ إلى كارثة – حيث اتهمته لجنة التجارة فى مجلس الشيوخ فى نزاهته – ورفضت تعيينه بشكل مهين . وكان المرشع الوحيد لمنصب وزاري الذى لا يتأكد تعيينه خلال فترتى رئاسة « ايزنهاور » وثامن مرشح يرفض تعيينه فى التاريخ الأمريكى .

وظل « شتراوس » ثابتاً في كراهيته للاتحاد السوفييتي بعد أن ترك الحياة العامة وأعلن أمام لجنة الكونجرس خلال جلسات الاستماع بشأن الحظر المقترح على التجارب النووية من جانب إدارة « كيندى » (لست متأكدا من أن خفض حدة التوتر الأمريكي – السوفييتي أمر جيد بالضرورة) كما

استمر في تأييد استخدام الطاقة الذرية ، وفي عام ١٩٦٤ قام بزيارة لإسرائيل ، كانت الأولى على ما يبدو ، للتشاور مع الحكومة حول محطة مقترحة لإقامة محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النووية .

وفى أثناء عمله فى لجنة الطاقة الذرية اجتمع شتراوس الذى حضر غالبية المؤتمرات الدولية حول الاستخدامات السلمية للذرة ، والتقى مع « ارنست ديفيد بيرجمان » ونشأت صداقة بينهما . هذه العلاقة لم يعرف بها الكثيرون ، فحتى كاتب سيرة « شتراوس » وابنه « لويس » الذى اطلع على جميع أوراق والده الشخصية لم يعرف أن الرجلين قد التقيا

ولا شك أن تطور الصداقة مع « بيرجمان » أقوى دليل على تعاطف « شتراوس » مع البرنامج الإسرائيلي للأسلحة النووية . وفي خريف عام ١٩٦٦ استخدم « شتراوس » نفوذه لمنح « بيرجمان » منحة عمل لمدة شهرين كعالم زائر في معهد الدراسات المتقدمة الواقع في « برينستون » . وقد انضم « شتراوس » الذي لم يتخرج مطلقا في الجامعة لمجلس الأوصياء على المعهد خلال الحرب العالمية الثانية واستمر واحدا من كبار المساهمين وجامعي التبرعات له . ونادراً ما تعامل المعهد مع الكيميائيين – فأعضاؤه كانوا من الفيزيائيين وعلماء الرياضيات – ولكن حطمت القواعد من أجل « شتراوس » . وكان « بيرجمان » شخصية تشعر بالمرارة في هذا الوقت ، حيث اضطر وكان « بيرجمان » شخصية تشعر بالمرارة في هذا الوقت ، حيث اضطر الإسرائيلية بعد اعتراضه المستمر على قرار رئيس الوزراء « ليفي اشكول » بتأجيل إنتاج الأسلحة النووية على نطاق شامل والذي يعود إلى حد ما للضغوط التي مارسها « ليندون جونسون » .

ويستعيد « كارل كايش » المدير الجديد للمعهد حيننذ الأحداث قائلا : ( لقد مارس « شتراوس » ضغوطا لدى من أجل « بيرجمان » وأبلغنى أنه عالم متميز) ويضيف « كايش » : إنه علم بعد وصول « بيرجمان » فقط شخصيته الحقيقية وطبيعة ما يقوم به . ولم يكن « بيرجمان » متحمسا للعمل و (كان يأتى ليجلس ويتحدث معى وبدا واضحا أنه و « شتراوس » على صلة وثيقة ، كما بدا واضحا أنه يعمل في برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي . وكان يشعر بالارتياح تجاه البرنامج ) . كما ظهر بوضوح إن « بيرجمان » كان يبلغ

« كايش » بكل ما اطلع عليه « شتراوس » . ولم يصب « كايش » خبير الاقتصاد السياسي المتميز الذي كان نائب مساعد الرئيس للشئون الأمنية ، بالدهشة حين علم أن إسرائيل مهتمة بالقنابل النووية ، ولكن أصيب بصدمة كبيرة حين علم أن « شتراوس » الذي يبدو متأرجحا تجاه يهوديته وبالتالي معارضاً لانتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية ، يؤيد سرا تسليح إسرائيل بالأسلحة النووية ، ومن المحتمل أنه نظرا للاضطراب الذي ساد حياة « شتراوس » السياسية ، فلم تسنح فرصة للرأى العام والصحافة كي تتعرف إلا على قدر ضئيل من مشاعره الخاصة فيما يتعلق بيهوديته واحساسه بالذنب تجاه عدم قيامه ببذل مزيد من الجهد خالل الثلاثينات لإنقاذ اليهود

ولم يكن هناك في الواقم أي غموض حول يهوديته ، فقد أصبح « شتراوس » منذ عام ۱۹۲۸ زعيما لطائفة « ايمانوال » أضخم وأبرز معبد اصلاحي في مدينة نيويورك . وفي عام ١٩٥٧ ، تلاعب « ايزنهاور » لفترة قصيرة بفكرة تعيينه وزيرا للدفاع ولكنه قرر أن يهوديته ستسبب مشكلات عديدة مع الدول العربية في الشرق الأوسط . ومع هذا فإن أنشطة « شتراوس » لحساب الوطن اليهودي لم تعرف ، على ما يبدو حتى لأقرب المقربين في لجنة الطاقة الذرية . وفي مذكراته ، التي نشرت عام ١٩٦٢ ، كتب « شتراوس » بمرارة عن محرقة النازي وأولئك الذين لم يبذلوا جهداً لإنقاذ أقرانهم بمن فيهم هو شخصياً وقال: (إن السنوات المتدة منذ عام ١٩٣٣ وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية ستظل بمثابة كابوس بالنسبة لي ، ومنيت الجهود المحدودة التي بذلتها للتخفيف من احساسي بالفشل الكامل ، واسفرت فقط عن انقاذ أفراد قلائل للغاية مم الأسف) . وفي عام ١٩٣٢ طلبت اللجنة اليهودية الأمريكية من « شتراوس » أن يحضر مؤتمرا دولياً في لندن حول مأساة اليهود. وهناك التقى مع الدكتور « حاييم فايتسمان » ، واستمع كما اتفق المشاركون في المؤتمر ، على ضرورة جمع مبلغ ضخم من المال من الولايات المتحدة لإعادة توطين ما يقدر بعدة ملايين من اليهود . وكسان « شتراوس » المعارض القوى حينئذ لدولة يهودية في فلسطين ، العضو الوحيد الذي يعلق صنوته بالمعارضة في المؤتمر ، وهو موقف أسف عليه بعد ذلك . وبعد

ست سنوات سيمضى « شتراوس » كثيراً من الوقت ويبذل الكثير من الجهد فى محاولة فاشلة لإقناع الحكومة البريطانية بمنع منطقة ضخمة من إفريقيا المحتلة لإعادة توطين اليهود الأوربيين وغير اليهود على السواء . وقبل بدء الهجوم النازى بعدة أشهر لم تعد الأموال مشكلة فقد وافق « شتراوس » وزملاؤه الأمريكيون ومن بينهم « بيرنارد باروخ » المول ، على إمكان جمع ٢٠٠ مليون دولار . وكان الوقت متأخراً وبدت مشاعر « شتراوس » القوية تجاه هذا الفشل وفشل القيادة العالمية واضحة في مذكراته وقال : ( اجتاحت موجة الحرب القارات والمحيطات واغلق العالم المصدوم عينيه شكلا وموضوعا تجاه مأساة الكائنات التعسة التي يتم اجتياحها ) .

ومثل كثير من اليهود ، ظل « شتراوس » معاديا للصهيونية طوال حياته ولكنه حظى بثقة زملائه في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية بالانضمام إليهم علنا في صلاتهم في جنيف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية عام ١٩٥٥ في الوقت الذي عقد فيه أضخم مؤتمر علمي دولي . وشارك فيه أكثر من ألف وخمسمائة مندوب يمثلون سبعين دولة من بينها إسرائيل التي رأس وفدها « ارنست بيرجمان » ، وتلقي « موشى شاريت » وزير الخارجية حينئذ تقريراً كاملاً . كما أشار في يومياته ليوم ١٨ سبتمبر عام ١٩٥٥ ، من نائبه الذي اعتقد أنه من المهم إبلاغ « شاريت » أن ثلاثة الاف من المندوبين يهود . وكتب « شاريت » أنه رغم هذا العدد الضخم فإنه حين نظمت الجالية اليهودية في جنيف قداساً خاصاً مساء يوم الجمعة شارك فيه فقط الوفد اليهودي في المؤتمر وأدميرال « شتراوس » رئيس الوفد الأمريكي) .

ومع ذلك بذل « شتراوس » جهدا شاقا أثناء وجوده في واشنطن لكبح مشاعره القوية تجاه كونه يهودياً وتجاه المحرقة الجماعية على الرغم من أن الكثيرين من زملائه السابقين من لجنة الطاقة الذرية أشاروا في أحاديث صحفية إلى عدائه الذي لا يلين للألمان وتردده في التعامل مع الألمان في أي قضية ومع ذلك لم يجد « مايرون كراتزر » الذي ظل مسئولاً لفترة طويلة في لجنة الطاقة الذرية . وهو الآخر يهودي ، ما يشير إلى أن الرئيس السابق واظب على تقليد الصوم في يوم كيبور أو يوم الغفران أكثر الأعياد اليهودية

قداسة . وطلب « ایزنهاور » من « شتراوس » بعد تقاعده أن یرأس الوفد الأمریکی لاجتماع دولی فی فیینا ، ویتذکر « کراتزر » أنه فی یوم کیبرو ( لم یظهر « شتراوس » فقد قام ببساطة بالتزام العرزلة فی غرفته فی هذا الیوم ) .

ولا يمكن تجاهل خلفية « شتراوس » ومشاعره تجاه المحرقة الجماعية في تحليل سبب عدم إبلاغه أي شخص ، وخاصة ماكون ، بأمر « ديمونة » . وسواء كان هذا عادلا أم لا ، فإن (الولاء المزدوج ، الذي جسدته أفعال « شتراوس ») في ظل مصدر قلق حقيقي لمجتمع المخابرات الأمريكية منذ إنشاء إسرائيل عام ١٩٤٨ فعلى سبيل المثال ظل اليهود الأمريكيون ممنوعين استنوات من التعامل مع القضايا الإسرائيلية داخل مقر وكالة المخابرات الأمريكية . ولم يكن أي من رؤساء المحطة أو العملاء الذين عينوا في إسرائيل من اليهود في المراحل الأولى . واعترف بغضب أحد اليهود ، شغل بعد عشرات السنين منصبا عاليا في وكالة المخابرات الأمريكية ، بأنه حين وصل ( كان جميع اليهود الأوغاد يقدمون التقارير أو أعمالاً مشابهة ) ولم يكن هذا المسئول مصيباً تماماً ، ولكن حتى هؤلاء اليهود القلائل الذين صعدوا للقمة ، مثل « ادوارد بروكتور » الذي شغل منصب نائب رئيس الوكالة في منتصف السبعينات لم يطلعوا على جميع الملفات الحساسة الخاصة بإسرائيل . كما استبعد اليهود من دورات تدريس العبرية ( التي سميت حينئذ اللغة العربية الخاصة) في وكالة الأمن القومي وكان هذا التدريب بالطبع شرطاً مسبقاً للتعيين في محطات وكالة الأمن القومي المخصصة لاغراض الاتصالات الإسرائيلية . وتم فرض حظر صريح في « وكالة مخابرات الاتصالات » التابعة للبحرية (التي عرفت باسم مجموعة الأمن البحرية) ، على تعيين أي يهودي للعمل في أي قضية مرتبطة بالشرق الأوسط.

وساد ومازال يسود إيمان واسع النطاق بين مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بأن أي تقارير دبلوماسية تنتقد إسرائيل ستسلم في غضون أيام إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن . وفي عام ١٩٦٣ وافقت إدارة « كيندى » بصورة غير رسمية مع إسرائيل على عدم قيام أي من الدولتين بالتجسس ضد الأخرى وسعى مسئول أمريكي كان معاوناً سابقا لـ « كنيدى »

لإبرام هذا الإتفاق في محاولة للحد من حجم الاختراق الإسرائيلي في أمريكا .

والحقيقة أن اليهود وغير اليهود على السواء كانوا يغضون البصر حين يتعلق الأمر بالقدرة النووية الإسرائيلية . والإشارة إلى الولاء المزدوج باعتباره مشكلة يهودية فقط يعد نظرة ضيقة ، فالناجون اليهود الذين أصبحوا مواطنين إسرائيليين بمعاناتهم وعذابهم خلال الحرب العالمية الثانية شعروا ومازالوا يشعرون بالإعجاب تجاه الأمريكيين من جميع النوعيات . والأثر المباشر للولاء المزدوج » أصبح شكلاً من أشكال الرقابة الذاتية التي منعت الحكومة الأمريكية من التعامل بعقلانية ومنطقية مع القضايا السياسية والاستراتيجية التي يثيرها تسلح إسرائيل بالسلاح النووى . والقضية ليست ما إذا كان قد تم تحطيم القواعد والقوانين ، ولكن القضية هي استخدام القليل من المسئولين الذين يؤيدون إسرائيل – يهودا كانوا أم غير يهود – لمناصبهم في محاولة الحصول على صورة دقيقة وكاملة للبرنامج النووى الإسرائيلي . ولم يحاول أي الحصول على صورة دقيقة وكاملة للبرنامج النووى الإسرائيلي . ولم يحاول أي شخص ووقف هذا . واتهم هؤلاء المسئولون الحكوميون في مجال منم الإنتشار النووى السذوى السذون الموده عن « ديمونه » بأنهم ( متعصبون ) ولذلك غير فهم جديرين بالثقة .

ومع ذلك فكون المرء يهودياً يثير بشكل حتمى أسئلة ، حتى بين أكثر الرجال عدلاً ، فقد أطلع « دينو برجيونى » « شتراوس » بانتظام على معلومات الطائرة « يو ۲ » ولكنه وجده غامضا حين وصل الأمر للمعلومات الخاصة بالمفاعل النووى الإسرائيلي وكان لدى « برجيونى » أسبابه الخاصة لإثارة التساؤلات حول « شتراوس » ويقول : (لم أعرف مطلقا فيم يفكر كما لم أفهمه مطلقا وكنت أتلقى رد فعله الذي يكتفى بالتعليق بكلمة واحدة هي « حسنا ») وكان يعلم أن هناك أدلة تشير إلى أن يهوداً أوربيين وأمريكيين متورطون مباشرة في تمويل وبناء مفاعل « ديمونة » منذ البداية . ويضيف « برجيوني » : ( كان هناك حماس وبصفة خاصة بين يهود نيويورك . وكان الشعار المعتاد « انك تحمى إسرائيل » وأي شخص في مجتمع المخابرات لا يفعل ذلك يتعرض للمعاناة ) .

وفي أحاديث اجريت خصيصا لهذا الكتاب مع كبار المسئولين في برنامج الأسلحة النووية الأمريكي ، – مثل « لويس شتراوس » – الذين أمضوا جزءاً من حياتهم في صنع القنبلة ، لم يعرب أي منهم عن مشكلة في طموحات إسرائيل النووية . وتحدث أغلبهم عن صداقات شخصية وثيقة مع فيزيائيين إسرائيليين عملوا في برنامج الأسلحة الإسرائيلي . ولم يكن في وسع أي شخص لديه خبرة واطلاع « لويس شتراوس » أن يتملكه أي شك في دلالة إنشاء مفاعل سرى في النقب . وتعترف أرملته ، التي مازالت مفعمة بالنشاط في عام ١٩٩١ وهي في الثامنة والثمانين ، بأن زوجها الذي كان كتوما للغاية بشأن عمله كان سيوافق على محاولة إسرائيل الدفاع عن نفسها . ولا يوجد شك في هــذا ، كما أدرك « شــتراوس » أن عالم فيـزياء نووية يهـوديا يدعى « ريموند فوكس » خلق حالة ذعر بهجرته إلى إسرائيل في عام ١٩٥٧ من كاليفورنيا حيث اطلع على معلـومات عن تصـميم الأســلحة في معمــل من كاليفورنيا لحساب لجنة الطاقة الذرية . ومن المكن أن تصبح أسرار « فوكس » كاليفورنيا لحساب لجنة الطاقة الذرية . ومن المكن أن تصبح أسرار « فوكس » بالنسبة للإسرائيليين في « ديمونة » قيمة ولا تقدر بثمن .

وقد يكون عدم قيام « شتراوس » بمناقشة « ديمونة » مع « جون ماكون » قد تم انطلاقا من اعتقاد بأن عليه التزاما لضمان عدم تكرار ما حدث لليهود في أوربا على يد هتلر . ومن المحتمل أنه اعتقد أنه يكفر عما لم يفعله أو لم يمكنه أن يفعله لمساعدة يهود أوربا قبل الحرب العالمية الثانية . وطرحت اختيارات مماثلة طوال السنوات الثلاثين التالية من جانب اليهود وغير اليهود في الحكومة الأمريكية الذين غضوا أبصارهم حين تعلق الأمر « بديمونة » فهل كانو مذنبين بانتهاجهم سلوكا مزدوجاً ، كما تساءل « برجيوني » وأخرون في مجتمع المخابرات ، وهل فشل « لويس شتراوس » الذي توقع أسوأ الأشياء حين وصل الأمر لولاء أشخاص مثل « روبرت أو بنهايمر » في الوفاء بالتزامات منصبه في ضوء المعلومات المعروفة عن « ديمونة » والالتزام بإبلاغ خلفه بها .

ومن المفهوم أن الكثير من اليهود الأمريكيين يؤمنون بأن مسألة « الولاء المزدوج » قضية يجب عدم إثارتها علنا . ويخشون من أن أي مناقشة للتأييد

اليهودى لإسرائيل على حساب الولايات المتحدة سيعنى معاداة السامية ، والخوف من أن يقتنع غير اليهود بأن أى تأييد يهودى لإسرائيل يتقدم على الولاء للولايات المتحدة . وتدور قضية ثانية في ضوء التأييد اليهودى لإسرائيل حول ما إذا كان أى اعلان عن قدرة إسرائيل النووية سيثير مخاوف جديدة بين الدول العربية من وجود مؤامرة يهودية عالمية مما يضاعف الجهود العربية للحصول على القنبلة .

وتقف في مواجهة هذه المخاوف عدة تساؤلات ، فهل يمكن أن يتحمل العالم الادعاء بأن إسرائيل ليست قوة نووية لأن اتخاذ موقف آخر سيثير مشكلات عويصة ؟ وهل يمكن لأي اتفاقية دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية أن تطبق إذا لم يتم الإبلاغ بالكامل عن عدد القنابل الإسرائيلية ؟ وهل يمكن التوقع حقا أن تتجاهل الدول العربية امتلاك إسرائيل للأسلحة الذرية فقط ، لأن الأسلحة لم يعلن عنها ؟ وهل من الضروري معاملة إسرائيل وفقا لمعيار أخلاقي مختلف عن باكستان وكوريا الشمالية أو جنوب إفريقيا فقط بسبب الدعم العاطفي الواسع النطاق الذي تتمتع به في أمريكا ؟

ويسود الاقتناع بين العديد من كبار مسئولى منع الانتشار النووى فى الحكومة الأمريكية مع بداية التسعينات بضرورة إبقاء الشرق الأوسط المكان الوحيد الذى يمكن استخدام الأسلحة النووية به . وقال خبير شارك فى دراسات حكومية عن القضية النووية فى الشرق الأوسط طوال عشرين عاما (إن إسرائيل تملك إستراتيجية نووية موضوعة بعد تفكير عميق وإذا تعرضت لخطر كاف فإنها ستستخدمها).

ويجد بعض معاونى « شتراوس » السابقين صعوبة فى الاعتقاد بأن يهوديته كانت السبب وراء ابلاغه أو عدم إبلاغه « لجون ماكون » ب « ديمونه » ويعتقد « ألجى ويلز » مدير الشئون الدولية فى لجنة الطاقة الذرية فى منتصف عام ١٩٥٨ حين تولى « ماكون المنصب خلفا لـ « شتراوس » ، أن هناك أسبابا أكثر تفاهة لتجاهل « شتراوس » مسئولية منصبه كرئيس للجنة الطاقة الذرية ويقول : (لماذا كان يتعين على « شتراوس » إبلاغ « ماكون » ؟ فلم يكن الرجلان على صلة وثيقة . وكلاهما كانت لديه « أنا » متضخمة . ولا يمكننى تخيلهما رفقاء ويتناولان شراباً معا ) .

ومن وجهة نظر « ويلز » فسواء أبلغ « شتراوس » « ماكون » أم لا فإن ذلك لم يكن بالأمر المهم . فقد زار « ويلز » إسرائيل عام ١٩٥٨ ويتذكر أنه أدرك حينئذ ، مثله مثل أي مسئول حكومي اختار أن يفعل ذلك ، أن إسرائيل تبنى مفاعلا نووياً . وإذا كان « ماكون » قد أصيب بالدهشة حين علم بأمر المفاعل في أواخر عام ١٩٦٠ فإنه (لم يحاول أن يدرك الأمر قبل ذلك ) .



عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

### 人

#### نضــال رئاسى

اتفق « ابراهام فینبورج » مع « لویس شتراوس » فی إیمانه بالعمل خلف الستار لحساب إسرائیل ، ولکن « فینبورج » تحرك بأسلوب لم یکن فی وسع « شتراوس » – بفکر منفرد وحماسی ، فقد ساعد فینبورج – وهو من أبناء نیـویورك کون ثروته من تجـارة الجـوارب والملابس – فی تمویل حـملة « هاری ترومان الرئاسیة عام ۱۹۶۸ التی بدت مشئومة ، وبحلول حملة الرئاسة عام ۱۹۲۰ أصبح أهم جامع تبرعات یهودی للحزب الدیمقراطی . ولم یکن هناك شئ خبیث فی الرسالة : فالـدولارات التی جمعها كانت تعنی استمرار دعم الحزب الدیمقراطی لاسرائیل .

كما كان « فينبورج » لاعبا إذا صبح استخدام الكلمة ، تقاسم الأحلام المبكرة لصديقه الحميم « ارنست ديفيد بيرجمان » بتسلح اسرائيل بالسلاح النووى وقدم علنا كرئيس منظمة العهد الاسرائيلي في الوقت الذي ساهم فيه سراً في جمع بضعة ملايين من الدولارات المطلوبة لبناء المفاعل المثير للجدل ومصنع إعادة المعالجة في ديمونة . قبل « فينبورج » حقيقة ضرورة تمويل العمليات المكلفة الموسعة في ديمونة خارج عملية الميزانية الاسرائيلية وقد كان هناك الكثير من المنتقدين للبرنامج النووى داخل وخارج اسرائيل ولجمع المال بأي طريق أخر ، وأدى الإعالات غير المرغوب فيه في نهاية عهد إدارة « ايزنهاور » فقط إلى زيادة تصميم « بن جوريون » و « بيريز » على حماية السر . وكان « فينبورج » أكثر من مجرد جامع تبرعات في كل هذا ، فقد أصبيح مؤيدا في الداخيل « لبن جيوريون » و « بيريز » مع تعيين الرئيس منيدى » « لجون ماكون » مديرا للمخابرات المركزية في سبتمبر سنة ١٩٦١ ، مما أكد موقفه كمعارض قيوى للقنبلة الاسيرائيلية . وجدت بصفة خاصة

ارتباطا وثيقا مع « بيريز » ، ويقول « فينبورج » لقد جاء إلى عادة من أجل المال .فإذا أعطاني المنصب وساعدته ، وظل « فينبورج » فخوراً بدعمة لاسرائيل والبرنامج السرى لأسلحتها . وكانت أعنف معاركه لحساب اسرائيل في أوائل أيام إدارة « كنيدى » حين نجح في المساهمة في القضاء على أصرار « كنيدى » على السماح لفريق تفتيش أمريكي بالاطلاع على ديمونه دون إعاقة . وثبت نجاح « فينبورج » في عملية السياسة الأمريكية ، ويوضح قائلا : « كان طريقي للنفوذ التعاون وفقا لما يحتاجونه من أموال الحملة » .

وجاء تذوق « فينبورج » للسلطة السياسية للمرة الأولى فى الأيام الأخيرة لحملة « ترومان » ضد « توماس ديوى » محافظ نيويورك الجمهورى الذى بدا أنه سيفوز بانتخابات ١٩٤٨ . ويوضح قائلا : « فى بداية تعاملى السياسى مع « ترومان » شعرت أنها مهمة كل يهودى يريد أن يساعد اسرائيل » ودعى « فينبورج » كعضو فى لجنة تمويل الحملة الديمقراطية إلى إجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الذى فاز بإعجاب عالمى واسع النطاق من جانب اليهود لقراره بالاعتراف بدولة اسرائيل فى وقت سابق من العام نفسه . ويتذكر « فينبورج » قول « ترومان » : « إذا اضطررت للمقامرة لقامرت على نفسى – إذا كان فى إمكانى أن أطوف البلاد بالقطار » . وقال الرئيس إنه سيتعين جمع مائة ألف دولار على الأقل وأبلغ فينبورج معاونى « ترومان » أنه يمكنه خممان جمع المال مع نهاية اليوم وبعد ذلك رتب لترومان حملته بالقطار ليلتقى مع الزعماء المحليين لليهود فى كل محطة « ليعاد تزويده بالوقود » أو بعبارة أخرى تزويده بتبرعات إضافية .

ومن بين مقتنيات « فينبورج » الثمينة خطاب شكر وإشادة بخط اليد من « ترومان » في سبع صفحات . ويقدر « فينبورج » ماجمعه وزملاؤه اليهود « في الضاحية باربعمائة الف دولار » خالال حملة القطار عام ١٩٤٨ – وأدرك « ترومان » القواعد ، وفي مرحلة متأخرة ناقش تعيين « فينبورج » سفيراً لدى إسرائيل . ورفض « فينبورج » ، وقال : « لقد أبلغته بأنه يجب عدم تعيين أي يهودي سفيراً لدى اسرائيل حتى يحل السلام » .

ولم يعثر على رواية « فينبورج » عن جمع الأموال « لهارى تورمان » في أي كتب تاريخية معاصرة عن هذه الفترة ، ولايمكن التأكد منها تماما مثلما

هو الحال بالنسبة لأنشطته اللاحقة في جمع التبرعات لديمونه . وتتوافر أدلة قوية ، مع ذلك على أن دور « فينبورج » كان مصورياً كما ذكر . فعلى سبيل المثال ، يملك « كلارك كليفورد » المحامي الشهير في واشتطن الذي كان معاونا « لترومان » ومدمنا للعبة البوكر ، ذكريات كثيرة عن تدخل « فينبورج » في حملة القطار . ولم يشارك « كليفورد » في عملية جمع التبرعات للحزب الديمقراطي ولكنه علم خلال رحلة القطار أن الحملة تفتقر إلى المال . ويتذكر أن استمرار الحملة « كان أمرا في غاية الصعوبة على أي شخص . ولم نتمكن من العثور على أي شخص يعتقد أنه في إمكاننا الفوز وظهرت الكارثة وشيكة « أوكلاهو ماسيتي » حين أبلغت إحدى شبكات الإذاعة ، وهذا قبل عصر التليفزيون الحملة بأنها لن تبث على الأمة خطاباً هاماً « لترومان » بشأن سياسته الخارجية « مالم يدفع لها مقدما الثمن وأصابنا هذا بالصدمة » . ويضيف « كليفورد »: « الأمر كان سيبدو محرجاً إلى أبعد حد فقد احتاج الأمر لستين ألف دولار على الفور نقدا ، وفكر ترومان فيمن يمكنه اللجوء إليه ، وتحدث الرجل بعد ذلك عن أن أبي « فينبورج » هو الذي هرع لنجدته . ودائما ما أمنح أبي فضلاً في إنقاذ هذا البرنامج بصفة خاصة وإنقاذنا من الإحراج . فقد هرع بصدق للمساعدة » .

كما أقسم « فينبورج » بالنشاط في جمع التبرعات لأدلاي «ستيفنسون » المرشح الديمقراطي الخاسر في انتخابات ١٩٥٢ و ١٩٥٦ . وكان مساندا قويا السيناتور « ستيوارت سيمينجتون » الديمقراطي من ميسوري الفوز بترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة وسيبرز « سيمينجتون » فيما بعد كمؤيد قوى لتسليح اسرائيل نوويا – ومن المفارقات وكراضع تشريع في مجلس الشيوخ للحد من إنتشار هذه الأسلحة ، ولم يلعب « فينبورج » دوراً في الحملة التمهيدية « لجون كنيدي » للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي مثل كثير من اليهود ، حيث بدا مقتنعا بأن والد « كنيدي » كان معادياً للسامية . فقد حارب « جوزيف » « كنيدي » المليونير العصامي والكاثوليكي البارز ضد دخول الحرب مع المانيا أثناء شغله منصب سفير « فرانكلين روزفلت » لدى انجاترا مع المانيا أثناء شغله منصب سفير « فرانكلين روزفلت » لدى انجاترا مع المانيا أثناء شعله منصب سفير » الراهام ربيكوف » مدير حملة قبل الحرب العالمية الثانية . وبعد أسابيع قليلة من ترشيكوف » مدير حملة « لكنيدي » ، اتصل حاكم « كوناكتيكات » « ابراهام ربيكوف » مدير حملة

« كنيدى » فى مؤتمر الحــزب الديمقراطى « بفينبــورج » مع ذلك . ويتذكـر « ربيكوف » قائلا : « كنت اليهودى الوحيد معه واكتشفت أن اليهود يؤيدون أى شـخص خلاف « جون كنيدى » . وأبلغت « كنيـدى » بأننى ســاتصل بأبى « فينبورج » الذى أعتقد أنه يهودى مهم . ورتبت إجتماعا « مع كنيدى » فى حجرة فينبورج فى فنـدق « بيير » ودعونا جميع اليهود البارزين وحضر نحو عشرين من رجال المال والأعمال البارزين .

وكانت تلك جلسة عصيبة . فقد كان كنيدى قد عاد لتوه من عطلة قصيرة فى مجمع العائلة فى « هياتيس بورت » بولاية « ماسوشيتس » وكان « ديوى ستون » الشخصية البارزة فى بوسطن هو الذى طرح السؤال الأول ، كما يتذكر « فينبورج » ، قال « جاك » إن الجميع يعرفون سمعة أبيك فيما يتعلق باليهود و « هتلر » وأى شخص يعلم أن التفاحة لاتسقط من الشجرة وبدت إجابة « كنيدى » فى الصميم « إنك تعلم أن والدتى جزء من هذه الشجرة أيضا » وفهم « ريبيكوف » ، الذى سينضم لوزارة « كنيدى » ، الرسالة « إن خطايا الأب لايتحملها الأبن » ولحسن حظ « كنيدى » ، بدت الرسالة كافية للبقاء أهى غرفة منفصلة مع « ربيكوف » انتظارا للحكم ، حينما يذكر « فينبورج » ووافقت المجموعة على تقديم مساهمة أولى قيمتها نصف مليار دولار لحملة الرئاسة على أن يليها المزيد . وقال « فينبورج » « لقد أبلغت على الفور « كنيدى » على الفوز وبدا صوته محشرجا . فقد تأثر بهذا الفضل .

ولم يكن « كنيدى » بأى حال معترفا بالجميل فى اليوم التالى وهو يصف الجلسة « لتشارلز بارليت » كاتب الأعمدة الصحفية وصديقه الحميم . فقد توجه بسيارته إلى منزل « بارليت » فى شمال غرب واشنطن وأجبر صديقه على القيام بجولة على الأقدام حيث روى صورة مختلفة تماماً لاجتماع الليلة السابقة ، ويتذكر « بارليت » « أنه كمواطن أمريكى بدا ثائراً من أن تأتى إليه جماعة صهيونية ، « إننا نعلم حملتك تعانى من مشكلة . ونحن مستعدون لأن ندفع فواتيرك إذا سمحت لنا بأن نسيطر على سياستك تجاه الشرق الأوسط » وأمتعض « كنيدى » أيضاً كمرشح الرئاسة من الأسلوب الذى عاملوه به وأبلغ « بارليت بغضب » لقد ارادوا السيطرة على » .

كما يذكر « بارليت » أن « كنيدى » أقسم إذا أصبح رئيسا بأنه سيفعل

شيئا تجاه الاحتياج الدائم لأى مرشح للمال وما ينتج عن ذلك من الخضوع للطالب المساهمين . أوفى « كنيدى » فى الواقع على هذا الوعد قبل نهاية عامه الأول فى المنصب ، وعين لجنة من الحزبين فى أكتوبر لوضع توصيات حول سبل توسيع « القاعدة المالية لحملتنا الرئاسية » وفى بيان صادر من القلب أكبر بكثير مما يمكن أن يتصور العامة أو الصحافة انتقد الوسيلة الحالية لتمويل الحملات بوصفها « غير مرغوبه إلى حد بعيد وغير صحية » لأنها تجعل المرشحين « معتمدين على مساهمين ماليين كبار نوى مصالح خاصة » وأعلن « كنيدى » أن انتخابات الرئاسة هى « أعلى اختبار للعملية الديمقراطية » في الولايات المتحدة — وكان « كنيدى » سابقا عصره مع ذلك فلم تسفر مقترحات تمويل الحملات عن شيء .

ومن المستحيل التوفيق بين الروايات المختلفة الخاصة بسلوك « كنيدي » تجاه الاجتماع الذي عقد في غرفة « فينبورج » في فندق « بيير » . ولكن تبقى الحقيقة أنه على الرغم من كلمات « كنيدي العنيفة « لبارليت » فإن تأثير أبي « فينبورج » داخل البيت الأبيض ظهر الرجود في نهاية العام الأول لكنيدي فى المنصب ، ولم يبذل الرئيس الشاب جهدا كبيراً لتقليصه خلال العامين التاليين . وبدأ واضحا أن أحد العوامل سياسي . وقد صوتت نسبة ( ٨١ ٪ ) من اليهود لصالح « كنيدي » عام ١٩٦٠ بالمقارنة بالذين صوتوا لصالحه من الكاثوليك (٧٣ ٪) وكانت أصوات اليهود هي التي منحت « كنيدي » تفوقا ضنيلاً على « نيكسون » بلغ ١١٤ ألفا و٦٣٥ صدوتا ، وحصل « فينبورج » على مكافسة محدودة بعد الانتخسابات ، وقد عين الرئيس شقيقه المحامي « ويلفريد » قاضيا فيدراليا . ويذكر « ريبيكوف » « إن فينبورج كان يريد شيئا واحدا . أن يضم شقيقه على المقعد الفيدرالي . وقد حضرت الإجتماع مع « كنيدى » وأوصيته بالقيام بهذا الإجراء . وتم كل شيء ، وقال الرئيس إن اليهودي الوحسيد الذي أيدني في وقت مبكر من الحسملة كسان « أبي فينبورج » ، وبدت قضية النفوذ السياسي اليهودي والقبنبلة الاسرائيلية معقدة ، وخلال هذه السنوات التزام « جون كنيدى » عقليا وعاطفيا بوقف انتشار الأسلحة النووية . ويتذر « كارل كايسن » الذي انتقل من جامعة « هارفارد » إلى مجلس الأمن القومى عام ١٩٦١ « أنه كان يوجد

موضوعان إذاجعلت الرئيس يبدأ يواصل الحديث عنهما فإنه يمكنه أن يواصل الحديث لساعات ، احدهما كان مستوى الذهب والثانى منع الإنتشار النووى » ويجب أن تكون الذرائع السياسية التى جعلته متأثراتجاه « ديمونه » محبطة . وفى النهاية وافق « كنيدى » على سلسلة من عمليات التفتيش لحفظ ماء وجه أمريكا على المنشات النووية الاسرائيلية ، على الرغم من أن لفظ « تفتيش » لايعبر بعدالة عما سمح به الاسرائيليون .

ولخصت مشاعر « كنيدى » المعقدة تجاه النفوذ السياسي اليهودي والقضية الاســـرائيلية في تعيينه لمعاونه السيابق في الحــملة ماير « مايك » « فيلدمان » معاونا للرئيس للشعنون اليهدودية والاسدرائيلية . واعتبر الرئيس « فيلدمان » الذي ذاع تأييده القرى لاسرائيل ، الشرير المطلوب الذي يعد موقعه الكبير الفاضع في البيت الأبيض هو الدين السياسي الذي يجب تسديده . ويتذكر « فيلدمان » أن الرئيس استدعاه في اليوم التالي للتنصيب وأمره بالاطلاع على جميم برقيات وزراء الخارجية والبيت الأبيض عن الشرق الأوسط ، وقلت سيدى الرئيس لقد جئت بانحياز كبير تجاه إسرائيل « وابلغنى ولهذا السبب أطالبك بالاطلاع عليها » . « وخلقت علاقة « فيلدمان » الخاصة فوضى داخل البيت الأبيض كما كان « كنيدي » يدرك أن هذا سيحدث . وسعى كبار مستشاري الرئيس ويصفة خاصة « ماك جورج باندي » مستشار الأمن القومى بلا جدوى أن يقطع صلة « فيلدمان » بفيض الأوراق الخاصة بالشرق الأوسط وعادة ماكانت النتيجة فوضى بيروقراطية ويعترف « كايسن « اليهودي » لم يكن فريق العاملين في البيت الأبيض في عهد « كنيدي » منسجما ، وساورت « باندي » الشكوك بشدة تجاه « فيلدمان » وبدا قلقا تجاهى وتجاه « بوب كومر » وهو يهودي أخر عضو في مجلس الأمن القومي عَين ليتابع جنوب أسيا . ويتذكر « روبرت كوبر » الذي سيصبح فيما بعد مسئولا عن برنامج الصلح في فيتنام الجنوبية نائبا عن « ليندون جونسون » ، يتذكر حالة التوتر ويقول « وضع « ماك باندى » قاعدة دائمة . فلم يرسل أي شيء « لفيلدمان » لأن الأخير تورط في قضايا لم تكن تعنيه . وبدا من الصعب تحديد الفارق بين مايقوله « فيلدمان » ومايقوله السفير الإسرائيلي » . ومن المحتمل أن أعضاء فريق المعاونين في البيت الأبيض أخذوا توجهاتهم في التعامل مع « فيلدمان » من سلوك الرئيس الشاب . فلم يكن في وسع « كنيدى » الذي أمد « فيلدمان » بصلاحيات خاصة ، أن يقاوم تقديم الملاحظات من خلف ظهره . ويذكر « تشارلز بارليت » تفسير « كنيدى » للحظة جميلة في « هاينيس بورت » في صباح يوم السبت الوقت التقليدي للقداس في المعبد اليهودي ، بالادلاء بتعليق « ذي مغزى فقد قال « إنني أتصور « مايك » وهو يعقد اجتماعا للصهاينة في غرفة مجلس الوزراء » ، وعبر « روبرت كنيدي » عن رؤية ساخرة مماثلة عن « فيلدمان » في حديث نشرته في عام المهمد مكتبة « جون كنيدي » . وأشار « كنيدي » في حديثه عن فيلدمان أن شقيقه الأكبر ، الرئيس كان يقدر عمل « فيلدمان » ولكنه أضاف أن اهتمامه الأول كان باسرائيل أكثر من اهتمامه بالولايات المتحدة » .

ولم يكن لدى « فيلدمان » أية أوهام تجاه اغتيابه داخل البيت الأبيض ولكن نفوذه الواضــح جعله أمـرا محتملاً ، فواصـل العمل كمبعوث خـاص « لكنيدى » لدى الحكومة الاسرائيلية فى العديد من القضايا الحساسة بما فيها الأسلحة النووية . وسمح له بزيارة « ديمونه » فى ١٩٦٢ وتعرف عن قرب كما أعتقد المحيطون بالرئيس على اعتزام اسرائيل إنتاج القنبلة .

وأصبحت القنبلة الاسرائيلية وما يتعين القيام به حيالها من ثوابت البيت الأبيض وجزء من جدول الأعمال السرى للرئيس سيظل مخفيا طوال الثلاثين عاما التالية ولم يقل أى من كتأب السيرة الذاتية لفترة رئاسة كنيدى بما فيها تلك التى كتبها « أرثر شيليرنجر » « وتيودرسورنس » الذى كان مستشارا خاصا للرئيس وكاتب خطبه ، أى شئ عن اسرائيل المسلحة تسليحا نوويا أو حتى يشير إلى أبى فينبورج . واستمرت معلومات « يو۲ » التى جمعها في وكالة المخابرات « أرثر لوندا هل » و « دينوبرجيونى » تعامل بشكل أكثر من مستوى سرى للغاية وتركت فجوة في المعرفة بعين الجهاز البيروقراطي ورجال القمة . وحدث بشكل حتمى بسبب ذلك نتائج هزلية .

فبعد تنصيب « كنيدى » بفترة قصيرة ، عينت وزارة الخارجية « ويليام كرروفورد » وهو موظف شاب في الخارجية ، مدير للشئون الاسرائيلية ويتذكر

« كرفورد » أنه في البداية نجع الملحق الجوى الاسرائيلي في تهريب صورة ملتقطة عن بعد لقبة مفاعل « ديمونة » . ويقول « كروفورد » « بدا الأمر كما أنه لم تكن هناك معلومات سابقة وكما لو كان الأمر برمته مفاجأة للبيت الأبيض وأجهزة المخابرات وغيرها » . وعقدت اجتماعات حول المعلومات الحساسة الجديدة . « وكان الأمر مثيرا . وقررنا أن هذا ليس ماتبلغنا به اسرائيل » .

وطولب « كروفورد » بوضع خطاب للرئيس « بن جوريون » ، وأكد الخطاب أن موقف أمريكا العالمي تجاه منع الانتشار النووى « سيتعرض الخطر إذا تبنت دولة يعتبر أنها تعتمد علينا ، مساراً مستقلاً » وقال « كروفورد » وتركزت النقاط المهمة الأخرى « طلبا للتفتيش وحق نقل النتائج إلى « عبد الناصر » وكانت الفكرة هي تكرار التأكيد للمصريين على أن ديمونه ليست منشأة عسكرية ومنع مصر من البدء في أبحاثها النووية . وأن يقوم فريق مستقل من الخبراء من وكالة الطاقة الذرية الدولية الوكالة المشرفة على هذه الأمور مقرها « فيينا » بعملية التفتيش على « ديمونه » ، ووافقت اسرائيل من حيث المبدأ على السماح للوكالة الدولية بأن تحل محل الولايات المتحدة في التفتيش مرتين سنويا على مفاعلها الصغير في « ناحال سوريق » . ويذكر « كروفورد » لقد قمت بصياغته بدقة . وكان أهم خطاب في حياته حتى هـذه المرحلة من حياتي العملية « وسلم الخطاب لمكتب « جورج بول » وكيل وزير الخارجية حينئذ وأعيدت كتابته ثم تم إرساله ويقول « كروفورد » في وقت قصير جاء رد طويل للغاية من « بن جوريون » في صفـــحات وصفحات ، ولم ينشس خطاب « بن جوريون » « لكنيدي » سواء من جانب الولايات المتحدة أو اسرائيل ولكن « كروفورد » بعد نحو ثلاثين عاما ، لم يواجه مشكلة في تذكر نبرته « لقد كان صعبا أن أرى مايقول . وبدا مراوغا ولم يقل أن يسير في الطريق النووى وذكر « اننا دولة صغيرة محاطة بالاعداء » ... الخ . ومن المحتمل أنه تضمن تلميحات لمظلة نووية من خلال عبارات على غرار « هل يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة ؟! » ويقول « كروفورد » في هذا الرد الأول لم يوافق « بن جوريون » على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على « ديمونه » .

وسيعقّد برنامج القنبلة الاسرائيلية ، واستمرار تبادل الخطابات بشأنها علاقة « كنيدى » « ببن جوريون » وفي النهاية يسممها ، فقد تم صد رئيس الوزراء الاسرائيلي في سعيه للقيام بزيارة رسمية لواشنطن ولكن وبمساعدة « فينبورج » احتمال القيام بزيارة للولايات المتحدة في مايو ١٩٦١ أما المناسبة المحددة فقد كان اجتماع أقيم مساء أحد الأيام تكريما له في « جامعة برانديز » بالقرب من بوسطن ونجح « فينبورج » في إقناع الرئيس بالموافقة على عقد اجتماع خاص مم « بن جوريون » في فندق « والدورف أستوريا » في نيويورك . وطالب « كنيدي » المتوتر أبي « فينبورج » بالبقاء ، ورفض الأخير ولكنه وافق على أن يقدمهما لبعضهما البعض ، وبالمثل أبدى « بن جوريون » قلقا بشأن الإجتماع خشية أن يؤدى استمرار الضغط الأمريكي تجاه مشروع الأسلحة النووية الاسرائيلية إلى خلاف غير مرغوب وكانت « ديمونه » تقف بالفعل على أرضية سياسية مهتزة بين الأجنحة المتعددة داخل اسرائیل ویمکن أن يصبح أي خلاف بين « بن جوريون » و « كنيدي » بشأنها ذا أثار مدمرة . ودفع هذا القلق رئيس الوزراء الاسرائيلي لأن يعين الكيميائي « أموس ديشاليت » ليصاحب عالمين أمريكيين بارزين هما « أي . رابر » من جامعة كولو « رابروجين ويجنر » من « برينستون » ازيارة مفاعل « ديمونه » الذي لم يكتمل بعد في وقت ما من أوئل ١٩٦١ . ولم يبلغ أي منهما عن اكتشاف دليل على وجود منشأة خاصة بالأسلحة ، وكان الاجتماع مع « كنيدي » سبباً لإصابة رئيس الوزراء الاسرائيلي بالاحباط الشديد ، ولم يكن هذا فقط بسبب المسألة النووية . وأبلغ « بن جوريون » فيما بعد كاتب سيرته الذاتيه « أنه بدا لي كصبي يبلغ من العمر ٢٤ عاما وقلت لنفسي كيف يمكن إنتخاب رجل صغير السن إلى هذا الحد رئيسا ؟ وفي البداية لم أخذ هذا مأخذ الجد » . ( وقد صدم أيضا نيكيتا خروشوف رئيس الوزراء السوفييتي الـذي التقـي « يكنيدي » في الشـهر التالي في قمـة « فببنا » بحـداثة سن « كنيدى » وقلة خبرته ) . ولم يذع أي تسجيل للقاء « كنيدى » و « بن جويورن » ولايعرف أي مصدر موثوق به يدري بما دار حول المسألة النووية . ويتذكر « بن جوريون » فيما بعد أنه أكد مرة أخرى أن « ديمونه » قد بني فقط للأغراض البحثية . وطرح « كنيدى زيارة « رابرو ويجنر » لديمونة وأعرب عن رضائه باعترافهما بأن المفاعل مخصيص للأغراض السلمية . وشعر « بن جوريون » بالارتياح وقال « في الوقت الحالى على الأقل تم إنقاذ المفاعل » .

وكانت مصر موضوعاً مهما آخر في هذه القمة ، وبدا « كنيدى » مصمما على تحسين العلاقات مع حكومة عبد الناصر وحدد الرئيس سياسته الجديدة . وجدد « بن جوريون « طلب اسرائيل الثابت بشراء صواريخ أرض – جو الأمريكية من طراز هوك . حيث إن صواريخ هوك كانت ضرورية لمواجهة وصول طائرات الميج السوفييتية إلى مصر ووعد « كنيدى » بدراسة الأمر .

وجات أكثر اللحظات التى يذكرها « بن جوريون » حين أوشك على مغادرة غرفة الفندق . فقد طالبه « كنيدى » بالعودة » مرة أخرى ليبلغه « بأمر مهم » . وكانت رسالة سياسية حيث قال » إننى أدرك أننى انتخبت بأصوات اليهود الأمريكيين وأنا أدين لهم بالنصر فاخبرنى هل هناك شىء يتعين على أن أفعله ؟ » ولم يكن « بن جوريون » قد حضر إلى نيويورك ليساوم الرئيس على أصوات اليهود فرد قائلا « يجب أن تفعل كل ماهو جيد من أجل العالم الحر » وأبلغ معاونيه بعد ذلك : « بدا بالنسبة لى رجل سياسة » وقدم « بن جوريون » الذى اشتهر « بين أصدقائه بلقب « برجى » شكاوى مماثلة لأبى فينبورج الذى قال : لم تكن هناك وسيلة لوصف العالمة بين « كنيدى » و « بن الأقل ببرجى . فقد كان يتميز بالسلوك التقليدي لأى يهودى عتيق الطراز تجاه الشباب . ولم يحترمه كشاب « وكان هناك عامل إضافي هو « جوزيف كنيدى » فبرجى قد يكون شريراً وكان يشعر بالكراهية لهذا الرجل العجوز » .

ارتبطت شكوى « بن جوريون » من « كنيدى » ، واستمرار الضغط بشأن ديمونه دون شك بجدول أعمال مهم كان فى حيز التنفيذ ففى ابريل أمضى مسئول نرويجى يدعى « جينز هوج » أسبوعين قام فيها بعملية تفتيش نرويجية للماء الثقيل الذى بيع لاسرائيل ولم يكن من المكن أن تتم عملية التفتيش التى تابعها عن قرب « ارنست بيرجمان » على نحو أفضل . ولم تكن ديمونه ، قد بدأت العمل بعد ، فقد كان الماء لايزال فى براميل الشحن ، مخزنا بطريقة مأمونة تماما بالقرب من مفاعل أبحاث « ناهال سوريق » الصغير البرىء فى « روهوقوت » وبدا تقرير « هوج » لوزارة الخارجية النرويجية خاليا

من النقد في قبوله بكل تأكيدات « بيرجمان » . وكتب هوج « حسب معلوماتي فإن اسرائيل لم تحاول أن تخفي أنها تبني مفاعلا ... فقد قدم البروفيسور « بيرجمان » في وقت سابق معلومات لزملائه في الولايات المتحدة عن المفاعل إلا أن إسرائيل لم تبلغ أمريكا رسميا بشأن المفاعل . ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب الاساسي في الثورة التي وقعت في أمريكا بشأن المفاعل ، وفي نقطة أخرى نقل عن بيرجمان تفسيره عن استخدام الماء الثقيل النرويجي في مفاعل أبحاث طاقته ٤٢ ميجاوات سيكون نموذجا لمفاعل طاقة أضخم بكثير تعتزم أنشاءه . وفي مذكرة لوزارة الخارجية أضاف « هوج » « اسرائيل مهتمة بأن تجعل موقع بناء المفاعل هادئا وتريد انتهاء أي ثورة في هذا الشئن » .

وبعد الزيارة التى تمت « لكنيدى » بشهرين فى يولي ولي حضر « بن جوريون » وكبار معاونيه مراسم اطلاق أول صاروخ اسرائيلى عرف باسم « شافيت ۲ » فى صحراء النقب أحيط بدعاية ضخمة وعادة ما كانت تتم هذه الأحداث العسكرية سراً ، ولكن زعماء حزب الماباى مع اقتراب موعد الانتخابات العامة فى منتصف أغسطس قرروا أن يتم على الملأ بعد أن تلقوا تقارير بأن مصر تخطط لإطلاق بعض صواريخها فى ٢٢ يوليو فى الذكرى التاسعة للانقلاب الذى جاء فى النهاية بناصر إلى السلطة . وتردد أن الصاروخ « شافيت ۲ » نو المراحل المتعددة وقوة الدفع القوية الذى انطلق الصاروخ « شافيت ۲ » نو المراحل المتعددة وقوة الدفع القوية الذى انطلق العليا كجزء من سلسلة من التجارب للجنة الذرية الاسرائيلية وبعد ذلك صرح ارنست بيرجمان » لصحيفة علمية « أننا غير مهتمين عمليا بهيبة الفضاء ولكن ألبوانب العلمية من الأمر » . وتلقت مجتمعات المخابرات الأمريكية وأعداء اسرائيل العرب الرسالة : فالمسألة فقط مسالة وقت ومال قبل أن تتبع اسرائيل نظاما صاروخيا قسادرا على نقبل رءوس نووية وكان « اسرائيل نظاما صاروخيا قسادرا على نقبل رءوس نووية وكان « بيرجمان » قد خلق جزءا صغيراً أخر لمصباحه النووى .

ولم يكن « كنيدى » رغم تعليقاته « لبن جوريون » مقتنعا على الإطلاق بعمليات التفتيش التى قام بها « رابى ووجنر » وأفادت بأن ديمونة ليست منشأة لإنتاج الأسلحة النووية . وبدا تسلح اسرائيل بالسلاح النووى يلوح فى الأفق

ويمكن أن يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط في وقت يرغب فيه الرئيس في ابرام معاهدة مع الاتحاد السوفييتي لحظر التجارب على الأسلحة النورية في الجو . ولم يكن هناك أي مؤشرات على أن « بن جوريون » الذي لم يعترف بأي شيء سيتراجع . وبدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي في اتصالات سرية متتالية مع البيت الأبيض ، كما أشار للرئيس « الشاب » وأوضع « كنيدي » لمعاونيه أنه وجد هذه الخطابات هجومية .

ويدون شك أصبحت مخاوف الرئيس تجاه القنبلة الاسرائيلية عاملا في تعيينه المفاجيء « لجون ماكون » ليحل محل « ألان دالاس » كرئيس لوكالة المخابرات الأمريكية في أعقاب أزمة خليج الخنازير . وبدت هناك أسباب سياسية عديدة لعدم تعيينه ، فلم يكن « ماكون » فقط جمهورياً بارزاً ولكنه هاجم صراحة معاهدة حظر التجارب التي كان يتوق البيت الأبيض بشدة إلى إبرامها مع الاتحاد السوفييتي . ويكتب « ارثر شيلزنجر » أن « كنيدي » الحساس بشكل واضع تجاه قضيته المفضلة دعا « ماكون » لاجتماع خاص استمر ساعتين « بدعوي معرفة أرائه بشأن التجارب النووية » ولايوجد تسجيل معلن عما ناقشه الرجلان على الرغم من وصول خطاب « بن جوريون » المثير للضيق قبل عدة أيام فقط وأعلن الاتحاد السوفييتي استئناف التجارب النووية منهيا التأجيل الودي لها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . وعلى أي حال فقد أبلغ « ماكون » « والدالدر » مساعده التنفيذي في وكالة المخابرات الأمريكية بعد ذلك أن « كنيدى » شكا له من أنه يتلقى جميم أنواع النصائح المتضاربة حول جميع القضايا النووية « بما في ذلك القنبلة الاسرائيلية . وطالب « كنيدى » « ماكون » بإعداد تحليل مكتوب عن القضية وتقديمه بعد عدة أسابيع . وفعل « ماكون » ، ولدى عودته طـرح الرئيس التقرير جانبا وقـال « أعطوه لفريق المعاونين » وعرض على « ماكون » منصب مدير المخابرات الأمريكية . كما طالبه بأن « يكتم خبر تعيينه » لأن هؤلاء الاوغاد الليبراليين في الدور الأسفل - يقصد فريق العاملين في مجلس الأمن القومي برئاسة « باندى » - سيشكون من القرار » .

وســواء ادرك « كنيدى » هذا أم لا فــانه وجد خليلا ، فقد كـان لدى « ماكون » أهداف سياسته الخاصة والتي تتفق إلى حد كبير مع سياسات

الرئيس الشاب ويقول « الدر » « أتسم « ماكون » بالعناد إلى أقصى حد فيما يتعلق بالتفوق النووى الامريكي ولكن ثالوثه ضم الكنيسة الكاثوليكية ومنع الانتشار النووى » . ولم تكن اسرائيل المسلحة تسليحاً نوويا تتفق مع هذه الرؤية « فقد اعتقد إن القنبلة الاسرائيلية ستؤدى إلى تصعيد ، وعندئذ قد تفقد بترول الشرق الأوسط لسنوات » . وبالطبع ، كانت هناك مزايا أخرى أعجبت « كنيدى » الضخمة « فماكون » سينضم للإدارة بمصداقيته الضخمة لدى المحافة والكونجرس وبصفة خاصة « دوايت ايزنهاور » الذي يعيش حياة التقاعد في « جاتس شورج » بولاية « بنسيلفانيا . ويتذكر « الدر » أن « كنيدى » لم يتخذ خطوة ضخمة في السياسة الخارجية دون أن يبحثها مع « ايزنهاور . فقد كان مرعوبا من أن يقف « أيك على الجانب الآخر . » وقد شغل الدر قبل تقاعده من العمل في المخابرات الأمريكية المركزية منصب السكرتير التنفيذي للمجلس الوطني للمخابرات الخارجية .

وشكا « كنيدى » فى أحد اجتماعاته الأولى مع « ماكون » بعد قبول الأخير المنصب من خطابات « بن جوريون » الأخيرة التى تضمنت رفضاً للتفتيش الدولى على « ديمونة » وهو الطلب الأساسى للبيت الأبيض الذى وضعه على الورق أن خطاب « بن جوريون » كان هشا ولم يكن قويا ، وتحدث عنه « كنيدى » « لماكون » الذى قال « أكتب له مذكرة عنيفة ، واذكر له الالتزامات الدولية للولايات المتحدة وشكوكنا تجاه الفرنسيين وحدد الحدود » . واتبع الرئيس نصيحة « ماكون » وتلقى ما اعتبرة رداً فظاً آخر ، ويقول « الدر» الذى أمضى سنوات بعد رحيل « ماكون » من المخابرت المركزية يعد ويرتب جميع ملفاته الشخصية السرية « أن بن جوريون قال بالفعل « إن هذا ليس من شئك » » . وعند هذا الحد أصر » ماكون » على ضرورة « أن يتولى الرئيس دنك الأمر لأن الملحقين العسكريين ووزارة الخارجية لايمكنهما القيام بذلك » . ويتذكر الدر أن « ماكون » قال الرئيس فى أشارة إلى ضرورة تلقيه ردا على ويتذكر الدر أن « ماكون » قال الرئيس فى أشارة إلى ضرورة تلقيه ردا على المعالجة الكيميائية هناك « اترك الأمر لى » وفعل « كنيدى » وبدأ ماكون عملية المعالجة الكيميائية هناك « اترك الأمر لى » وفعل « كنيدى » وبدأ ماكون عملية ذات اتجاهين .

وتمثلت الخطوة الأولى في سلسلة أخرى من مهام الطائرة « يو ٢ » وكان النظير الخطر والطموح لها محاولة تسلل جواسيس داخل « ديمونة » وإذا ساعدهم الحظ داخل مصنع إعادة المعالجة المشتبه فيه . وقال « الدر » « لقد كانت عملية خطيرة وحتى رؤساء المحطة وفي اسرائيل ومناطق أخرى في الشرق الأوسط لم يعلموا بها . وادرناها بدقة من مكتب « ماكون » ، وتلخصت أوامر « ماكون » كما يتذكر مساعده التنفيذي السابق في أن ماكون الذي ادرك أن الاسرائيليين يراقبون بشدة ضباط المخابرات الأمريكية داخل بلدهم ، أبلغ رجاله « لايمكننا القيام بمهمتنا بدون ترك أثار ، فحاولوا أن تؤدوها بأفضل مايمكن » وقد مثلت إدارة عمليات المخابرت الأمريكية داخل اسرائيل مخاطرة كبيرة لما يعرف « ماكون » و « كنيدى » بالتأكيد لأن أي كشف عنها سيؤدي إلى رد فعل داخلي عنيف داخل أمريكا . وكما يمكنها أن تنهى الجدل حول ماذا تفعله اسرائيل ولاتفعله في « ديمونه »

ولم تتعرض العملية للخطر ، ولكنها لم تنجع وفشل عملاء المخابرات المركزية المجندين من دولة أجنبية في الدخول ويعترف « الدر » لايمكنني القول أنه كان لدينا عميل شاهد قنبلة بعيينه داخل « ديمونه » .

ومرة أخرى أثبت « يو ۲ » أن الصور حتى الحساسة منها غير كافية .
وفي ديسمبر ١٩٦١ شكل مسئول المخابرات المركزية وكالة جديدة هي المركز القومي لتفسير الصور وتولى مسئوليته « ارثر لونداهل » وكلفه بمهمة توفير المزيد من الصور الأكثر تقدما للمخابرات . وقدم المركز في البداية كميات من الصور المتنوعة غير المتناسقة من اسرائيل لم تضم « ديمونه » ولكن كل المنشأت النووية الأخرى المحتملة ، ويتذكر « الدر » « لقد كانت كبيرة للغاية وأعجب بها « كنيدى » والمشكلة الوحيدة تمثلت في أن المجموعة الجديدة من الصور لم تحقق الكثير لتحريك القضية الأساسية . فلم تكن هناك وسيلة لمعرفة ما يدور تحت الأرض في « ديمونه » . ويضيف الدر « أن هذا يبني على الدليل الذي قدمه ، فلا يوجد دليل خارجي على وجود قدرة نووية ولايوجد دليل على وجود مصنع أسلحة » ويضيف « الدر » ومع ذلك استمرت شكوك « ماكون » وقال للرئيس « في ضوء سلوك الاسرائيليين تجاه عمليات التفتيش لايمكنك الوثوق بهم . » وظلت ديمونة عائقا كبيراً أمام أحد الطموحات الأولى الأخرى

لسياسة « كنيدى » الخارجية وهى تحقق التقارب مع عبد الناصر . فقد أدت زيادة المعونة الاقتصادية وسلسلة الخطابات الخاصة لإثارة الدفء فى العلاقات فى منتصف ١٩٦٧ ، وأكد كبار المسئولين المصريين للبيت الأبيض من جديد أنهم أيضا يفضلون تحسين العلاقات فى إطار عدم الانحياز ورد عبد الناصر الذى أزعجه للغاية تحول اسرائيل لقوة نووية على ماكشف عنه ديمونه فى ديسمبر ١٩٦٠ بأن أعلن اصرار مصر على عدم السماح لاسرائيل بأن تتفوق عليها ، وقال إذا اقتضت الضرورة فإن مصر ستهاجم وتدمر « قاعدة العدوان حتى إذا كان الثمن أربعة ملايين قتيل » وأثيرت مسألة ديمونه مراراً فى مؤتمرات جامعة الدول العربية حول قضايا الدفاع والسياسة الخارجية خلال من الأسلحة التقليدية . وأعادت إدارة « كنيدى » التأكيد على أنها ستواصل من الأسلحة التقليدية . وأعادت إدارة « كنيدى » التأكيد على أنها ستواصل الضغط حتى تحصل على حقوق التغتيش على ديمونه من جانب الوكالة الدولية الطاقة الذرية وستعمل ملخصا بالنتائج لناصر بموافقة اسرائيل .

ولكن ظل ضمان حقوق التفتيش مستحيلا . فلم تكن لدى بن جوريون أية نية للسماح بتفتيش شرعى لأسباب واضحة وكان خط دفاعه الأول واضحا وهو الضغط السياسي في شخص « أبي فينبورج » . ويتذكر « فينبورج » لقد حاربت أقوى معاركي في حياتي لتجنيبهم التفتيش الشامل وتدخلت بعنف . ليس مرة واحدة ، ولكن ست مرات » .، وقد أبلغ سراً عن طلبات التفتيش من جانب ماير « فيلدمان » نقل شكاواه السياسية من خلاله ، وقال إنه لم يناقش الأمر على الإطلاق مع الرئيس وكانت الرسالة خبيثة : فالاصرار على التفتيش على ديمونه سيؤدي إلى انخفاض التأييد في حملة انتخابات الرئاسة عام ١٩٦٤ . وقال « فينبورج إن هذه » الرسالة أعطيت مباشرة « لروبرت ماكنمارا » وزير الخارجية و « بول نيتز » الذي كان معاونا كبيرا في مجال الدفاع ، ولقد التقيت بهما وأبلغتهما بأنه يتعين عليهم عدم الخوض في هذه المسألة » ولم يذكر « نيتز في حديث أجراه فيما بعد هذا الاجتماع ولكنه تذكر مواجهة مباشرة بعد ذلك مع « فينبورج » حول ديمونة . وأراد الاسرائيليون شراء طائرات متقدمة أمريكية « وقد رفضت هذا مالم يوضحوا حسن النية شراء طائرات متقدمة أمريكية « وقد رفضت هذا مالم يوضحوا حسن النية بشأن ديمونه ثم اقتحم المدعو « فينبورج » مكتبي فجأة وقال « لايمكنك أن

تفعل ذلك بنا ، وأجببت قائلا « لقد فعلت بالفعل » وقال « فيبنورج » « سوف أعمل على تخطى قرارك » وأذكر أنني طردته من مكتبى » ، وأضاف نيتز بعد ثلاثة أيام تلقيت مكالمة من « ماكنمارا » وقال إنه صدر إليه تعليمات بابلاغى بتغيير رأيى وبيع الطائرات . وفعلت » وتردد نيتز لبرهة وأضاف « كان فينبورج » يملك النفوذ واستغله وأصبت بالدهشة لأن ماكنمارا فعل ذلك » واكتفى ماكنمارا حين سئل فيما بعد عن الواقعة باجابة موجزة قائلا « يمكننى أن أفهم سبب رغبة حصول اسرائيل على القنبلة . حيث توجد مشكلة أساسيه مناك ، فوجود إسرائيل ظل علامة استفهام في التاريخ وهذه هي القضية الأساسية » .

ومع ذلك لم يتمكن « فينبورج » « وبن جوريون » في النهاية من التغلب على ضغوط الرئيس المستمرة من أجل التفتيش على ديمونه . ولم يترك نفي « بن جوريون » العلني القوى بدائل كثيرة للحكومة : فرفض التفتيش سيقلص مصداقيه الحكومة وأيضا يعطى زخما للاطراف المناهضة للتسلح النووي داخل اسرائيل التي بدأت تبرز على السطح ، ففي أواخر عام ١٩٦١ جمعت مجموعة من العلماء والدراسين الإسرائيليين ، من بينهم عضوان سابقان في لجنه الطاقة الذرية التي رأسها بيرجمان صفوفها لتشكيل لجنة من أجل جعل الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووى . وكانت أجندة المجموعة الجديدة واضحة وهي وقف أبحاث اسرائيل في البديل النووي وكشف نطاق السرية الذي يحيط بالانشطة في ديمونه ، وفي ابريل ١٩٦٢ أعلنت الجماعة أنها تعتبر إنتاج أسلحة نووية « يمثل خطرا على اسرائيل والسلام في الشرق الأوسط . وناشدت الأمم المتحدة بالتدخل لمنم الإنتاج النووي ، كما وجه أخرون يعرفون مايحدث في ديمونة انتقادات حادة . فقد شكا « بنحاس لافون » وزير الدفاع السابق الذي كان متحمسا لبناء المساكن لاستيعاب بعض المهاجرين الوافدين ، بسخرية لأحد المسئولين في ديمونه في أوائل ١٩٦٢ أننا ننزع خمسة ملايين دولار من خطة توطين الجليل ( في شمال اسرائيل ) ويدلا من ذلك تنتج قنبلة » .[ وبدا واضحا أن أهم عامل في قرار « بن جوريون » السماح بالتفتيش هو قرار إدارة كنيدى في منتصف ١٩٦٢ بالموافقة على صفقة صواريخ هوك أرض - جو لاسرائيل . فقد أمدت الولايات المتحدة اسرائيل بتدريب عسكرى متخصص ومعدات اليكترونية حساسة فى الماضى ولكن صفقة صواريخ هوك – التى اعتبرت سلاحا متقدما ، كانت بمثابة تخل كبير عن السياسة القديمة بعدم بيع أسلحة لاسرائيل وتثير الأمل فى أن تؤدى فى المستقبل إلى إمكان الحصول على أسلحة هجومية أمريكية . وأمضت الادارة شهوراً فى دراسة وتحليل لصفقة هوك ، ووضعت الاساس السياسى فى الشرق الأوسط محاولة التجنب انفجار سياسى فيه ، يذكر « أرمن ماير » الذى يشغل حاليا منصب مساعد نائب وزير الخارجية اشئون الشرق الأدنى وجنوب أسيا ، إن رسالة رئاسية خاصة حول اسرائيل ارسلت فى يونيه إلى الجتماع إقليمى فى أثينا السفراء الأمريكيين العاملين فى الشرق الأوسط ذكر أبيها « كنيدى » « من الضرورى بالنسبة له أن يفعل شيئا خاصا لاسرائيل » والتمس الرئيس نصيحة المجموعة بشان أربعة بدائل يذكر ماير « أن جميعها سيترك آثارا سلبية فى العالم العربى » واختار السفراء صفقة هوك بوصفها « أقلها إضرارا » بالمصالح الأمريكية واتفق على ابلاغ مصر والدول العربة بها مسبقا .

ومالم يبلغه « كنيدى » لسفرائه أن حقوق التفتيش على ديمونه معرضة للخطر ، ونقلت الرسالة شخصيا إلى « بن جوريون » بواسطة « ماير فيلد مان » الذى انتقل في أغسطس ليبلغ الحكومة الاسرائيلية بالصفقة وبأن « جاك لانيدى » يريد العودة ، وقال « فيلدمان » حين سئل عن مهمته أنه « سيكون من الصعب تصور أن التفتيش على ديمونه سيكون « الأجراء المقابل » لصواريخ هوك . وأوضح فيلدمان أن الأمر أكثر من محاولة لأن نوضح لكم إلى أى مدى نحن مجاملون فهذا مانريد » وقالت اسرائيل هذا صديق جيد وسوف نسمح لك بالدخول وتم اصطحاب فيلدمان في جولة خاصة داخل المفاعل هذا الأسبوع .

وقدمت واشنطن تنازلا ضخما واحدا ، فلم يعد يتعين أن تقوم الوكالة ، الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على ديمونه ، فقد أصر بن جوريون فى خطاباته الخاصة مع كنيدى على أن عمليات التفتيش هذه ستعد إنتهاكا لسيادة إسرائيل ، وفي النهاية وافق البيت الأبيض على ارسال فريق امريكي داخل ديمونه . وتم تخفيف هذا الاتفاق بتنازل آخر في جوهره لضمان الا

تكون العملية أكثر من إبراء للذمة كما يدرك الرئيس وكبار مستشاريه ، وسيتعين على فريق التفتيش الأمريكي أن يحدد مسبقاً مواعيد زياراته وبالقبول التام من جانب اسرائيل . وإن يسمح بأخذ عينات لفحصها . ولم يقدم « بن جوريون » على أية مخاطرات ، فالمفتشون الأمريكيون وأغلبهم خبراء في مجال إعادة المعالجة النووية سيطلعون على مكان بديل وإن يدركوا ذلك مطلقا .

وكانت الخطة الاسرائيلية المبنية على أساس خطط قدمها الفرنسيون كانت نشيطة فقد شيدت غرفة تحكم مزيفة في ديمونه مزودة بالكامل بأجهزة مزيفة تعمل بالكمبيوتر ولجان التحكم المزيفة التي تبدى ملائمة لمفاعل طاقته ٢٤ ميجاوات ، وكما زعمت اسرائيل عن ديمونه ، حين تبدأ العمل بكامل طاقتها . وعقدت جلسات عمل مكثفة في غرفة التحكم المزيفة ، في محاولة من جانب الفنيين الاسرائيليين لتجنب أي خطأ حين يصل الأمريكيون . وتمثل الهدف في إقناع المفتشين بعدم وجود مصنع لإعادة المعالجة الكيمياوية أو أن إقامته ممكنة . ومصدر الخوف الكبير الوحيد كان إمكان سعى الأمريكيين لتفقد مركز المفاعل بشكل مادي وبالتالي يكتشفون أن ديمونه تستخدم كميات كبيرة من الماء الثقيل التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من فرنسا والنرويج وتقوم بتشغيل الهدف على نحو واضبح بطاقة تزيد كثيرا على الأربعة والعشرين ميجاوات المعترف بها ، واتفق على عدم السماح لفريق التفتيش بدخول مركز المفاعل « لأسباب أمنية » ومن وجهة نظر « أبي فينبورج » فإن مطلب كنيدى العنيد من أجل التفتيش لم يترك بديلاً لاسرائيل : » كان جزءا من عملى أن أبلغهم سرا بأن كنيدى يصر على ذلك . حتى يمكنهم تزويده بعمل متقن » .

وأمضى الفريق الأمريكى وفقا لأسلوب سيتكرر حتى تتوقف عمليات التفتيش فى ١٩٦٩ عدة أيام فى ديمونه ، وتسلقوا الكثير من الدعامات حيث لم يكن العمل قد انتهى بمنشأت عديدة ولكنهم لم يجدوا أى شىء . ولم يشكوا فى أن مركز المفاعل غير مسموح بالوصول إليه ولم يظهروا أى دليل على أنهم يشكون بأى حال فى غرفة التحكم . وقام الاسرائيليون بتوزيع عدد من المهندسين فى منطقة معزولة فى غرفة التحكم لمراقبة الآلات والتأكد من عدم حدوث أى شىء غير عادى .

وأدى عدم تحدث أى من الأمريكيين العبرية أو التمتع بالقدرة على فهمها إلى تسهيل عملية التمويه بصورة أكبر . ويذكر مسئول اسرائيلى سابق أن مهمته تركزت في تفسير مايدور للفريق الأمريكي . وقال المسئول « لقد كنت جرزاً من فريق التمويه . وفور أن يبدأ أحد المهندسيين في الحديث أمام الأمريكيين أكثر مما ينبغي فأنني أمره فيما يبدو حوارا عبرياً بألا يجيب عن هذا السوال . وحيننذ يتصور الأمريكيون أنني أقصم بالترجمية .

ورأس الوفد الامريكي « فلويد كوار جونيور » أحد كبار الخبراء في علم إعادة المعالجة النووية أصبح فيما بعد نائباً لمدير قسم التكنولوجيا الكيمياوية في معمل أوك ريدج القومي في تينسى حيث تم تخصيب أول كمية من اليورانيوم للأسلحة النووية الأمريكية . وقال كوار إنه في هذا الوقت أبلغ البيت الأبيض بأن المفاعل الذي تفقده مع زملائه ليس أكثر من « مفاعل نوعي وجميع العناصر محسوبة ومزودة بالبيانات » وبدا كولر الذي تقاعد في ١٩٨٩ من منصبه كرئيس لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية في « بالوا التو» بولاية كاليفورنيا ، مندهشا ولكن ليس مصابا بالصدمة لدى ابلاغه بأن فريقه تعرض للخديعة بادخاله غرفة تحكم مزيفة . ويوضع الامر قائلا « من المستحيل أن تصنع نظاما يبدو أنه يتحكم في شيء حين لايكون في الواقع بذلك » ويضيف أن غرف التحكم الوهمية استخدمت بفعالية على نطاق واسع لأغراض التدريب في أنظمة المفاعلات على المستوى العالمي . وشعر « كولر » بقدر أكبر من الانزعاج حين علم أنه بحلول عام ١٩٦٠ توصيل فريق تفسير صبور المخابرات المركزية لنتيجة تفيد بأنه تم تخصيص موقع في ديمونه لمصنع إعادة المعالجة الكيمياوية ، وحاول حتى قياس كمية من النفاية الناجمة عنه ، قال إن هذه المعلومات لم تقدم له رغم أنه كان يتعين تقديمها .

ووصف « كولر » بأن الخداع الاسرائيلي كان حتميا ولكن ليس ضروريا. ويوضع « من المستحيل إن تقوم باكتشافات أثرية عما يدور من خلال آثار الأقدام فقط ، لم يكن هناك أي شخص يتمتع بقدر كبير من الحكمة » . واعتبر عملية التفتيش التي قام بها جزءا من لعبة لإيجاد وسائل لعدم الوصول لنقطة اتخاذ اجراء » هذا برنامج الأسلحة النووية الاسرائيلي . ويقول

إنه غير مقتنع اليوم على الاطلاق بأن اسرائيل كانت مخطئة في تطوير ردعها المستقل .

ويتذكر « كولر » ، « إنهم كانوا مصابين بالهلع من احتمال تعرضهم للقصف » . وبعد التفتيش في عام ١٩٦٢ قال « سائني اسرائيلي بطرح السؤال الفاص بمنظلة نووية أمريكية لدى عودته إلى واشنطن . وكتب « كولر » تقريره السرى حول عملية التفتيش خلال توقفه في أثينا وروما وضمنتها كما يقضى واجبه أشارة للقلق الاسرائيلي ، وقد اتصلت بي المخابرات المركزية فور خروجي من الطائرة في واشنطن » ويضيف أنه نقل سريعا من أجل استجوابه . ولم يتردد مزيد من الحديث عن المظلات النووية في عمليات التفتيش التالية . وفي النهاية سأل « كولر » نفسه السؤال التالي : هل تبادر الولايات المتحدة بشن حرب نووية لحماية أي دولة في الشرق الأوسط أو الهند أو باكستان أو الأرجنتين ؟ أننا جميعا في مأزق . ويتعين أن نكون حريصين في إلقاء اللوم . فقد تكون قصة ولكن لايوجد صواب أو خطأ » .

وكانت المقايضة المستمرة على ديمونه عاملا في احباط طموحات ادارة كنيدى للمبادرة بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ومثل جميع الرؤساء الامريكيين منذ ١٩٤٨ جاء كنيدى للسلطة باعتقاد بأنه يمكنه إحلال سلام يستمر طويلا في الشرق الأوسط ، وكعضو في مجلس النواب والشيوخ ظل كنيدى دائما مؤيدا معروفاً لاسرائيل إلا أنه أعرب مرارا عن تفهمه لطموحات القومية العربية ومتعاطفا مع مأساة اللاجئين الفلسطينيين . فعلى سبيل المثال أعلن في خطابه أمام مجموعة يهودية في فبراير ١٩٥٨ أن قضية اللاجئين « يجب أن تحل من خلال المفاوضات وإعادة التوطين والمعونة الدولية من الخارج . إلا أن الاعتراف بالمشكلة يختلف تماما عن القول بأن المشكلة يمكن أن تحل بدون تدمير اسرائيل ... ويجب على إسرائيل وحدها أن تحلها » .

وفوجىء أنصار العرب فى وزارة الخارجية بشكل يثير الارتياح فى أوائل ١٩٦١ بحصولهم على وعد من البيت الأبيض يفيد « أرمن مايور » بأنه يؤكد « أن حصول كنيدى على ٩٠ فى المائة من أصوات اليهود لايعنى أنه أصبح فى جيبهم ». وطلب كنيدى أفكاراً مجددة واقترحت الوزارة القيام

بمحاولة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الناجمة عن انتصار الحرب العربية . الاسرائيلية عامي ١٩٤٨ / ١٩٤٩ . فقد وافقت الأمم المتحدة على قرار ١٩٤٩ بعد الحرب على ضرورة منح اللاجئين بديل العودة إلى اسرائيل إذا رغبوا في ذلك .

وظهرت وزارة الخارجية بتحرك جديد ، يتم سؤال اللاجئين كل على حدة في استطلاع سرى عما اذا كانوا يريدون العودة لوطنهم السابق في اسرائيل وتقوم اسرائيل بتعويض الذين يرفضون . العودة لوطنهم السابق بسبب مصادرة ممتلكاتهم ومنحهم فرصة للهجرة إلى دولة عربية أخرى أو أي مكان في العالم ، وقد ردد العرب احتجاجات أخرى مريرة خلال سنوات « ايزنهاور » بسبب الفشل في تطبيق قرار الأمم المتحدة . وأوضحت دراسات وزارة الخارجية عن قضية إعادة التوطين أن عدد الفلسطينيين الذين يفضلون العودة إلى مواطنهم التي استولت عليها اسرائيل يتراوح بين الاسرائيليون حق الاعتراض على أي فلسطيني عائد في محاولة لتعليل الاخطار على الأمن .

وقد ناقش كنيدى مبادرته العربية مع « بن جوريون » الذى لم يكن متحمسا لها على الاطلاق في اجتماعهما في نيويورك في مايو ١٩٦١ . وبعد أسابيع قليلة ، أمر كنيدى وزارة الخارجية ببذل جهد ضخم وسري للغاية من أجل تطبيق قرار ١٩٤ المتجدد المتنوع من خلال الثمانية عشر شخصا، ويقول « ماير » إن الدول العربية قبلت تسوية عملية وأيدها البيت الأبيض ويبدو ماير الذى خدم كسفير في الاردن وايران واليابان قبل تقاعده من الخدمة في وزارة الخارجية في ١٩٧٧ مقتنعا اليوم بأن قرار « بن جوريون » بعدم نسف مشروع الخارجية في ١٩٧٧ مقتنعا اليوم بأن قرار « بن جوريون » بعدم نسف مشروع إعادة التوطين جاء على أساس اعتقاده بأن العرب لن يقبلوا مطلقا إجراء مفاوضات مباشرة حول قضية مع اسرائيل ، فمن وجهة نظرهم فإن أي مناقشة لعملية التعويضات تكون مساوية للاعتراف الرسمي باسرائيل . وحين لم يحدث الرفض العربي المتوقع ، حتى اللحظة الأخيرة قال ماير « إن اسرائيل أصيبت بالرعب » . وأثارت موجة من الضغط السياسي المكثف من جانب اليهود الامريكيين على البيت الأبيض ، وفي النهاية ، تراجع كنيدى الذي

كان بالفعل في حرب مع « بن جوريون » حول ديمونه ، مما أثار احباط مؤيديه في وزارة الخارجية لقيامه بذلك وأصبح على الفلسطينيين أن يظلوا لاجئين بلا وطن في منازلهم القذرة في الضفة الغربية وقطاع غزة . وقال ماير « أعتقد أنه كان يمكن تجنب كل هذه الأعمال الإرهابية والماسى الأخرى ، إذا مضينا قدما في تنفيذ المشروع في هذا الوقت » ولكن في هذا الوقت بدأ الحصول على الموافقة على القيام بالتفتيش على ديمونه أكثر أهمية .

9

## سنوات الضغط

استمر جون كنيدى الذي بدا ملتزما بقوة بمبدأ منع الانتشار النووي طوال ١٩٦٢ في الضغط على « بن جوريون » بشأن التفتيش الدولي واستمرار تلقى تأكيدات حساسة ومداهنة من جانب رئيس الوزراء بأن اسرائيل ليست لديها أية نية في أن تصبح قوة ذرية . والرئيس لم يكن يتمتع بالقدر البعيد من الذكاء السياسي ، كما أبلغ صديقه « تشارلز بارليت » ليفهم ، أن هؤلاء الاسرائيليين « الأوغاد كذبوا علىّ دائما بشأن قدراتهم النووية » . وكان أحد الحلول هو المساهمة في إحراج « بن جوريون » الذي كان منغمساً في أخطر أزمة سياسية في حياته السياسية ، من السلطة وبعد أعياد الميلاد في عام ١٩٦٢ بعدة أيام ، قام كنيدى بما يصل إلى حد إجراء مباشر ضد زعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي . فقد وجه الدعوة الوزير الخارجية « جولدا مائير » ، واحدة من كبار منتقدي « بن جوريون » داخل الوزارة وحزب الماباي لمنزله في « بالم بيتش » بفلوريدا لإجراء مصادثات خاصة استمرت سبعين دقيقة . ولم تخف « جلودا مائير امتعاضها لسماح « بن جوريون » لماونيه « شيمون بيريز » « وموشى ديان » بالعمل من خلف ظهر وزيرة الخارجية ، وبدت مقتنعة هى والأعضاء الأخرون في الحزب الذين ولدوا في أوربا الشرقية ، مثل « ليفي أشكول » وزير الخزانة ، بأن تفضيل « بن جوريون » الاعتماد على الشباب مثل « بيريز وديان » نابع فقط من أنهما سيكونان أكثر ترددا في معارضته .

ولا تتضمن المذكرة غير السرية حول اجتماع « كنيدى - مائير » أي إشارة محددة للأسلحة النووية ( وحذفت بعض الصور لأسباب تتعلق بالأمن القومى ) ولكن لم يكن هناك شك كبير في أن كنيدى أثار القضية . كما توضح المذكرة أن كنيدى أدلى بتعليق خاص غير تقليدى بشأن دفاعات اسرائيل .

وقال « نحن نطالب بتعاون اسرائيل بنفس الأسلوب الذى نتعاون به معها المساعدة فى تلبية احتياجاتها . وبدون شك فإن اسرائيل تشعر بأنها معرضة لخطأ شديد ... وقد يبدو أن موقفنا تجاه هذه الأمور هو مطالبة اسرائيل بالتخلى عن هذه الاهتمامات . والسبب فى ذلك ليس عدم صداقتنا مع اسرائيل ولكن من أجل مساعدتها على نحو أكثر فعالية . وأعتقد أنه واضح تماما أنه في حالة أى غزو فإن الولايات المتحدة ستتحرك لمساعدة اسرائيل . ونحن نملك هذه القدرة وهى تتزايد « وكانت هذه لغة لم يسمعها أى اسرائيلي على الإطلاق من « دوايت ايزنهاور » .

وبعد دقائق ، وكما أعرب « كنيدى » الذى توقع الأزمة الحادة التى سيخلقها اللاجئون في الضفة الغربية وقطاع غزة ، عن أسفه لفشل خطة إعادة توطين العرب وأوضع أن إدارته لن تتخلى عن محاولة إيجاد حل لوضع اللاجئين . وأضاف أن الولايات المتحدة « مهتمة حقا باسرائيل ... ومانريده من اسرائيل نابع من أن علاقتنا متبادلة بين الجانبين . ويعتمد أمن اسرائيل على ماتفعله مع العرب ولكن أيضايعتمد علينا » .

ويعد التزام كنيدى تجاه « جولدا مائير » وقراره ببيع صواريخ هوك نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اسرائيل – وهو تحول يشار إليه حتى اليوم . وعرض كنيدى قد يكون كافيا إذا كان هدف إسرائيل إقامة علاقة مشاركة عسكرية مع الولايات المتحدة إلا أن احتياجات اسرائيل كانت جوهرية أكثر .

وظل « جون ماكون » قلقاً تجاه القنبلة الاسرائيلية وفشل وكالته في تحديد ما إذا كان مصنع إعادة المعالجة مدفونا تحت الأرض في ديمونه . كما كان أكثر صراحة من أي شخص آخر من المقربين لكنيدي تجاه القضية ، ففي حفل عشاء حزبي في واشنطن عام ١٩٦٢ وجه اللوم رسميا « لتشارلز لوسي » المسئول الكبير في وزارة الخارجية الفرنسية ، لدور فرنسا في القنبلة الاسرائيلية . وكان « لوسي » الذي قدم كنائب للسفير في واشنطن في أواخر الخمسينات وسيصبح سفيرا في عام ١٩٦٥ ، يجلس بالقرب من « ماكون » الذي سأله فجأة « حسنا سيد لوسي هل تبني بلادك مصنعا لإعادة المعالجة لحساب الاسرائيليين ؟ « ورد لوسي بالموقف الفرنسي المعلن تجاه القضية »

لا « نحن نبنى مفاعلا » وأدار ماكون بعد ذلك ظهره « للوسى » ولم يتحدث معه طوال المساء فيما يعتبر موقف إزدراء في ضوء الاحترام الشديد الذي توليه فرنسا للرئيس وزوجته اللذين يعشقان فرنسا وثقافتها .

وظل كنيدى يثير على الدوام القضية النووية في مناقشاته مع كبار المسئولين الاسترائيليين ويتلقى دائما ردودا ملتهبة . وفي أبريل ١٩٦٢ طار «شيمون بيريز» إلى العاصمة ليتباحث مع البيت الأبيض حول صفقة هوك الوشيكة ، وسأله مباشرة الرئيس عن النوايا الاسرائيلية . وقال كنيدى إن القنبلة الاسرائيلية « ستخلق وضعا خطرا للغاية . ولهذا السبب نحن اجتهدنا في مراقبة جهدكم في المجال النووى . فماذا يمكنك أن تبلغني عن هذا الأمر » وكانت إجابة « بيريز » هي اختلاق ماسيصبح رد إسرائيل الرسمي لسنوات تالية وقال « يمكنني أن أبلغك مباشرة بأننا لن ننتج أسلحة ذرية في المنطقة . وبالتأكيد لن نكون أول من يفعل ذلك . فلسنا مهتمين بذلك . وعلى العكس نحن نهتم بعدم تصعيد التوتر الناجم عن التسلح ونؤيد حتى البديل لنزع السلاح الكامل . »

وازداد افتقاد الإدارة للمعلومات المحددة عن نوايا اسرائيل ، حدة كما علم الرئيس ، بتأييد عدد كبير من كبار أعضاء الكونجرس لمبدأ تسلح اسرائيل بالسلاح النووى . فقد ناقش « بيريز » قبل عدة أيام من لقائه بالرئيس ، مسألة الأسلحة النووية مع « ستيوارت سيمينجتون » أحد مؤيدى كنيدى العضو البارز في لجنة خدمات الدفاع في مجلس الشيوخ ، ويقول « بيريز » إنه تم إبلاغه « لاتكونوا مجموعة من الحمقى ، ولاتتوقفوا عن إنتاج قنابل ذرية ولاتستمعوا للإدارة وافعلوا ما تعتقدون إنه أفضل الأمور » .

وكانت إسرائيل تفعل هذا تماما واستمر اكتمال المصنع الفيزيائي في ديمونه . ودخل المفاعل على مرحلة حساسة ، حيث بدأ في القيام برد فعل متسلسل مستمر ، في وقت ما في ١٩٦٢ دون أي مشكلات ذات تأثير واضع وأصبح قادرا على أن يعمل بقدرة تزيد على سبعين ميجاوات وهو ما يزيد كثيرا على طاقة الأربعة وعشرين ميجاوات التي اعترفت بها علنا حكومة « بن جوريون » . وكان تشغيل المفاعل بدرجة حرارة أعلى سيؤدي إلى إنتاج

المزيد من البلوتونيوم أكثر من طاقة إعادة المعالجة ومخزون أكبر من الأسلحة النووية مما يتصور شخص من الخارج . وفي وقت لاحق من هذا العام بدأت شركات البناء الفرنسية الخاصة في ديمونه التي ظلت دائما متلهفة على العمل ، مرة أخرى في البناء في مصنع إعادة المعالجة الكيميائية الحيوي تحت الأرض رغم إصرار « ديجول » على أن فرنسا ليس لديها أي صلة بالقنبلة الاسرائيلية . وسيواصل الفرنسيون العمل بمعدل سريع في الأيام الثلاثة التالية بتكلفة باهظة وينهون مصنع إعادة المعالجة ومعالجة النفايات وتجهيزات الأمن الضرورية . وعاد الفنيون والمهندسون الفرنسيون الذين كانوا قد بدأوا في مغادرة المكان ، مرة أخرى بقوة إلى « بير سبع » التي ظل تعدادها يزيد بقوة حتى وصل إلى سبعين ألفا في ١٩٧٥ .

وواصل العلماء الاسرائيليون والفرنسيون التعاون في موقع الاختبارات النوية الفرنسية في الصحراء مع تزايد التجارب في اتجاه الأسلحة . وفي أواخر عام ١٩٦١ بدأت فرنسا سلسلة من التجارب تحت الأرض وطورت سلسلة من الروس الحربية الصغيرة لاستخدامها في الطائرات ثم في الصواريخ . وجرى المزيد من التجارب في أوائل الستينيات على نظام صاروخ أكثر تطورا من طراز « شافيت » بدون اعلانها وتصور محللو المخابرات المركزية أن الصاروخ طويل المدى مخصص لأغراض عسكرية ، وفي عام ١٩٦٣ دفعت السرائيل ١٠٠ مليون دولار لشركة « داسو » الفرنسية الخاصة وهي واحدة من أنجع شركات الطائرات والصواريخ في العالم من أجل التطوير المشترك وتصنيع ٢٥ صاروخا اسرائيليا متوسط المدى وكان التصور أن يكون الصاروخ الذي سيعرف في مجتمع المخابرات الأمريكية باسم « جيريتشو ١ » قادرا على حمل روس حربية نووية صغيرة المدى يبلغ ٢٠٠٠ ميل .

وفي ربيع ١٩٦٢ ظلت علاقة كنيدى مع « بن جوريون » في طريق مسدود بسبب ديمونه وأصبحت الاتصالات بين الطرفين تزداد مرارة ولم تعلن أي من هذه الرسائل ، وقد صاغ ردود « بن جوريون » الكيميائي « يوفال نيمان » وضابط مخابرات وزارة الدفاع الذي تورط بشكل مباشر في برنامج الأسلحة النووية ، ويذكر « نيمان » « أنها لم تكن ردودا ودية بعد أن كان كنيدى يكتب بأسلوب هجومي ، وكانت الرسائل موجعة » .

وتأكد الرئيس أن رئيس الوزراء دفع ثمن تحديه ففي أواخر ابريل توحدت مصر وسوريا والعراق لتشكل « الاتحاد العربي » الذي لم يستمر لفترة طويلة ومثل هذه الوحدة اعتبرها « بن جوريون » كابوسا . وتحول بشكل غريزى إلى واشنطن واقترح في خطاب للرئيس أن تضم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي صفوفهما ليعلنان على الملأ حماية السيادة الاقليمية وأمن كل يولة من دول الشرق الأوسط وقال « بن جوريون » « إذا كان في مقدورك تخصيص ساعة أو ساعتين لمناقشتي في الوضع والحلول المقترحة فإنني مستعد لأن أطير إلى واشنطن للقائك وبدون أن يعلن ذلك » فرفض كنيدى عرض « بن جوريون » للقيام بزيارة رسمية وأعرب عن « تحفظات حقيقية » كما ذكرت سيرة « بن جوريون » ، تجاه أي بيان مشترك حول القضية مع السوفييت ، وبعد خمسة أيام ، أرسل « بن جوريون » المحبط رسالة ثانية لكنيدى جاء فيها « سيدى الرئيس إن شعبى يملك الحق في الوجود ... وهذا الوجود معرض للخطر « وطالب الولايات المتحدة بأن توقع معاهدة أمنية مع اسرائيل . ومرة أخرى جاء الرد بالنفي وبدا واضحا لحزب الماباي أن زعامة « بن جوريون » وعناده بشأن ديمونه تطرح عوائق خطيرة في واشنطن واعترفت « جولدا مائير » لكاتب سيرة « بن جوريون » « لقد أدركنا هذه العواقب ... ولم نقل أي شيء على الرغم من تساؤلاتنا » .

وبعد عدة أسابيع في ١٦ يونيه ١٩٦٣ استقال « بن جوريون » فجأة من منصبة كرئيس للوزراء ووزير للدفاع وانتهت فترة ظل فيها أكثر المسئولين تأثيرا في اسرائيل طوال ١٥ عاما .

ووصفت الروايات العديدة لاستقالة « بن جوريون » بدقة بروز الفضائح وانعدام ثقة الرأى العام والاستقطاب التى تميزت بها سنوات حكمه الأخيرة . وأصبحت فضيحة لافون الناجمة عن سلسلة من أنشطة التخريب قبل حرب السويس داخل مصر ، في أوائل الستينيات تسيطر على قدر كبير من جدول الأعمال العام داخل إسرائيل مع ظهور حقائق جديدة تفيد بأن مسئولين صغار في وزارة الدفاع من المكن أن يكونوا قد زوروا الوثائق وأدلوا بشهادات مضللة في محاولة لاتهام « بنحاس لافون » وزير الدفاع السابق بإصدار الأمر بالقيام بالعملية . وكان لافون الذي مازال واحدا من أكثر أعضاء حزب الماباي تأثيرا ،

يشغل حينئذ منصب رئيس « الهيستادروت » اتحاد نقابات العمال القوى الذى ضم ٥٨ فى المائة من قوة العمل فى اسرائيل إلى نقاباتهم ، ويسيطر على قطاع ضخم من الصناعة الاسرائيلية ، وطالب لافون « بن جوريون » بتبرئته ورفض الأخير ونقل لافون قضيته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى الكنيست وفور طرحها فى الكنيست أتهم لافون « بن جوريون » و « بيريز » و « ديان » بتقويض السلطة المدنية على الجيش ثم تأكد من أن ادعاءاته تسربت إلى الصحافة . وبهذه الاجراءات حطم لافون قاعدتين مقدستين فى السياسة الاسرائيلية ، فقد ناقش مسائل خاصة بالدفاع علناً وفشل فى الابقاء على الخلاف الحزبي سرا . وكانت الخطوة التالية هى تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء بتحريض من « ليفي أشكول » كان عليها أن تصدر توصيات للتحقيق فى إدعاءات لافون . إلا أن اللجنة بدلا من تناول القضية المطروحة برأت لافون من المسئولية عن إصدار الأمر بالقيام بالعملية الفاشلة في مصر .

اتهم « بن جوريون » اللجنة بتخطى التفويض الممنوح لها واستقال مرة أخرى وطالب بتشكيل حكومة جديدة في محاولة لإبطال القرار . وقد عارض الكثيرون من معارضي « بن جوريون » بالتحديد « ليفي أشكول » و بنحاس سابير » ، أيضا انتهاكات لافون للأعراف السياسية وتحركوا بنجاح لإقلاته من منصبه في « الهيستادروت » . وبدا الهدف الأول لقيادات حزب الماباي في هذا الوقت أن يلقوا بالفضيحة المرهقة وراء ظهورهم ، قبل أن يصبح المواطن الاسرائيلي المحبط بشئن استمرار النقاش العلني للعديد من الاسرار الحكومية ، مقتنعا بأن الماباي غير قادر على إدارة البلاد بشكل فعال واستمر « بن جوريون » الذي ذكر أنه من المؤكد أن شخصا ما قد كذب ، على إصراره مع ذلك على ضرورة إجراء تحقيق قضائي . واعتبره الرأي العام رجلاً عجوزاً عنيداً يحاول أن يجعل القضية حية ، وألحقت الفضيحة الضرر بسمعته وجعلت مابدت وسائله الديكتاتورية في إدارة الحكومة أكثر عرضة للخطر من ذي قبل ، وكان المنتصرون بوضوح في الفضيحة هم « أشكول » بتخطيه م ود « سابير » و « جولدا مائير» الذين برزوا بمرتبة أعلى لدى الرأى العام وبإصرار متجدد على عدم السماح لـ « بن جوريون » بتخطيه مصالح

ديان ، وبيريز . وانضم ديان وبيريز إلى صفوف الخاسرين مع بن جوريون فلم يصبح ديان مطلقا رئيسا للوزراء في حين انتظر بيريز عشرين عاما ليتولى المنصب .

وبرزت فضيحة أخرى على السطح في عامي ١٩٦٢ و ١٩٦٣ حين أفادت أنياء بأن مصر بمساعدة بعض العلماء الألمان الغربيين ، ماذكرت الإدعاءات انها صواريخ متطورة قادرة على ضرب اسرائيل . واتخذت جولدا مائير ومؤيدوها موقفا متشدداً تجاه الأنشطة المصرية – الألمانية الغربية ، وحذرت من أن التحالف يمثل خطرا على أمن اسرائيل القومي وكان « بن جوريون » أكثر تشككا تجاه التهديد الذي يمثله تعاون مصر مع العلماء الألمان الغربيين ، وفي تصرحاته العلنية أكد على أن ألمانيا الغربية قدمت مساهمات ضخمة لأمن اسرائيل . وما لم يعرفه الرأى العام أن « بن جوريون » قد انهى لتوه مفاوضات سرية ناجحة مع المستشار الألماني الغربي « كونراد اديناور» من أجل الحصول على أسلحة حديثة من بينها أسلحة صغيرة وطائرات هليكوبتر وقطع غيار . وبالنسبة له « بن جوريون » أصبحت توجد الآن « ألمانيا أخرى » تختلف تماما عن المانيا عهد « هتلر » وأكثر استعداداً بكثير من فرنسا وامريكا على إمداد اسرائيل بالسلاح ، وتم تجاهل وجهة نظر بن جوريون في أعقاب الحمى الصحفية حول المعونة الألمانية لمصر وحديث الصحف عن « الإشعاعات القاتلة » الألمانية وتجدد « الحل النهائي » والتي تحولت جميعها لتصبح أمورا مبالغا فيها . وتحولت الحملة العامة ضد المساعدة الالمانية الغربية لمصر لموجة من الانتقاد والهجوم لـ « بن جوريون » لذكره وجود « ألمانيا أخرى » وشارك في الهجوم زملاء « بن جوريون » في حزب الماباي وبخاصة « جولدا مائير» التي كانت مثل كثير من الاسرائيليين لاتريد أي تعامل مع الألمان.

وبدا الخلاف حول « لافون » والمانيا الغربية أكثر من كاف لإقناع « بن جوديون » بمغادرة الحياة العامة والعودة مرة أخرى إلى مستعمرته فى الصحراء . وكان الرجل العجوز الذى أصيب بالارهاق والذهول بعد سنوات من القيادة يتطلع لكتابة مذكراته وروايته عن تاريخ اسرائيل والصهيونية فلم يكن هناك سبيل للرأى العام الاسرائيلي ، الذى افرط في الروايات عن « لافون »

والفضيحة الألمانية ، ليشك في وجود عامل أخر في استقالة بن جوريون وهو الخلاف المرير مع « كنيدي حول تسلح اسرائيل النووي » .

وكان ليفي اشكول رئيس الوزراء الجديد ، مثل « بن جوريون » قادما من أوربا الشرقية فقد ولد ١٨٩٥ وانتقل إلى فلسطين وانضم للحركة الصهيونية في سن مبكرة ولكن لم توجد أوجه تشابه أخرى كثيرة . فأشكول كان أكثر ديمقراطية في السياسة ، من الناحية الشخصية وكذلك في نزعته للتوصل لحل وسط ، وهو الشيء الغريب على « بن جوريون » ، عاد إلى قيادة الحكومة وحزب الماباي . وتحرك أشكول كثيرا للتخفيف من قبضة الحكومة على الصحافة وأنشا هيئة إذاعة مستقلة للتخفيف من قبضة الرقابة الحكومية على شبكة االتليفزيون الرسمية وهي اصلاحات قاومها « بن جوريون » بشدة . وأكثر الأمور أهمية تمثلت في أن أشكول أمضى عامه الحادي عشر كوزير للمالية مناضلاً في أغلب الأحيان ضد تمويل ديمونه ، وبدا أقل التزاما بالمقارنة ب « بن جوريون » تجاه فكرة انفاق مئات الملايين من الدولارات سنويا على النشاط النووي بما يلحق الضرر بما يعتبره ومؤيده أكثر احتياجات اسرائيل إلحاحاً وهي أسلحة أفضل وتدريب أعلى للجيش والقوات الجوية .

ولم يضع كنيدى الذى أطلع على تقارير المخابرات التى توضع أن اسرائيل البعيدة تماماً عن تخفيف سرعة برنامجها النووى خلال فترة رئاسته بل تتوسع فيه ، لم يضع وقتا قليلا فى مطالبة الحكومة الاسرائيلية الجديدة ، بضبط النفس فيما يتعلق بالمجال النووى ، وأكدت رسائله السرية من جديد على ضرورة التفتيش الدولى على ديمونة والتى بدأت بعد فترة قصيرة من تولى أشكول مهام منصبه . وقد تدعم إيمان الرئيس فى الحد من التسلح فى أوائل خريف ١٩٦٣ بالرد الامريكي الايجابي على تصديق مجلس الشيوخ على معاهدة فرض حظر محدود على التجارب فى الجو وتحت السماء وفى الفضاء الخارجي واعتبر اللوبي اليهودي أن استمرار الدعم السياسي لنزع السلاح النووى لاينطوى على كثير من الحكمة كما كان الصاروخ الاسرائيلي النجراء الأمريكيون نظام التوجيه الخاص بهذا الصاروخ غير مستقر إلم حد كبير وغير دقيق مما يفيد وفقا للنتائج التي توصل اليها المحللون أن نوعا

واحداً من الرس النووية ذات معنى .

وانطلق ضغط كنيدى المستمر على اسرائيل من اعتقاده بأن اسرائيل لم تنتج بعد أي أسلحة نووية وأنه لايوجد بعد مركز للانشطار وتوجد ادلة على أنه فور بدء الاسرائيليين بالفعل في تصنيع القنابل كما فعل الفرنسيون ، كان الرئيس مستعدا لأن يكون عمليا كما يتعين عليه أن يكون . وفي الوقت الذي ظل فيه كنيدى يعارض بشدة تسليح اسرائيل نوويا حتى النهاية فإنه غيرً فكره بشأن قنابل ديجول . وشارك دانيال الزبرج الذي سينشر فيما بعد أوراق البنتاجون عن حرب فيتنام في قضايا على أعلى مستوى تتعلق بالاسلحة النووية في عام ١٩٦٣ كنائب في مكتب شئون الاستراتيجية الدولية في البنتاجون . ويتذكر رؤية مذكرة تحمل عنوان « سرى للغاية ، يقرأ فقط بالعين » موجهة من ماك جورج باندى للرئيس تلخص تغييرا في السياسة تجاه فرنسا . ويتذكر « الزبرج » أن مذكرة باندى قالت « يتعين علينا رغم كل شيء التعاون من الفرنسيين والسماح باستخدام مركز تجارب نيفادا لإجراء الاختبارات تحت الارض » وفي هذا الوقت رفض الفرنسيون التوقيم على معاهدة الحظر المجددة للتجارب وأعلن ديجول أن فرنسا ستستمر في إجراء التجارب على قنابلها في الجو . وبدا أن الهدف الواضح لكيندي هو ضم فرنسا لمعاهدة حظر التجارب . سواء وقعت عليها رسمياً أم لا . وظلت مذكرة ا باندى عالقة بقوة في ذاكرة الزبرج حيث يعود تاريخها إلى ٢٢ نوفمبر ١٩٦٣ يوم اغتيال كيندي في دالاس بولاية تكساس.

وقد ظل خليفة كيندى « ليندون جونسون » مثل الكثير من نواب الرؤساء ، على غير علم بقضايا الأمن القومى من جانب الرئيس وكبار المعاونين ويذكر ضابط كبير سابق في المخابرات الأمريكية « أن جونسون بدا مذعورا حين قامت الوكالة بإطلاعه على الأمور . فلم يكن يعلم أي شيء عن المشكلة ولعن كنيدى لحجب المعلومات عنه » .

وقد كانت علاقات جونسون باسرائيل قوية قبل فترة طويلة من شغله منصب الرئيس . واهتم اثنان من أقرب مستشاريه هما « ابر فورتس » الذي عين فيما بعد لرئاسة المحكمة العليا و « الوين فيسيل » بقوة بأمن اسرائيل رغم انهما عمليا لم يكونا متدينين . كما كان جونسون على دراية بقدرات أبى

فينبورج الذي يعرفه شخصيا ، على جمع التبرعات منذ سنوات ترومان وكان فينبورج من بين الذين جمعوا التبرعات لحملة جونسون الناجحة لدخول مجلس الشيوخ عام ١٩٤٨ كما كانت توجد صلة أوثق ، مع ذلك ، ترتبط تماما بعملية جمع التبرعات ، فقد زار جونسون معسكر اعتقال النازى في داشو أثناء قيامه برحلة ضمن وفد للكونجرس لتقصى الحقائق في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وأبلغ زوجته « ليدى بيرد » بعد سنوات أحد المؤرخين في تكساس وعقب وفاة جونسون أنه عاد « مضطربا للغاية ومصاباً بحالة من الرعب الشديد والاشمئزاز مما رآه فأن تستمع للروايات شيء وأن ترى هذه الأمور شيء مختلف تماما . » ولاتوجد أي صور عن الزيارة ولكن ملفات جونسون في الكونجرس تحتوى مجموعة كاملة من صور الجيش الامريكي بعد تحرير معسكر الموت بيومين في ١٩٤٥ .

بل إن حساسية جونسون تجاه مأساة اليهود الأوربيين قبل الحرب العالمية الثانية حين ناشده مؤيدوه اليهود في منطقته أن يخترق بصفته عضوا شابا في الكونجرس قيود الروتين ويحصل لعدد من اللاجئين الألمان الفارين بحياتهم على حق اللجوء في أمريكا وفور وصول اللاجئين إلى البلاد بذل جونسون جهداً شاقاً لابقائهم ، وتوضح ملفاته في الكونجرس أن اريك لينزدورف القائد الموسيقي البارز كان بين الذين منع جونسون ترحيلهم – فقد قدم لينزدورف أول حفل له خلب الالباب مع اوبرا ميتروبوليتان في نيويورك في عام ١٩٣٨ وكان من المقرر ترحيله في وقت لاحق من العام حين تنتهي تأشيرته الممتدة لفترة ستة أشهر ، وكان ترحيله إلى النمسا بعد دخول النازي إلى فيينا يعنى الموت البطىء في معسكر اعتقال . وفاز جونسون باحترام الجالية اليهودية في تكساس ودعمها المالي بتوليه المسئولية عن قضية لينزدورف وأخرين وايجاد سبيل للتحايل على القوانين .

وظل الرئيس جونسون وفياً لأصدقائه القدامى فبعد توليه منصبه بخمسة أسابيع أهدى المعبد اليهودى الجديد « أجوداس أخيم » « لشخيمر نوفى » حليفه السياسى القديم فى تكساس والزعيم الصهيونى الذى كان رئيسا للجنة البناء . وكان أول رئيس أمريكى يفعل ذلك ، ومع ذلك لم يتنبه للأمر سوى عدد قليل من الصحف . وفى كلمة تقديمه التفت نوفى الذى كان يوما

ما رئيسا اقليميا فى الجنوب الغربى للمنطقة الصهيونية تجاه الرئيس الأمريكى وقال « لايمكننا أن نوفيه حقه من الشكر على جميع اليهود الذين أخرجهم من المانيا أيام « هتلر » وأوضحت « ليدى بيرد » فيما بعد « أن اليهود اندمجوا فى قاعدة الحكم طوال سنوات حكمه »

وانشغل ليندون جونسون سريعا بحرب فيتنام وما اعتبره نضال دولة ديمقراطية صغيرة ضد قوى الشيوعية . ولكن تمت المحافظة على الاهتمام باسرائيل كديمقراطية محاصرة تتصدى للاتحاد السوفييتى وعملائه فى العالم العربى . ودفعت مشاعر جونسون القوية تجاه اسرئيل وإيمانه بأن الأسلحة السوفيتيية تغير ميزان القوة فى الشرق الأوسط ، الرئيس لأن يصبح أول رئيس أمريكى يمد اسرائيل بأسلحة هجومية وأول من يلزم امريكا علنا بالدفاع عنها . وفى النهاية سيسود الانقسام صفوف الجالية اليهودية الامريكية بسبب استمرار جونسون فى حرب فيتنام حيث أكد العديد من الزعماء اليهود أن دعم جونسون الراسخ لاسرائيل يستحق الولاء له فيما يتعلق بفيتنام فى حين واصل آخرون معارضة الحرب كمبدأ .

وفي السنوات الأولى لرئاسته مع ذلك ردد جونسون سياسة كيندى بحث اسرائيل باخضاع ديمونه لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وانطلق تأييده لمنع الانتشار النووى والرغبة في إنهاء الحرب الباردة من إيمانه بأنه يمكنه تحقيق هدفه النهائي المتمثل في إمكان مد الصفقة الجديدة « لجميع الامريكيين ، فقط من خلال تخفيف حدة التواترات الدولية » ولم يكن تسلح اسرائيل نووياً مقبولا لأنه يمكن أن يعنى تسلح مصر نوويا وتزايد التورط السوفييتي في الشرق الأوسط ومن المحتمل اندلاع الحرب .

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

## 1.

## الخيار شمشون

تركز هدف « ليفى أشكول » فى ايجاد طريق وسط بين البيت الأبيض باصراره على التفتيش الدولى والجناح المناصر للبديل النووى فى حنرب « الماباى » بقيادة « ديفيد بن جوريون » الذى حول عقب تقاعده إصراره على وجود ترسانة نووية اسرائيلية الى معركة سياسية أخيرة .

ولم تكن مشكلة رئيس الوزراء ما اذا كان يتعين القيام بالتسلح النورى ولكن متى وبأية تكاليف فى ضوء الحاجة الملحة المطلوبة لتدريب وتسليح الوحدات التقليدية فى الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وظهر الجدل حول البديل النووى على السطح فى صحف اسرائيل بلغة تعمد أن تكون غير مؤذية قبل فترة طويلة من تولى « أشكول » المنصب ، فعلى سبيل المثال استغل « شيمون بيريز » و « موشى ديان » رئيس الأركان السابق ثم وزير زراعة « بن جوريون » ، جنازة زعيم صهيونى بارز فى منتصف ١٩٦٢ لتحذير نظرائهم اليهود من أن وجود اسرائيل مرتبط « بالانجازات التكنولوجية السبعينيات » والاستثمار فى « معدات المستقبل » . وفى أبريل ١٩٦٣ كتب « ديان » مقالا لصحيفة « معاريف » المسائية يحث صناعة السلاح الاسرائيلية لتحقيق التفوق على جهود الرئيس المصرى « جمال عبد الناصر » لبناء أسلحة نووية . وكتب ديان : « فى عصر الصواريخ ذات الرءوس التقليدية يجب علينا أن نطور باتقان هذه الأسلحة حتى لا نتخلف عن الركب » .

وبدا « بن جوريون » أكثر صراحة فى حديث مع كاتب الأعمدة « سى ال سولزبرجر » من صحيفة « نيويورك تايمز » بعد أن ترك منصبه بخمسة أشهر ، ونقل سولزبرجر عن بن جوريون قلقه تجاه تسلح مصر بالصواريخ وأضاف :

« نتيجة لذلك ألمح بن جوريون يتجهم الى أنه فى المستقبل القريب وبانتهاء مفاعل ديمونة فان اسرائيل قد تبدأ تجارب على الأسلحة الذرية » . ولم يعد فى الامكان استبعاد الطاقة النووية ونقل عن رئيس الوزراء السابق قوله « ذلك يعود لأن « ناصر » لن يستسلم ، كما أنه لن يخاطر بشن الحرب مرة أخرى قبل أن يتأكد أن فى وسعه الانتصار ، وهذا يعنى الأسلحة الذرية وهو يملك صحارى شاسعة يمكنه أن يجرى التجارب بها . ولا يمكننا اجراء تجارب هنا». ونشر عمود « سولزبرجر » يوم السبت ٢٦ نوفمبر ١٩٦٢ ، ووصل على عجل الى بن جوريون الذى كتب فى نفس اليوم خطابا لرئيس تحرير « نيويورك تايمز » ينفى فيه أنه أشار بأى حال أو ألمح للأسلحة النووية خلال حديثه مع «سولزبرجر » .

وتحركت حكومة « أشكول » تحت ضعط الرئيس « كيندى » أولا ثم من « جونسون » للمحافظة على الغطاء الرسمى ولم تكن لديها أية أحاسيس بشأن المبالغة فى القيام بذلك . وفى ديسمبر ١٩٦٣ أبلغ « شيمون يفتاخ » مدير البرامج العلمية لوزارة الدفاع ، علنا مجموعة من الكتاب العلميين الاسرائيليين أن المفاعل المتقدم فى ديمونة سينتج البلوتونيوم كمنتج ثانوى كما تكهنوا . ومع ذلك أصر « يفتاخ » على أن الحكومة الاسرائيلية ليست لديها خطط لبناء مصنع منفصل لاعادة معالجة البلوتونيوم كيماويا . وفى هـذا الوقت أصبح « يفتاخ » الذى تدرب فى معمل أرجوى القومى واحدا من أبرز خبراء اسرائيل فى كيمياء البلوتونيوم ، وعلم أن شركات البناء الفرنسية بدأت مرة أخرى فى العمل فى مصنع اعادة المعالجة تحت الأرض فى ديمونة .

ولم يعرقل تردد « أشكول » تجاه التزام اسرائيل بانتاج أسلحة نووية على نطاق واسع التقدم السريع في ديمونة . ففي منتصف ١٩٦٤ كان العمل قد بدأ في المفاعل منذ عامين وانتهى العمل الأساسي في مصنع اعادة المعالجة بمعامله التي تعمل بالتحكم عن بعد وألاته التي تعمل بالحاسب الآلي وأصبح مستعدا لبدء انتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة من قضبان وقود اليورانيوم التي يستهلكها المفاعل . وفي النهاية المنشأت النووية الاسرائيلية مصنع لتجميع الاسلحة في حيفا في الشمال ومجمع للتخزين النووي مزود

بتحصينات جيدة في قاعدة تل نوف الجوية بالقرب من ريجوفوت وتعدد اجراءات الامن المشددة سبيل حياة داخل المجمع النووى وبخاصة في ديمونة الذي خضع للحراسة الدائمة للقوات الاسرائيلية وأنظمة التعقب الالكترونية وشاشات الرادار المرتبطة ببطارية صواريخ ، ومنعت جميع الطائرات بما في ذلك تلك التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي من التحليق فوق المنشأة وأن القيام بذلك أمر محفوف بالمخاطر.

وتقول مصادر اسرائيلية مطلقة أن الفنيين والفيزيائيين في ديمونة أجروا على الأقل اختبارا واحد ذا طاقة تفجير منخفضة بالقرب من الحدود المصرية – الاسرائيلية في صحراء النقب . وتنتج هذه التفجيرات المعروفة في مجتمع الأسلحة « بالتفجير صفر » طاقة انشطارية منخفضة ولكن غير ذي جدوى وتعتبر مقياسا موثوقا به تماما لنظام تجميع الأسلحة بالكامل ، وتردد أن الاختبار هز أجزاء في سيناء .

وفي أوائل عام ١٩٦٥ أزال اكتمال مصنع اعادة المعالجة ، تحت الأرض ، آخر عائق أمام طموحات اسرائيل النووية ، كما رفع من درجة الجدل المستمر داخل الحكومة حول القضية ، كما جعل اكتمال مصنع اعادة المعالجة ضرورة ألا تسغر زيارات « كولر » السنوية لديمونة عن أي شيء أمرا أكثر الحاحا وضرورة تحسين اجراءات التمويه الاسرائيلية وتطويرها على يد « بنيامين بلومبرج » وزملائه في مكتب المهام الخاصة ، وقد بحثت عمليات التفتيش الدولية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم رفضها خلال سنوات حكم « كيندى » . وفي منتصف الستينيات طرح مديرو ديمونة وسيلة جديدة لإخفاء عملها الذي يتم تحت الأرض ، وصدرت الأوامر لأعضاء وحدة الاستطلاع رقم ٢٦٩ التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الاسرائيلي وصول فريق تفتيش كولر بعدة أسابيع وأبلغوا بضرورة أن يحضروا معهم وصول فريق تفتيش كولر بعدة أسابيع وأبلغوا بضرورة أن يحضروا معهم واستغلت للتمويه » . ويضيف : « ظلت مهمتنا طوال عشرة أيام تغطيه المرات والمستودعات بالقاؤورات والعشب والحشائش . وحين وصل الوفد كنت أقف

وأروى النجيل الذى بدا كما لو كان هناك منذ سنوات » . وظل هذا المشهد حيا في ذاكرته لأنه لم ير العشب من قبل .

ولا يوجد دليل على أن المخابرات الأمريكية والرئيس « جونسون » كان لديهما أية فكرة عن مدى التقدم الذى حققته اسرائيل في طريق الانضمام النادى النووى . وتوضح الوثائق المتوافرة أن رجال الرئيس نجحوا بطريقة ما في اقناع أنفسهم بأنه باستمرار التركيز على تفتيش الوكالة الدولية كحل فانه ستتلاشى جميع الأسئلة المحيرة حول ديمونة والانتشار النووى الاسرائيلى ، ووجهت الدعوة لأشكول القيام بزيارة رسمية في عام ١٩٦٤ هي الأولى التي يقوم بها لواشنطن رئيس وزراء اسرائيلي وتوضح الوثائق الرئاسية المنشورة في ملف مكتبة « ليندون جونسون » في جامعة تكساس أن البيت الأبيض اعتقد أن « أشكول » يمكن غوايته بالوعد بالحصول على أسلحة أمريكية مقابل فتح ديمونة الوكالة الدولية الطاقة الذرية . وفي الواقع كان رجال الرئيس يعملون في ظل تعتيم فرضوه على أنفسهم حين تعلق الأمر بديمونة . فقد كانوا مقتنعين بأن اسرائيل تملك الكفاءة الفنية لانتاج قنبلة ووضعها في رأس حربي ولكن لم بكن على ما يبدو أحد يعلم ما اذا كانت اسرائيل تعتزم جديا أن تفعل ذلك أم لا . وبدا كما لو كان البيت الأبيض يعتقد أنه توجد حقا ذرتان إحداهما سلمة .

واعترف « ماك جورج باندى » مستشار الأمن القومى الذى انغمس فى قضية الأسلحة الاسرائيلية منذ أوائل عام ١٩٦١ ، لجونسون بأنه لا يملك أى معلومات عن نوايا اسرائيل النووية كما تفيد وثائق البيت الأبيض ، وذلك فى مذكرة تلخص التهديد المحتمل الذى تمثله أنظمة الصواريخ المصرية لاسرائيل ، وأبلغ « باندى » الرئيس فى ١٨ مايو قبل أسبوعين من زيارة « أشكول » أن البلدين فى وسعهما انتاج الصواريخ « والفارق أن الاسرائيليين يمكنهم صناعة روس نووية يزودون بها صواريخهم . فى حين لا يمكن للجمهورية العربية المتحدة أن تفعل ذلك . والقضية الحقيقية هى ما اذا كانت اسرائيل ستطور قدرة نووية » . وبدا أمر لا يصدق أن يجعل « باندى » وزملاءه ماذا تفعل اسرائيل بمفاعل نووى سرى فى النقب .

وأراد « أشكول أن يشترى دبابات ( إم - ٤٨ ) الأمريكية وسعد حين وافق « جونسون » قبل قمتهما على استخدام مكانة منصبه في اقناع ألمانيا الغربية ببيع دبابات ( أم - ٤٨ ) لاسرائيل من مخازن حلف شمال الأطلنطي بها . وهذه الصفقة رغم أنها غير مباشرة تعد أول صفقة لأسلحة هجومية ، ستفتح خط الأسلحة الأمريكية ، ووضع رجال « جونسون » اجراء احتياطيا في حالة رفض « أشكول » للتفتيش الدولي كما توقع الكثيرون منهم ، فقد أرادوا الحصول على موافقة اسرائيل بابلاغ الدول العربية بنتائج عمليات التفتيش السنوية التي يقوم بها « لويد كولز » .

وتركزت مهمة « أشكول » من الحضور الى أمريكا في الحصول على ما يمكن أن يحصل عليه من أسلحة والتزامات أمريكية - بدون أن يقدم تنازلات حقيقية بشأن ديمونة وهو الأمر الذي لم يكن في الواقع يمكنه القيام به . وكان قد ابلغ البيت الابيض قبل وصوله بانه سيستمر في الموافقة على عمليات التفتيش التي يقوم بها كوار على ديمونه ، ولكنه لا يرغب في مناقشة أي شيء يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقد عرضت إسرائيل الحجة المعلنة ، وتقضى بضرورة ألاتجبر على وضبع معاملها القومية تحت إشراف الوكالة الدولية حتى تفعل جميم القوى النووية في العالم ذلك . ولم تكن الصين وفرنسا طرفين في الاتفاقية وكانت هناك قضية ثابتة ، تم استنباطها بنفس القدر وهو الخلاف الذي ظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل الأمم المتحدة تثيره بانتظام بشكل عنصرى ضد إسرائيل لصالح الدول العربية . فقد كان بالطبع البعض داخل إسرائيل يعتقدون تماما أن هذه التفرقة قائمة ولكن لم يكن له أي صلة بأسباب عدم الترحيب بالوكالة الدولية وعارض اشكول تماما أطلاع العرب بأي شيء وأصبح يتعين على فريق العاملين في البيت الابيض ان يمارس عملية مساومة شاقة بشأن قضية العرب والوكالة الدولية للطاقة النذرية ، وضم وفد «اشكول » « بيريز » الذي يعارض بقوة التفتيش الدولي وأقتسام أي شيء يتعلق بديمونة مع العسرب . ومع ذلك أقترح روبرت كومر أحسد المعاونين في مجلس الامن القومي في مذكرته لجونسون قبل القمة ، أن يحاول الرئيس تغيير رأى أشكول بشأن القضيتين وقال « نحن نأمل في ان تبلغ اشكول شخصيا ، بأنهم يجب ان يتحركوا بفعالية الأن » وهو ذلك فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية « وبدون تطبيق ذلك بأى شكل من الاشكال فان إسرائيل ستصبح قوة نووية ، ويجب ان يعترف المرء ان تشغيل مفاعل بالاضافة إلى نظام الدفع الصاروخي المستقبلي يصل إلى نتيجة حتمية تغيد بأن إسرائيل على الاقل تضع نفسها في موضع يسمح لها بأن تكون قوة نووية . وهذا قد يكون له أخطر العواقب على العلاقات الامريكية الإسرائيلية ، وكلما أسرعنا بمحاولة منع هذا الامر كانت الفرصة أفضل امامنا . وهذا هو السبب في ضرورة اثارتك للامر حتى إذا لم يكلل بالنجاح ، فانه سيبلغ إسرائيل بحسم باننا قد نعود للقضية من جديد » .

وحول نقل المعلومات الخاصة بديمونة للعرب قال كومر « اننا مقتنوعون تماما بان رغبة إسرائيل الواضحة في الابقاء على حالة التكهن لدى العرب خطيرة للغاية . فان تبدو كقوة نووية حين لا تكون هكذا مما يثير المشاكل . وقد يدفع ناصر إلى تحرك أحمق » .

ولم يكن لدى كومر الذى عمل لسنوات فى الـ «ســى أى ايه » قبل ان ينضم لمجلس الامن القومى برئاسة باندى ، أوهام كثيرة تجاه ما يدور تحت الارض فى ديمونه فى هذا الوقت . ويتذكر بحيوية مناقشة موضوع مشروع القنبلة النووية الإسرائيلية مع رئيسه «جون ماكون» وقال « علمنا ان البرنامج مستمر .فلم يبلغونا مطلقا انهم سيتوقفون » .

ولم يكن لتوصياته للرئيس ، كما كان يتعين عليه ان يدرك ، أية فرصة لان يقبلها الاسرائيليون كما انها لم تحقق فائدة كوسيلة للتفاوض فان « اثارة ضبجة » من اجل « انذار » إسرائيل لن يوقف القنبلة .

ويوضع ملخص منشور لحوار جونسون اشكول في ١ يونيه ان جونسون بالفعل اتبع نصيحة فريقه كما لو كان هو أيضا يؤمن بان واشنطن يمكنها التفاوض مع إسرائيل للتخلي عن ترسانتها النووية . وأكد جونسون في حديثه مع أشكول على ان التفتيش الدولي لديمونه سيهديء العرب ويقلل من سرعة سباق الصواريخ في الشرق الاوسط . وقالت المذكرة الرسمية عن الحوار « أوضع الرئيس ان العرب سيربطون حتما بين صواريخ إسرائيل وامكاناتها النووية . وهذا هو السبب في اننا نرى ان إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فى صالح إسرائيل ونحن نرغب فى ان نذكر رئيس الوزراء اننا نعارض بقوة الانتشار النووى » .

كما ذكر الرئيس اشكول أن الاتصاد السوفيتى أصبح اكثر من مجرد عامل في الشرق الاوسط وإن تأكيد اسرائيل مجددا بشأن ديمونة يمكن ان يقطع مسافة كبيرة في ابقاء الروس خارج المنطقة . ولخص كومر القضية للرئيس في اليوم التالي لاجتماع اشكول قائلا « قال بيريز أمس إن اسرائيل غير قلقة كثيرا بشأن صواريخ الجمهورية العربية المتحدة الصالية ولكن بشأن نوعية أفضل يمكن أن يزود السوفييت ناصر بها . وهذه هي وجهة نظرنا ايضا بالكامل فأذا اعتقد « ناصر » أن اسرائيل تملك صواريخ أفضل من صواريخه ولم يتم طمأنته بشأن ديمونة فأنه سيضطر لشراء صواريخ من السوفييت بمقابل ولذلك يجب أن تحث اشكول على الموافقة على تقديم تأكيدات جديدة عن ديمونه وعلى قواعد اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيساهم هذان الاجراءان في تقليص نزوع ناصر للحصول على أسلحة قاتلة بمساعدة الاتحاد السوفييتي . وتعد حجة أشكول الذي قال « هل نطمئن عدوا قصير النظر » .

وأضاف كومر « بشكل اجمالي ، نحن نفهم لماذا تزيد مخاوف اسرائيل التي تعيش تحت السلاح ، بشأن مستقبلها عن واشنطن . ولكن في امكان اسرائيل الاعتماد عليها . وكل ما نطلبه من مقابل هي ان تعترف اسرائيل بمصالحنا العربية ، هدفنا المشترك إبقاء السوفييت خارج الشرق الاوسط » .

وبالطبع فان اسرائيل مستعدة للعمل باى صورة للحصول على مزيد من الاسلحة الامريكية ولكن لا يمكنها مطلقا « الاعتماد » على أمريكا لحماية مستقبلها . وأشار تعليق كومر للرسالة الاساسية لقمة يونيه ، وهى رسالة رددت التأكيد التى اعطاها جون كيندى بشكل خاص لجولدا مائير قبل عامين: فالولايات المتحدة يمكنها ان تصبح المورد الرئيسى للاسلحة لاسرائيل مادامت اسرائيل لا تنتج أسلحة نووية . وهذا الاقتراح الذى لم يتم العثور عليه فى أى وثائق معلنة فى مكتبة جونسون هو الذى تحكم فى قمة يونيه . وأصبح عرض البيت الابيض معروفا سريعا لديفيد بن جوريون وارنست ديفيد بيرجمان الذى

اعتبر مثل هذا الالتزام من جانب حكومة اشكول - كما يقول مسئول اسرائيلي سابق - « أمرا يعرض أمن اسرائيل للخطر » .

ولم تصل مناشدات جونسون بشأن التفتيش الدولى واقتسام المعلومات مع العرب لشى، ولكن وعده باستمرار الدعم بالاسلحة أصبح عاملا فيما أصبح مع خريف ١٩٦٤ قضية استراتيجية رئيسية لدولة اسرآئيل : حين تبدأ الانتاج الضخم للترسانة النووية . ولم يكن اشكول رجل سلام باى حال من الاحوال ، فلم يكن لديه على سبيل المثال اى تردد تجاه استمرار برامج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية الاسرائيلية القائمة ويتذكر احد معاونيه السابقين بفخر « من المحتمل انه يبدو لك الان معتدلا ولكن كان مثل جميع زعمائنا في ذلك الوقت ، وغدا براجماتيا فهو رجل نشأ في جيل شهد المحرقة الجماعية والشيوعيون في روسيا والعرب جميعا يريدون تدمير اليهود » .

وكانت شكرك اشكول تجاه ديمونه عملية فقط: فديمونه كانت تتكلف ٥٠٠ مليون دولار سنويا بما يزيد على ١٠ في المائة من الميزانية العسكرية الاسرائيلية ، وكان ما يهمه المال الذي لا ينفق على أي شيء أخر ، فكان اشكول يقول « لا أملك المال لها . فكم طفلا سيصبح بلا حذاء ؟ وكم طالبا لن يذهب الى الجامعة ؟ ولا يوجد أي تهديد . فلن يصبح أي من جيراننا قوة نووية . فلما يجب نحن ان نكون » .

وأدى سؤال اشكول الى سلسلة من الموتمرات السرية للغاية على أعلى مستوى حول القنبلة في أواخر سنة ١٩٦٥ واوائل سنة ١٩٦٥ فى مدراشا منتجع الموساد خارج تل ابيب . وحضر الاجتماعات كبار المسئولين فى الاحزاب السياسية الرئيسية والعديد من خبراء الدفاع ويتذكر أحد المشاركين « لم تكن القضية ما اذا كنا سنصبح دولة نووية أم لا ولكن متى » .

وقد أقنع مؤيدو ديمونه غالبية اعضاء القيادة بان الاسلحة النووية وحدها ستوفر عامل ردع نهائيا وكاملا للتهديد العربى والاسلحة النووية وحدها يمكنها اقناع العرب – الذى يدعمهم الدعم الاقتصادى والعسكرى السوفييتى المتزايد – بانه يتعين عليهم شجب جميع خطط الفتح العسكرى لاسرائيل والموافقة على تسوية سلمية ومن خلال الترسانة النووية لن يحدث مذابح ذاتية أخرى فى التاريخ الاسرائيلى وذلك فى اشارة الى قرار اكثر من تسعمائة من المدافعين

اليهود ، المعروفين بالمتحمسين بالانتحار في عام ٧٣ بعد الميلاد بدلا من الاعتراف بالهزيمة على أيدى الرومان .

وأكد مؤيدو السلاح النووى ان « الخيار شمشون » سيكون في موضعه ، وشمشون كما ذكرت التوراه وقع في ايدى الفلسطينيين بعد معركة دموية وتم عرضه بعد فقاً عينيه لتسلية العامة في معبد داجون بقطاع غزة ، وطلب من الرب ان يعيد اليه قوته للمرة الاخيرة وصرخ « على وعلى أعدائي الفلسطينيين « وبهذه الصرخة أزاح اعمدة المعبد مما أدى لانهياره وقتل نفسه وقتل اعداءه . وبالنسبة لمؤيدى السلاح النووى في اسرائيل فان « الخيار شمشون » أصبح وسيلة أخرى لأن يعلنوا «ان ذلك لن يحدث مرة أخرى » .

وتخطت الحجة أثرها على استعداد الجيش فقد كانت تلك سنوات النمو الاقتصادى والتوسع التجارى الضخم داخل اسرائيل ، وظلت ديمونة تمتص العمالة ذات المهارة الفائقة ، من وجة نظر العديد من المديرين الصناعيين الذين شكوا للحكومة باستمرار من هذا الامر دون جدوى . ولم يكن هناك على سبيل المثال صناعة كمبيوترفى اسرائيل حتى أواخر الستينيات على الرغم من ان مسئولى المخابرات الاسرائيلية وضعوا اسرائيل لسنوات كرواد على المستوى الدولى مع اليابان والولايات المتحدة من حيث القدرة على تصميم ووضع برامج الكمبيوتر .

ومن المؤكد الى حد بعيد أن التكاليف المادة والاجتماعية بعيدة المدى كانت مصدر قلق « اسحق رابين » الرئيس لهيئة أركان الجيش و «ايجال آلون» أحد المستشارين المقربين لأشكول وقائد قوات بالماتش غير النظامية السابق قبل حرب الاستقلال عام ١٩٤٩ ، أما الأمر الثانى الأقل الزاما للعسكريين فتعلق بالحجة الأخلاقية ضد القنبلة التى أثارها بعض اليساريين والأكاديميين وترى أن أيناء الشعب اليهودي كضحايا للمحرقة الجماعية لديه التزام لمنع تحول الصراع العربي الاسرائيلي الى حرب دمار شامل . ولم يقلل أصحاب هذا الرأى من خطر سباق الاسلحة التقليدية ، ولكنهم كما كتب سيمحا فلابان المتحدث المتحمس باسمهم « المزايا النوعية لاسرائيل – سواء التنظيم والتماسك الاجتماعي والتعليم والقدرات التكنولوجية أو الذكاء والحس الاخلاقي يمكن استغلالها كخطط في حرب تقليدية يخوضها الرجال .

وبدا أحد الأسباب تعقيد المناقشة متمثلا في الصحافة العربية والإسرائيلية التي نشرت بانتظام انباء مبالغا فيها عن أسلحة الدمار الشامل لكل طرف . ففي إسرائيل نشرت تقارير تنذر بالخطر عن الدعمين الصينى والسوفييتي لانتاج قنبلة نووية مصرية . وفي المقابل ألمحت مصر علنا إنها تلقت إلتزاما سوفيتيا بمساعدتها في حالة التعرض لهجوم نووي إسرائيلي وحذر الرئيس حمال عبد الناصر في حديث من أن « الحرب الوقائية » هي الرد الوحيد على إسرائيل المسلحة نوويا . لقد كانت فترة كتب عنها سميحا فلابان فيما بعد ، حوصرت خلالها مصر وإسرائيل في دائرة شريرة من التوتر والشك وكانتا تفعلان كل شيء ممكن لنبوءة محققة » .

وتفهم المسئولون في القمة في اسرائيل الفارق بين المفاهيم المعلنة والحقائق السرية . فقبل مؤتمر مدراشا على سبيل المثال اعد بنيامين بلوميرج تحليلا يقدر أن العالم العربي لن يتمكن من أنتاج سلاح نووى متقدم قبل ٢٥ عاما ، حتى عام ١٩٩٠ . ، كان التقرير مهما لاشكول الذي كان يدرس مع انعقاد المؤتمر ثلاثة خيارات ، هي اعطاء اشارات البدء في انتاج الفنبلة وتخزينها أو البديل النووى مع تصنيع المكونات والاجزاء دون تجميعها أو القيام بمزيد من الابحاث ويذكر مسئول اسرائيلي « لقد قال نحن لسنا في عجلة فسوف يستغرق الامر من العرب ٢٥ عاما » « واختار اشكول الاستمرار في الابحاث واستخدام هذا الوقت الاضافي في التقدم مرحلة - لتخطى مرحلة سلاح البلوتونيوم الخام الذي فجرته الولايات المتحدة في ناجازاكي الى تصميمات لروس أكثر فعالية ، كانت هناك حجة ملزمة أخرى مع قضية المال من أجل حد العمل في ديمونة على الأبحاث فلم تكن اسرائيل قد امتلكت بعد طائرات أو صواريخ بعيدة المدى قادرة على توجيه القنبلة بدقة لأهداف داخل الاتحاد السوفييتي الذي ظل دائما الهدف النووي للرئيس الاسرائيلي فقد اعتقد القادة الاسرائيليون ان العرب لن يجرؤا على شن حرب ضد اسرائيل بدون المساندة السوفييتية.

واستغل ليفى اشكول قرار مدراشا في استثمار استراتيجى فقد ابلغ واشنطن بأنه سيرجى، اتخاذ قرار بشأن الترسانة النووية مقابل التزام بامداد اسرائيل بأسلحة هجومية توازى نوعية الاسلحة التى يمد بها الاتحاد السوفييتى مصر وكان هذا اكثر مما يكفى لجونسون الذى بدأ يعقد الاهتمام

بمرور كل عام فى شن الحرب السياسية على اسرائيل بسبب القنبلة وكافأ الرئيس اشكول على عدم التأجيل باصدار الاوامر عام ١٩٦٦ ببيع ٤٨ مقاتلة تكتيكية متقدمة من طراز ايه – ٤ أى سكاى هوك قادرة على حمل حمولة ثمانية الاف رطل لاسرائيل . وقد حققت الادلة الالتزامات الاقتصادية والعسكرية فى الشرق الاوسط من رفض جونسون مطالبة الاسرائيليين بالمزيد فيما يتعلق بالقضية النووية . فقد تحركت موسكو لتشجيع الاشتراكية والوحدة العربية . وبالنسبة لجونسون فان هذا يعنى ان الحرب الباردة تتحرك الى العالم العربى واسرائيل تقوم بدور الوكيل لامريكا .

واثار قرارأشكول بتأجيل القضية النووية ثاثرة بن جوريون الذي مازال يستشعر الندم والالم لاسلوب تناول حزب الماباي لفضيحة لافون . وفي النهاية سيقارن بن جوريون علنا اشكول بنيفيل تشامبرلين رئيس الوزراء البريطاني الذي حاول كسب ود أدولف هتلر قبل الحرب العالمية الثانية وفي يونيه سنة ١٩٦٥ تحدث ن جوريون بقتامة عن قيام اشكول « بتعريض أمن البلاد للخطر » واستقال بشكل مسرحي من حزب الماباي وشكل حزبا جديدا عرف باسم رافي « وهو لفظ يعني قائمة عمال اسرائيل ، . وانضم اليه بيريز المتردد الذي أصبح وسيط سلطة رافي وديان القلق الذي استقال مؤخرا من منصبه كوزير للزراعة وتركز امل بن جوريون في ان يتمكن حزب رافي من الحصول على ٢٥ مقعدا في الكنيست المكون من ٢٠٠ مقعدا ويبرز كقوة كبيرة في السياسة الاسرائيلية .

وغير بن جوريون ورفاقه الى الابد التركيبة السياسية لاسرائيل . فسوف يصبح رافى الآن حزبا معارضا ويلعب دورا انتمى بشكل تقليدى للجماعات اليمينية . وتركز السبب الفورى لانشقاق بن جوريون عن حزب الماباى فى استمرار غضبه تجاه لافون ولكن حزب رافى تحت قيادة بيريز اتخذ موقفا اكثر عداء فيما يتعلق بقضايا الدفاع وبخاصة الاسلحة النووية . وكان ارنست بيرجمان عضوا مؤسسا اخر فى « رافى » ومرة أخرى استولى على اذان بن جوريون ويذكر شخصية اسرائيلية « أن بن جوريون كان يردد أراء بيرجمان طوال الوقت » حول مخاطر عدم المبادرة بانتاج ترسانة نووية ، وبرزت القضية كمسالة سيطرت على انتخابات عام ١٩٦٥ على الرغم من انه تم تناولها بلغة

شفرية . فقد امتلأت الصحف الاسرائيلية بانتقادات بيريز وبن جوريون لما اشاروا له بالعبرية لما يعنى « الموضوع الحساس » أو « مرثية الاجيال » . كما انتقد زعماء « رافي » باستمرار ما وصفوه بتعبير مخفف « خطأ اشكول الفادح » وهي لغة يفهمها الكثيرون داخل اسرائيل انها تشير الى تردد اشكول تجاه فتح خط تجميع الاسلحة النووية في ديمونة ، ولم ينقل أي من هذه الامور صحفى امريكي أو أي صحفي آخر ويبدو ان الصحفيين الاجانب في اسرائيل لم يفهموا الامر الذي يدور حوله النقاش حقا . كما لم تكشف ذلك المخابرات الامريكية ، وكانت تلك انتخابات بغيضة تميزت بالاهانات والاتهامات من جميع الاحسزاب واشار محام بارز على صلة وثيقة بجسولدا مائير الى بن جوريون بوصفه « جبانا » وحزب رافى « كجماعة نازية جديدة » . وفهم كثير من الاسرائيليين بشكل لم يكن في وسع أي اجنبي ان يفهمه ، ان الجدل ليس حول سياسة الدفاع أو القنبلة ولكن حول ايمان بن جوريون الثابت بان اسرائيل يمكنها البقاء فقط بالاعتماد على الدولة وليس الروح التطوعية التقليدية للحركة الصهيونية ومن وجهة نظر بن جوريون فان الكيبوتزات وحزب الماباي والهاجاناة من ايام حرب ١٩٤٨ الذين كانوا جميعا من متطوعين يؤمنون بالقضية يجب أن يفسحوا الطريق للمؤسسات العالمية والتعليم العام العالمي والتصعيد على اساس المناقشة وليس الانتساب الحزبي . والتحمت العديد من جوانب هذا الجدل ، على الاقل بالنسبة لمنتقديه ، في تأييد بن جوريون الذي لا يتزعزع للترسانة النووية . واعتبر معارضوه في انتخابات ١٩٦٥ أن ديمونة ليست أكثر من تجمع للعلماء والبيروقراطيين المتنافسين بدون انتماء ايديولوجي خلقوا سلاحا قويا بعيدا عن الموافقة والرقابة العامة ، وكانت الانتخابات بالنسبة للكثيرين على الاصح خط الدفاع الاخير في الصيراع بين اسرائيل مستمرة في الاعتماد على الروح المخلصة للمتطوعين واسرائيل معتمدة على استخدام العلم والمعرفة الايجابية والدولة.

وأصيب بن جوريون وحزبه رافى باحباط مرير من الانتخابات بعد ان حصلوا على سبعة مقاعد فى الكنيست وهو ما لم يكن يكفى لتمتع بن جوريون بقاعدة نفوذ ، وظهرت الانتخابات كاستفتاء قاس على حلمه بالعودة الى السلطة وانتهاء دوره فى الحياة العامة فى اسرائيل .

كما فسر ليفى اشكول الانتخابات بانها استفتاء على اسلوب تناوله للمسألة النووية : فديمونة ستظل عملية فى مرحلة الاستعداد . وبدا أن البلاد رفضت اسلوب « امكانية الانتاج » الفعال الكافى لـ « بن جوريون وبيريز وديان » لصالح الديمقراطية الاشتراكية والروح التطوعية لجناح مائير اشكول فى حزب الماباى . وكانت هذه هزيمة لـ « بن جوريون » وأنصاره .

وفي ربيع ١٩٦٦ لم يعد ارنست ديفيد بيرجمان ليتحمل المزيد وقدم استقالته تحت ضغط من منصبه كمدير للجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية التي لم تكن تضم أي اعضاء ومن منصبية الرفيعين كمسئول عن الدفاع - واعتبر الكثيرون في حكومة اشكول أن هذه الاستقالة تأخرت كثيرا ، وبدأ هذا وأضحا فقد شعر بيرجمان بالغضب والألم حين حضر مسئول من وزارة الدفاع الي منزله في غضون ساعة من استقالته ليستعيد سيارته الحكومية . وتحرك أشكول سريعا ليجعل منصب بيرجمان أقل استقلالية وانتقلت المسئولية الديمقراطية للجنة الطاقة الذرية من وزارة الدفاع الى الفريق المعاون لرئيس الوزراء شخصيا واصبح أشكول نفسه رئيسا للجنة موسعة اعطيت روحا جديدة وستأخذ اعلى سلطة اسرائيلية من الآن فصاعدا القرارات الخاصة بمستقبل الاسلحة النووية في اسرائيل. وتراجع بيرجمان المستاء مع مساعده لويس شتراوس الى معهد العلوم المتقدمة في جامعة برينستون ولكن ليس قبل الادلاء بحديث الى صحيفة معاريف الاسرائيلية واسعة الانتشار وتقدم رواية نيويورك تايمز عن هذا الحديث مثالا كلاسيكيا للحديث المزدوج العلني والفكر المزدوج الذي احاط بالقضية النووية في اسرائيل والصحافة الامريكية حيث قالت « ان العالم بيرجمان يلمح الى ان أشكول أقل تعاطفا مع التخطيط العلمي بعيد المدى من رئيس الوزراء السابق ديفيد بن جوريون الذي كان البروفيسور بيرجمان على صلة وثيقة به وتحدث عن افتقاد الاعتمادات للابحاث وخطر الاعتماد على المصادر الاجنبية ».

ومع ذلك انتقلت مسألة الاسلحة النووية حتى اذا اعتبرت « تخطيط علمى بعيد المدى » لتناقشه فى العلن داخل اسرائيل ، وفى الولايات المتحدة حيث اصبحت السياسة الخارجية سريعا مهمومة بحرب فيتنام فإن البديل النووى الاسرائيلى استمر قضية خاصة بالاعضاء الكبار المطلعين فى الحكومة الذين لم يكونوا يتحدثون .

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

# 11

#### ممارسة اللعبة

عكست البيروقراطية النفاق والازدواجية في قمة الحكومة الأمريكية تجاه تحول إسرائيل حتميا في النهاية للتسلح النووى . ففي منتصف الستينات تحددت خطوط اللعبة : فالرئيس « جونسون » ومستشاروه يدعون أن عمليات التفتيش الأمريكية دليل على أن إسرائيل لا تنتج القنبلة وتترك التأييد الأمريكي ليمنع الانتشار النووى دون أي إعاقة بعد إعادة التأكيد عليه مؤخرا .

وأدرك الرجال والنساء الذين يحللون معلومات المخابرات ويرفعونها لعلية القوم، كما علم ارثر لونداهل ودينو برجيوني في وقت سابق أنهم لن يكسبوا كثيرا إذا نقلوا المعلومات التي لا يريد أهل القمة أن يعرفوها. ومع ذلك كانت المعلومات متوافرة.

فقد كانت هناك الكثير من المعلومات المعروفة عن صواريخ جيريتشو الإسرائيلية التي قامت شركة داسو بتجميعها سريعا . ويقول محلل فنى على المستوى الأوسط في الـ « سبى أي إيه » : (لقد كان يربطنا خط مباشر مع الله . وكان لدينا كل شئ . ليس فقط من الفرنسيين ولكن من الإسرائيليين أيضا . وسرقنا بعض المعلومات وكان لدينا جواسيس . وتمكنت من وضع نموذج النظام وقمت حتى بتصميم ثلاث رؤوس حربية له . نووية وكيماوية وشديدة الإنفجار . كلعبة . وكنا نتنبأ بما يمكنهم القيام به) . وقال مسئول الـ « سبى أي إيه » السابق إن ما كان في وسع إسرائيل أن تقوم به كان إطلاق وتفجير رأس نووى بنجاح . وظهرت المسكلة في نقل المعلومات ويضيف (لم اتمكن مطلقا من نشر أي شئ رسميا) من جانب الـ « سبى أي إيه » لتوزيعه على الحكومة ) ولكن لم يتحدث أي شخص عن الأمر ) وذكر المسئول أنه قرر أن يسلم نسخة من تقرير المخابرات لمسئولين كبار في البنتاجون ووزارة الخارجية رغم أن هذا يعرضه لفقدان وظيفته . (وأذكر أنه

لدى اطلاع ادميرال بوكالة مخابرات الدفاع لم يكن مستعدا لتصديق الأمر وقد نجحت في إقناعه ولكنه تقاعد ولم يهتم أي شخص آخر).

وحتى جيمس جيسوس انجلتون مدير التخابر المضاد في الد «سي أي الذي كان مسئولا أيضا عن العلاقة مع إسرائيل واجه مشكلاته حين وصل الأمر إلى القنبلة الإسرائيلية . وبدأ انجلتون المتقلب في شكل اسطورى يثير الخوف بإصراره على السرية وهلعه من الاختراق السوفييتي للوكالة . وكان استاذا في القنوات الخلفية والتقارير « التي تقرأ فقط » وأدى عجزه المتزايد عن التعامل مع العالم الحقيقي في النهاية إلى اقالته في أواخر عام ١٩٧٤ ولكن اخطاءه الواضحة في التخابر المضاد لم تمتد على ما يبدو إلى إسرائيل . واعترف مسئولو المخابرات السابقون الذين لم يدخروا جهدا في احاديثهم واعترف مسئولو المخابرات السابقون الذين لم يدخروا جهدا في احاديثهم السابقة معي في انتقاد وسائل انجلتون الشاذة في التخابر المضاد ، بأنه تعرف بصورة صحيحة في تعامله مع إسرائيل . وعمل انجلتون على نحو وثيق تعرف بصورة محيحة في تعامله مع إسرائيل . وعمل انجلتون على نحو وثيق الاستراتيجية في نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت هذه مرحلة مثيرة حين تم الاستراتيجية في نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت هذه مرحلة مثيرة حين تم نقل الآلاف من اللاجئين اليهود الناجين من معسكرات الاعتقال من أوربا إلى فلسطين التي كانت خاضعة حينئذ للسيطرة البريطانية .

وكان أحد أقرب الزملاء لانجلتون مائير (ميمر) ديشاليت زعيم المقاومة ومسئول المخابرات الإسرائيلي الذي عين في واشنطن في عام ١٩٤٨ . وكان ديشاليت الأخ الأكبر لاموس ديشاليت الكيميائي الذي فعل الكثير لتطوير الترسانة النووية الإسرائيلية قبل وفاته بالسرطان في عام ١٩٦٩ . وشارك انجلتون مائير ديشاليت اراءه عن التهديد السوفييتي والعربي لإسرائيل ، وجعلته اتصالاته الشخصية ومشاعره القوية اختيارا منطقيا لتولى مسئولية العلاقة بين الـ « سي أي أيه » والحكومة الإسرائيلية وهي واحدة من أهم مسئولياته في الخمسينات وأوائل الستينات في ذروة الحسرب الباردة بسسبب استمرار تدفق اللاجئين من الاتحاد السوفييتي واوربا الشرقية على اسرائيل . وادار انجلتون ونظراؤه الإسرائيليون ( خطوط الفئران ) كما عرفت عملية الاتصال باللاجئين اليهود ويدرك الكثيرون في الـ « سي أي أيه » أن عمليسات اللاجئين اليهود هي التي قدمت للغسرب في السنوات الأولى بعد الحسرب بأهم الرؤى الداخسلية عن الكتلة السوفييتية . ومولت

اعتمادات الطوارئ في الد سي أي أيه » بعض البرامج سرا كجزء من « جبل كي كي » .

ومع ذلك لم يمنع حب انجلتون لإسرائيل وأراؤه عن العرب والقضية السوفييتية من أن يحقق كمسئول عن التخابر المضاد مع أى يهودى إسرائيلى أو أمريكى يشك فى أنه ينقل معلومات سرية . وكانت التكنولوجيا النووية إحدى علامات الاستفهام الكبيرة . فقد علمت الـ « سى أى أيه » من تحليلاتها للغبار الناجم عن الاختبارات النووية الفرنسية فى الصحراء أن الروس المتطورة الفرنسية بشكل متزايد صغيرة الحجم مصممة على أساس تصميم أمريكى . ويذكر مسئول سابق فى المخابرات النووية الأمريكية أنه وزملاءه (أصيبوا بالجنون) نتيجة الشك فى أن تكون المساهمات الفرنسية فى « ديمونه » قد تضمنت الاطلاع على معلومات التصميم المختلة من المعامل النووية فى لوس ألاموس وليفرمور بولاية كاليفورنيا .

ولم يعثر على دليل وجود صلة ولكن محققى المخابرات أصيبوا بالدهشة حين اكتشفوا في نهاية التحقيق «كيوس» مخبأ للملفات الشخصية لانجلتون مؤمن بشريط أسود كشف ما كانت دراسة طويلة ، وما يثير شكوكا كبيرة ، عن اليهود الأمريكيين في الحكومة ، وأوضحت الملفات أن انجلتون أقام ما يصل إلى حد خلية من الموقع واليهود من كبار المسئولين في الد « سي أي أيه » وأماكن أخرى للذين أطلعوا على معلومات سرية ذات فائدة لإسرائيل . وحقق شخص ما يشغل منصبا حساسا وكان نشطا للغاية في الشئون اليهودية في حياته الشخصية – ومن المحتمل أن بعض عائلته كانوا صهاينة – انجازا كبيرا فيما وصل إلى قائمة يهودية .

ويتذكر محقق حكومى أثناء حديثه عن ملفات انجلتون فى حديث صحفى عام ١٩٩١ دهشته لدى اكتشافه أنه حتى التوجه لمعبد كان أساسا لإثارة الشكوك ويضيف المحقق بتهكم (لقد تذكرت التعديل الأول للدستور وأنت تعلم أنه ينص على حرية الدين) وأشارت جداول انجلتون إلى أنه فى وقت ما أن أى شخص تحوم حوله الشكوك التى تعتبر كبيرة على النطاق اليهودى يخضع لتحقيق شامل ويتساعل المحقق (هل كان هناك فحص لخلفيته فقط أو كانت هناك عمليات مراقبة اليكترونية وبشرية ، لا أعلم ولكننى غضبت ولكن فى الوقت

نفسه اعتبرت ذلك غير منطقى لأن الكثيرين من اليهود كانوا يساعدون إسرائيل). وفى النهاية لم تتم مزيد من التحقيقات لملفات انجلتون أو حتى انتبهت إليها لجان المخابرات فى مجلس الشيوخ والنواب (وقررنا أن نفعل أى شئ بها).

وأخضع انجلتون سامويل هلبورن اليهودى الذى عمل لسنوات مساعدا تنفيذيا لمدير الخدمات السرية فى الـ « سى أى أيه » لتحقيق مستمر . وتمتع هلبورن من خلال منصبه الذى يعد الأعلى من نوعه الذى يصل إليه يهودى فى مجال العمليات السرية بفرصة الاطلاع على اسم وتاريخ كل اجنبى تجنده الـ « سى أى أيه » . وكان والده هانوتش بولنديا أصبح عضوا نشطا فى الحركة الصهيونية قبل الحرب العالمية الثانية وبعد أن ذهب لفلسطين عمل بشكل وثيق مع « بن جوريون » وموشى شاريت وأخرين بعد تشكيل دولة إسرائيل . ويذكر هليودن ضاحكا (لقد نظر إلى جيم بجدية شديدة حقا ولكنى أبلغته « إننى لن ألطخ مكتبك » فلم يتصل بى الإسرائيليون مطلقا . فلماذا يجب أن يفعلوا ذلك حين أكون جالسا فى الطابق الثالث من مبنى الـ « سى أى أيه » وجيم فى الطابق الثانى ؟ ) .

وفعل انجلتون أكثر من مجرد جمع المعلومات عن اليهود الأمريكيين . فقد كان مسئولا عن طريق برنامج كيوس عن عملية أكثر سرية لله « سبى أي أيه » تتعلق بشراء الوكالة لحركة لجمع القمامة في نيويورك . كانت للشركة التي عرفت داخل اله « سبى أي أيه » باسم المالك ، عقود لرفع القمامة من العديد من سفارات دول العالم الثالث ومن بينها السفارة الإسرائيلية . وكانت إحدى محطاتها مكاتب بناي بريث المنظمة اليهودية التطوعية القوية في منطقة وسط المدينة في واشنطن ذات الأنشطة الممتدة في أنحاء العالم وسيتم ترتيب القمامة بنظام وتحليلها للعثور على أي معلومات محتملة .

وجعلت اتصالات انجلتون الشخصية الوثيقة بعائلة ديشاريت واخرين في إسرائيل من الحتمى أن يعلم بالبناء الذي يتم في النقب ، ويتذكر مسئول كبير أن أول تقرير مخابرات وضعه انجلتون عن إسرائيل في أواخر الخمسينات ولم يكن بقناة سرية وكان هذا يمكن أن يتوافر لأولئك الراغبين في المعرفة داخل إدارة العمليات التابعة لله « سي أي أيه » وهي الوحدة المسئولة عن العمل

السرى . وقال المسئول الكبير (ليس لدى أدنى فكرة عن مصادره . ومن المحتمل أنه لم يبلغ المدير) . وطوال السنوات القليلة التالية استمر انجلتون فى تقديم المعلومات عن « ديمونة » ولكنه لم يعلم أو على الأقل لم يبلغ عن مدى الخداع الذى تمارسه إسرائيل على واشنطن بشأن تقدمها فى مجال الأسلحة النووبة .

وبالطبع فإن انجلتون حصل على تقارير فصلية فى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من لونداهل أو برجيونى عن المعلومات التى جمعتها طلعات « يو ٢ » فوق النقب ولكنه لم يظهر اهتماما كبيرا بها . وكان موطن قوته المعلومة البشرية أو « الإنسانية » كما يصفها مجتمع المخابرات ، وليس التخابر الفنى مثل صور « يو ٢ » ويذكر برجيونى : ( لقد كان شخصا غريبا حقا . فقد التقى معه وأطلعه على المعلومات يسأل أسئلة قليلة وتتركه وأنت لا تعلم مطلقا بماذا يفكر . واحيانا يقوم بإطفاء أنوار مكتبه تماما ويضئ شمعة فقط لقد كان شبحا حقيقيا) .

ورغم غرابته وحريته في العمل فإن القنبلة الإسرائيلية وضعت انجلتون في وضع حرج . فتقاريره عن « ديمونة » التي دعمتها معلومات « يو ٢ » لم تسفر عن أي تقدير رسمي من الـ « سي أي أيه » بأن إسرائيل ستصبح قوة نووية . وكانت هذه التقديرات الرسمية التي توزع على الرئيس وكبار المسئولين الحكوميين الآخرين ، مسئولية المحللين في مكتب التقديرات القومية في الـ « سي أي أيه » ويتذكر مسئول سابق في المخابرات (أن جيم ظل يقول « نعم لقد حصلوا عليها » في حين يقول المحلل « لا أعتقد ذلك » ) ولم يعتقد المحللون مطلقا في أن مصادر انجلتون البشرية موثوق بها وقد كانت يعتقد المحللون مطلقا في أن مصادر المخابرات البشرية اسلوب حياة في الظنون المختلفة تجاه مصادر المخابرات البشرية السلوب حياة في الد « سي أي أيه » . وفي عام ١٩٦٥ يقول المسئول إنه تدفقت كمية مكثفة من التقارير من مصادر بشرية عن ديمونه واثيرت المسئل القنبلة فانها لن كبار المحللين « وابلغوني إنه حتى اذا امتلكت إسرائيل القنبلة فانها لن تستخدمها مطلقا .» .

وأصيب مسئول المخابرات الذى يتذكر القضية فى أحد الاحاديث ، بالغضب مرة أخرى تجاه المحللين « لقد كانوا أغبياء . وكان يتعين عليك ان تصنع القنبلة تحت أنوفهم قبل ان يصدقوا وجودها . ولم يكن لديهم أى فهم لإسرائيل لقد كانوا أغبياء للغاية »

و عدد التحليلات في مسألة القنبلة الإسرائيلية . التي اصدرها في أوائل الستينات مكتب التقديرات القومية غير معروف ولكن المذكرة المتوافرة مذهلة للغاية تجاه السلوك الإسرائيلي . ويرجع تاريخ المذكرة وهي بعنوان « عواقب حصول إسرائيل على قدرة نووية » إلى ٦ مارس سنة ١٩٦٣ وتوافرت بعد نحو عشرين عاما في مكتبة جون كنيدي بدون أي حرب . واستنتج التقدير القومي ان اسرائيل فور حصولها على قدرة نووية « ستستخدم جميع السبل تحت قيادتها لاقناع الولايات المتحدة بالاذعان بل وتأييد حيازتها .. يمكن توقع استخدام إسرائيل للحجة التي تقول ان حيازتها تمت من اجل المشاركة في جميع المفاوضات الدولية المتعلقة بالقضايا النووية وبنزع السلاح .» . وكان الخطأ المذهل في تحليل «السمى أي ايه » هو احترامه الاساسي : ان إسرائيل ستعلن عن قدرتها النووية أو تجعلها معروفة بشكل رسمى . فالحقيقة إسرائيل ستعلن عن قدرتها النووية أو تجعلها معروفة بشكل رسمى . فالحقيقة الاعتراض الامريكي واليهودي العالمي الذي سيؤدي إلى شجب دولي وتقلص الاعتراض الامريكي واليهودي العالمي الذي سيؤدي إلى شجب دولي وتقلص الدعم المالي لديمونه .

ومضت هذه التحليلات الخاطئة من « السبى أى ايه » فى طريق طويل تجاه ابقاء المسئولين فى القمة فى حالة جهل بما لا يريد أى شخص اخر ان يعلمه . وعارضت علنا إدارة جونسون مثل سابقته انتشار الاسلحة النووية فى أى مكان فى العالم وإعتراف المسئولين بقنبلة إسرانيلية كان سيطرح امام واشنطن مشكلة غير مرغوب فيها – فاما فرض عقوبات ضد إسرائيل أو ان تتعرض للاتهام بأنها تتعامل بمعيار مزدوج تجاه المسألة النووية .

ولم تكن إسرائيل تعتبر قوة نووية في ١٨ أكتوبر سنة ١٩٦٥ حين فجرت الصين أول قنبلة نووية بعد طول انتظار وأكد مجددا الرئيس جونسون الذي كان يفصله ثلاثة أسابيع فقط من تحقيق انتصاره الساحق على السناتور بارى جولد ووتر من اريزونا في معركة الفوز بترشيع الحزب الجمهوري ، أكد مجددا التزامه بمنع الانتشار النووي في خطاب اذيع على الامة وقال « هذا الاسبوع دخلت اربع قوى فقط هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمي وفرنسا عالم التفجيرات النووية الخطر ، وايا كانت خلافاتها فالأربعة دول جادة ووقورة ذات خبرة طويلة كقوى عظمي في العالم الحديث . ولكن الصين الشيوعية لا تملك هذه الخبرة .. فجهدها المكلف المتطلب براعة يغرى دولا أخرى بالقيام بنفس الحماقة « وقال الرئيس » ان الانتشار النووي

ضار بالجنس البشرى بأكمله .. ويجب أن نواصل العمل ضيده وسوف نقعل » .

وقد يكون الرئيس اعتقد في كلماته الحماسية ، ولكن لم يكن الحال كذلك بين جميع مستشاريه . فبعد ستة اسابيع ناقش ماكجورج باندي وروبرت ماكنمارا ووزير الخارجية دين راسك ما اعتبروه سياسة الإدارة الحقيقية في إجتماع سرى حول منع الانتشار النووى . ومن بين الذين سجلوا ملاحظات مهمة جلين سيبورج رئيس لجنة الطاقة الذرية الذى سجل الجلسة في مذكراته التي ظهرت عام ١٩٨٧ تحت عنوان : « صعود المد » ولم تحظ باهتمام كبير .

وقال راسك انه يعتقد أن السؤال الاساسى هو ما اذا كان يجب علينا حقا ان نتبنى سياسة لمنع الانتشار النووى تقضى حقا بعدم حيازة أى دولة خلاف الخمس الحالية على اسلحة نووية ، هل نحن واضحون من ان هذا يجب ان يكون هدفا رئيسيا للسياسة الامريكية ؟ فعلى سبيل المثال الا يحتمل ان نرغب في تبنى موقف يسمح للهند أو اليابان بالقدرة على الرد النووى على التهديد الصينى ؟وذكر راسك امكان وجود مجموعة من دول الاسلحة النووية الاسيوية مشيرا إلى ان القضية الحقيقية هي بين الدول الاسيوية وليس بين الدول الاسيوية وليس بين

« واعتقد ماكنمارا ان الامر سيحتاج إلى عقود كى تصبح الهند أو اليابان قوة ردع مقبولة ومع ذلك فقد اعتقد ان سؤال راسك يجب اخضاعه للدراسة . وأوضع ان تبنى سياسة لمنع الانتشار النووى من جانب الولايات المتحدة قد يتطلب منا ضمان امن الدول التى تشجب الاسلحة النووية ».

« واعربت شخصيا عن شكى في ضرورة دراسة سياسة التغاضى عن مزيد من الانتشار النووى وقلت إنه فور بدء عملية السماح باستثناءات فاننا سنفقد السيطرة وسيؤدى هذا حتما إلى مشكلة خطيرة ... »

« وحذر باندى من ضرورة التزام الهدوء تجاه مناقشتنا للاسئلة الاساسية عما اذا كان يتعين ان نؤيد السياسة الامريكية لمنع الانتشار النووى . لان كل شيء يتصور ان هذه هي سياستنا . وأي إيماءة للقلة ستكون مصدر قلق شديد في جميع انحاء العالم ، وأضاف ماكنمارا اننا يجب ان نرقب تسرب المعلومات من الاجتماعات المماثلة . واتفق مع باندى على عدم السماح بتسرب المعلومات عن مناقشة الاتزام بمنع الانتشار النووى .»

وكان جون ماكون مدير المخابرات المركزية الذي يعانى من إحباط متزايد من كبار المسئولين الامريكيين المقاومين لأى حديث يحاول الاقناع بتوسيع النادى النووى وأقر ماكون بمرارة بخسارة جون كنيدى ولم تكن علاقته بليندون جونسون حميمة بنفس القدر ولم تكن نصائحه تقابل دائما بالترحاب وكان حل ماكون القنبلة الصينية ( المشكلات مع فيتنام الشمالية ) يتلخص في إرسال السلاح الجوى . ويذكر والت « لقد اثار ماكون الححيم » بشأن القنبلة الصينية » وإراد الاذن بأن تطير طائرات يو٢ فوق مناطق الاختبارات ورفض طلبه » . ولم يكن مدير « السلى أى ايه » مثبط الهمة وطرح بعد ذلك ورفض طلبه » . ولم يكن مدير « السلى أى ايه » مثبط الهمة وطرح بعد ذلك اليزبورج حديثا متشابها في الدوائر العليا في البنتاجون « لقد كنا نقول ، في اليواقع اذا كنا قد تمكنا من ايقاف القنبلة الروسية لجنبنا العالم العديد من المشكلات . فحصول السوفييت على القنبلة أمر سيىء للغاية .» واعقد احدهم المتخدام قاذفات بلا علامات لمهاجمة الصينيين وبذلك تجنب تحديد المسئولية . ولكن تحكمت العقول الاهدأ « ويقول ايلزبورج بدت المهمة كبيرة للغاية إلى حد رفضها تماما »

واستقال ماكون من منصبه كمدير « للسبى أى إيه » فى سنة ١٩٦٥ برغم تأييده لاستمرار تصعيد جونسون للموقف فى فيتنام وأوضل لزملائه « حين أفشل فى اقناع الرئيس بقراءة تقاريرى فان الوقت يكون قد حان للذهاب » . وادرك ماكون ان عمليات التفتيش التي يقوم بها فلويد كولر لا تحقق الكثير كما ادرك ماذا يعنى رفض إسرائيل المستمر للسماح بالتفتيش الدولى الكامل . ويقول الدرولكن مدير « السلى أى ايه » وجد ان جونسون لا يفهم عواقب قضية التفتيش ولا يريد ان يسمع أى شيء عنها . وفي نهاية فترة خدمة ماكون بدا مقتنعا كما يقول الدر إن ليندون جونسون كرئيس لديه ثلاثة المتمامات اساسية » دخوله الانتخابات ونجاحه مع الكونجرس وكيفية الخروج من فيتنام » .

وكان هناك اهتمام رابع هو ادراك جونسون ان سياسات منع الانتشار النووى الجيدة أدت إلى سياسات سيئة . فالرئيس لم يكن في حاجة لان يذكره أى شخص بان أى إجراء جاد للضغط على الإسرائيليين فيما يتعلق ببرنامج اسلحتهم النووية سيؤدى إلى عاصفة حارقة من احتجاجات اليهود الامريكيين الذين ايد الكثير من زعمائهم باستمرار رئاسته وحرب فيتنام كما تلقى تذكرة

أخرى عن الخط السياسي لمنع الانتشار النووى من لجنة خاصة وشكلها بعد اسبوعين من الاختبار الصينى خصيصا لهذا الغرض وعادت اللجنة المتميزة التي يرأسها روسويل جيلبا تريك نائب وزير الدفاع في عهد كنيدي في ٢١ يناير سنة ١٩٦٥ في اليوم التالي لتنصيب جونسون بتقرير يعد اتهاما للسياسة السابقة والحالية . وحذر من أن العالم « يقترب سريعا من نقطة اللاعوده في فرض السيطرة على انتشار الاسلحة النووية وحث الرئيس على ان يزيد من مجال وكثافة جهودنا اذا اردنا ان نتمتم باي فرصة للنجاح وذلك بصورة عاجلة للغاية » . كما ايد التقرير تشكيل مناطق خالية من السلاح النووي في أمريكا اللاتينية والشرق الاوسط وافريقيا بما في ذلك إسرائيل ومصر. واكثر الاشياء اهمية أنه أقترح ضرورة إعادة الرئيس النظر في ضوء منع الانتشار النووي إلا في الخطة الامريكية المثيرة للجدل الخاصة باقامة قوة دولية تعطى إعضاء حلف شمال الاطلنطى بما في ذلك المانيا الغربية حق الاشتراك في إصدار القرار بشن حرب نووية . وكانت إشارة أي سؤال عن القوة متعددة الجنسيات مصدر حساسية فقد كان الاتحاد السوفييتي يصر على ان أي معاهدة مقترحة لمنم الانتشار النووي يجب ان تمنم وجود قوة نووية اوربية منفصلة لانها لا تعتبر سوى وسيلة لتزويد المانيا الغربية بالقنبلة .

وفى اجتماع عقد فى البيت الابيض مع الرئيس قدم كل من أعضاء اللجنة على حدة قائمة بسلسلة الاولويات المسلحة . تتضمن تشجيع فرنسا على إعادة قوة الردع الخاصة بها لبطارية الصواريخ النووية الخاصة بحلف شمال الاطلنطى مما دفع الرئيس لأن يشير بسخرية ، كما يذكر جلين سيبورج ، إلى ان تطبيق تقرير اللجنة سيكون أمرا مرضيا للغاية وحذر جونسون ومعاونوه فى الاجتماع الذى ضم ماك جورج باندى ودين راسك ، جيلبا تريك وأعضاء لجنته بعدم مناقشة التقرير مع أى شخص أو حتى الاعتراف بأن وثيقة مكتوبة سلمت للبيت الابيض ، مازال تقرير جيلبا تريك سريا للغاية حتى اليوم . وإشار سيبورج الذى حضر الاجتماع فى مذكراته إلى ان راسك حين سأله الرئيس عن رأيه وصف التقرير بأنه « قابل للانفجار مثل القنبلة النووية وان اعلانه قبل أوانه سيجعل العجلة تدور بشكل غير مرغوب – فيما يتعلق بالقوة متعددة الجنسسيات والمفاوضات المستقبلية حول معاهدة منع الانتشار النووى . ورغم وعد الرئيس باجراء مزيد من المشاورات مع جيلباتريك فإن التقرير لم يؤد إلى شيء .

وحدثت الكارثة السياسية من وجهة نظر البيت الابيض في يونيه حين وضع السيناتور المنتخب حديثا روبرت كنيدى كلمته في مجلس الشيوخ على اساس توصيات لجنة جيلباتريك التي لم تكن بعد معروفة وتحظى بالتجاهل . وحث كنيدى الذي أثار عادة شقيقه المتوفى ، الرئيس ليعلو على القضايا الفورية ويبدأ في التعامل مع الانتشار النووي وقال « إن نجاح جهودهم يعتمد على المستقبل الذي سنقدمه لابنائنا . ويجب أن تكون الحاجة لوقف انتشار الاسلحة النووية الاولوية المركزية للسياسة الامريكية » . وطالب كنيدي بالتحديد جونسون بأن يبدأ مفاوضات عالمية من أجل معاهدة شاملة لحظر التجارب وأقترح ضرورة أن تضم هذه المحادثات الصين الشيوعية وأحد حلفاء فيتنام الشمالية وانتقد جونسون بشكل غير مباشر لانغماسه تماما في فيتنام بقوله نص لا يمكن أن نسمح بمطالب السياسة اليومية بان تعوق جهودنا بحل مشكلات الانتشار النووى . ولا يمكننا حتى إحلال السلام في الجنوب الشرقي الذي لن يسكت حتى تصبح الاسلحة النووية بعيدة عن متناول اليد » وبالطبع فان جونسون صدم لما أعتبره عن اقتناع تام تسريبا للتقرير من جانب جيلباتريك لكنيدى ورد بالغاء الكلمات الخاصة بمنع الانتشار النووى من خطاب كان مقررا أن يلقيه في اليوم التالي لخطاب كنيدى . وطوال الاشهر التالية ، يذكر جلين سيبورج ، أنه لم يسمع أي شيء آخر عن تقرير جيلباتريك من البيت الابيض واستمر التعامل مع منع الانتشار النووى لموضوع يلائم فقط مسئولي الحد من التسلح في وكالة الحد من التسلح ونزع السلاح الذين لم تكن نصيحتهم ، ايا كانت ، ذات ثقل كبير في البيت الابيض . والتزم الرئيس جونسون الصمت عامين قبل ان يوافق في محادثات سرية مع السوفييت على الغاء القوة متعددة الجنسيات وتمهيد الطريق لمعاهدة منع الانتشار النووي عام ١٩٦٨ وأعطاء مسئولي الحد من التسلح في الحكومة نصرا مهما.

وفى منتصف الستينات بدأ الاتحاد السوفييتى يصعد برنامج معونته العسكرى والاقتصادى فى الشرق الاوسط وأعتبر البيت الابيض برئاسة جونسون إسرائيل بشكل متزايد ذات أهمية كبيرة للغاية فى التحرك الامريكى الاقليمى . واصبح من الحتمى ان يبدأ الاهتمام الكبير وعديم الجدوى بالتفتيش الدولى على ديمونه فى التضاؤل فى عام ١٩٦٧ مع بدء وصول طائرات «أيه أى سكاى هوك » إلى إسرائيل ، مع استمرار عمليات التفتيش الروتينية لفلويد كولر ومع تورط أمريكا بدرجة متزايدة فى الحرب فى جنوب شرق أسيا .

ومع ذلك ظهرت مؤشرات معلنة قوية على أن إسرائيل لم توقف التخطيط لانتاج القنبلة ففى منتصف سنة ١٩٦٦ تلكأت الحكومة الإسرائيلية فى قبول معونة أمريكية محتملة قيمتها ٦٠ مليون دولار لبناء محطة نووية لتحلية المياه والطاقة كانت الضرورة ملحة لاقامتها لأن المعونة أرتبطت بالتزام إسرائيلى بالسماح بالتفتيش الدولى على ديمونه وأعلن جونسون واشكول اتفاقا تمهيديا لبناء المحطة فى ١٩٦٤ وسط طنطنة ضخمة ، وأوضحت الدراسات التالية أن المنشأة يمكنها إنتاج مائتى ميجا طن من الطاقة و٠٠٠ جالون من الماء المحلى يوميا . وجعل اصرار الامريكيين المستمر على التفتيش الدولى الإسرائيليين يتراجعون بدون أى تفسير واضح عن اتمام المشروع وظل مشروع تحلية المياه يدرس طوال السنوات العشر التالية إلا أنه لم تقبل مطلقا الشروط الامريكية ولم يتم مطلقا بناء المحطة . وحث مؤيدو البديل النووى فى حزب رافى مثل بيريز وبيرجمان إسرائيل على رفض المعونة الامريكية للمحطة واتهموا الولايات المتحدة علنا بمحاولة انتهاك السيادة الاسرائيلية بربط معونتها بالتفتيش الدولى على ديمونه .

وسرا شك بيريز وبيرجمان اللذان ظلا مؤثرين رغم تركهما المنصب في إن الولايات المتحدة تملك جدول أعمال سريا بدعمها محطة التحلية : وهو تحويل الاعتمادات المالية الإسرائيلية والطاقة البشرية والموارد من ترسانة إسرائيل النووية على امل ان تضطر إسرائيل في وقت ما إلى الاختيار بين الأسلحة النووية والطاقة النووية .

وجاء في يوليو سنة ١٩٦٦ خلال مناقشة في الكنيست حول آخر عمليات التفتيش على ديمونه من جانب فلويد كولر ، التي بدأ مسئولون أمريكيون يقدمون نتائجها التي لا تشير لوجود دليل على تصنيع القنبلة ، لجون فيني في النيويورك تايمز ولمصر كما أعتقد بعض الإسرائيليين . وفي المناقشة قدم شيمون بيريز تقريرا عن مشاركته مؤخرا في مؤتمر دولي للأسلحة النووية وقال أنه تمت مناقشة الشرق الأوسط وذكر « وجدت لحسن الحظ أنه لا يوجد امكان للحد من انتشار الأسلحة النووية في المستقبل القريب ، ليس بسبب إسرائيل ، ولكن ، لأن القوى الكبرى لا تتفق فيما بينها .. ولقد سعدت لدى اكتشافي ان

غالبية الخبراء في هذا الموضوع لا يعتقدون إنه من الممكن اصدار قرار السلاح النووى من الشرق الاوسط بمعزل عن سباق الاسلحة التقليدية ..» وفي حقيقة الأمر كان بيريز يدافع عن قرار إسرائيل بعدم الخضوع لطلبات واشنطن الخاصة بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس أن العرب يملكون تفوقا في الاسلحة التقليدية واستخدمت نفس الحجة الولايات المتحدة والحلفاء قبل عدة سنوات وهي تفوق حلف وارسو في الدبابات والقوات من أجل تبرير وجود الصواريخ النووية في أوربا .

وفي أواخر الستينات تحول الجزء الأكبر من التحليل المبدئي للمعلومات النووية من « السبى أي أيه » إلى معامل التصميم والتنفيذ الهندسي الخاصة بالأسلحة النووية في لوس الاموس وسانديا وبعد ذلك ليفرمور حيث وحدات المخابرات التى شكلت بعد الحرب العالمية الثانية . وأصبح الخطر المتزايد للانتشار النووى واضحا بشدة خلال إدارة كنيدى حين نجحت مجموعة علماء كانت في إنتظار الموافقة لبدء العمل في لوس الاموس في تصميم قنبلة نووية من المعلومات المتوافرة واستمرت أهداف المعامل الاساسية هي المفاعلات ومراكز الأبحاث في الاتحاد السوفييتي والصين ولكن بدأت وحدات المخابرات في النهاية مراقبة نقل التكنولوجيا النووية وتلك الدول التي أعتبرت دول أعلى كما أصبحت الدول الموشكة على الوصول للمرحلة النووية تعرف فيما بعد . وقال مسئول شارك بشكل وثيق « لقد حصلنا على معلومات ضخمة » تخطت صور القمر الصناعي والاتصالات التي تم اعتراضها . فقد كان لدينا أشخاص عملوا داخل مفاعلات في الاتحاد السوفييتي والصبن وتمكنا حتى من صنع نماذج هيكلية لانظمة أسلحتهم - بداية من الرأس النووي وحتى المحطة النووية . وكجزء من العمل أمرت بأن الخص حائزي القنبلة وأولئك الذين على وشك حيازتها في المستقبل القريب ويذكر المسئول أن إسرائيل ظلت دائما في قمة قائمته تليها جنوب أفريقيا » لقد كنا نراقب العلاقة بين فرنسا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكانت تلك هي العلاقات التي تربط بينها ».

كما تضمنت مهمته مراقبة تدفق خام اليورانيوم لإسرائيل من دول موردة مثل الإرجنتين وجنوب أفريقيا . وهذا الخام المعروف باسم ، الكعكة الصفراء ،

استخدم كوقود خام لمفاعل الماء الثقيل في ديمونه في منتصف الستينات ، وكانت هناك منافسة شديدة لأن بيعه عمل مربح لم يكن تقله في شحنات تبلغ عشرة أطنان تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ووصلت الشحنة الاولى المعروفة من الخام من جنوب أفريقيا إلى اسرائيل في ١٩٦٢ وبما أنها تبلغ عشرة أطنان فلم يتم الابلاغ عنها بشكل بارز . وفي السنوات التالية مع ذلك بدأت شحنات سرية تصل من جنوب أفريقيا إلى ديمونه عادة تحت حراسة وحدة للعمليات الخاصة من قوات الدفاع الإسرائيلية. وكان هدف إسرائيل منع أي شخص من الخارج من أن يعرف ان المفاعل يعمل بضعف أو ثلاثة أضعاف طاقته المعلنة ويستهلك كميات أكبر من خام اليورانيوم ، ولذلك فهو قادر على إعادة معالجة كميات أكثر من البلوتونيوم . وأصبحت بعض هذه الشحنات التالية على الاقل الواردة من جنوب أفريقيا معروفة في أواخر الستينات لضباط المخابرات في لوس الاموس وسانديا الذين يراقبون عن كثب ، بالاقمار الصناعية والوسائل الأخرى ، غالبية مناجم اليورانيوم الرئيسية في العالم . ولكن بعد الانتصار الإسرائيلي الساحق في حرب الايام الستة ١٩٦٧ أصبحت المعلومات عن ديمونه وإمكاناتها النووية مقسمة إلى إجزاء مستقلة على درجة عالية ، حيث قرر البيت الابيض الوقوف بشكل أكثر مبراحة في صنف إسرائيل في الشرق الأوسط ولذلك أصبح الحصول على معلومات أكثر صعوبة . ويذكر مسئول « أننا علمنا بشحنات الكعكة الصفراء . ولكن لم يسمح لنا بالاحتفاظ بملف عنها . فلم تكن ببساطة جزءا من السجل . وفي كل مرة تبدأ في متابعتها يقول شخص ما في النظام « هذا غير ا مستموح به ».

واستمرت طلعات الطائرة « يو۲ » ولكن لونداهل ويرجيوني نقلا إلى مناصب أخرى في تفسير الصور ولم يعودا معينين مباشرة في الشئون النووية الإسرائيلية وبدأت كميات أكبر من المعلومات تجمع بواسطة نظامي القمرين الصناعيين كورونا وجامبيت اللذين بعد التجربة والخطأ بدأ في منتصف الستينات في إنتاج صور على درجة عالية من الكفاءة من مداريهما في الفضاء الخارجي . وأصبحت أي معلومة مهمة عن إسرائيل تذهب إلى ليفرمور ولوس الاموس عبر مكتب العلوم والتكنولوجيا في «السي أي أيه » الذي يرأسه كارل دوكيت والذي بدأ المركز القومي لتفسير الصور برئاسة لونداهل يرسل له التقارير .

وقد تم تجنيد دوكيت في الوكالة في ١٩٦٢ من مقر قيادة الصواريخ التابع للجيش في ترسانة ردستون في الباما وتجنيد مدنى في الجيش في أنظمة الصواريخ السوفييتية كان يتم استشارته بانتظام في السنوات السابقة من جانب لونداهل وبرجيوني حول معلومات صور « يو٢ » ولكن لم يكن يبلغ بأي شيء عن المعلومات الخاصة بديمونه وانعكست الآية فور انضام دوكيت « للسلى أي أيه » حيث تمتع القدرة على الاطلاع على المعلومات الاسرائيلية وفي البداية ، يتذكر برجيوني انه عقدت أجتماعات طويلة في الامسيات ، عادة حول عدد من اكواب الشراب ، يناقش خلالها دوكيت وزملاءه مراحة ما توصلوا إليه طوال اليوم وفي النهاية توقفت هذه الاجتماعات . ويقول ببر جيوني أن دوكيت كان سريع الدراسة « فمع منتصف السيتينات ويقول ببر جيوني أن دوكيت كان سريع الدراسة « فمع منتصف السيتينات أصبح خبيرا بكل شيء » . وأدرك لونداهل وبرجيوني سريعا أن دوكيت لم يعد يشاركهم كل المعلومات عن القنبلة الإسرائيلية – فلم تعدد الحاجة تقتضي أطلاعهما على الأمر لقد كانت نهاية عهد .

وقد يكون التعتيم على لونداهل وبرجيونى قد الحق الخسارة الأكبر بدوكيت وزملائه فى مكتب العلوم والتكنولوجيا أكثر مما كانوا يدركون: فهذان الاثنان كانا الذاكرة المؤسسية لمعلومات « يو۲ » عن ديمونه فلم يتم كتابة أى من هذه المعلومات على الورق قبل سنة ١٩٦٠ وقال برجيونى « كان دوكيت يعرف القليل عما حدث من قبل . ولم يسألنى مطلقا ولم أبلغه على الاطلاق . وكان لونداهل يقول دائما « ان هذا أمر حساس للغاية » . وفى السنوات التالية حتى أن أكبر المسئولين فى الحكومة الامريكية يعلمون القليل عن طلعات يو٢ قبل عام سنة ١٩٦٠ فوق ديمونه ، وبدا أن الافتقاد للتاريخ المكتوب يعنى أنه لا يوجد شىء فى الملفات . وكانت تلك هى الحالة الأولى من حالات الانفصال التى ستسيطر على عملية تقدم المعلومات الخاصة بديمونه .

## 17

#### الســـــفىر

بدأ والوورث باربر السفير الأمريكي في اسرائيل مفروضا على الاسرائيليين وكان دبلوماسيا طويلا خجولا ثقيل الوزن بدرجة كبيرة شهيته نهمه للطعام ومصاب بانتفاخ حاد في الرئة يزين حنجرته دائما بالعطر يرتدى حللا بيضاء مائلة الى الصفرة وأحذية ذات اللونين البني والأبيض ويسير بخطوة متثاقلة . ولم يكن باربر يتحدث العبرية ومع انتهاء فترة وجوده في اسرائيل لم يتصل كثيرا بأهل البلد ، نادرا ما حضر مناسبات تعليمية أو ثقافية أو إجتماعية . ومع ذلك أحبته القيادة الإسرائيلية وظل كذاك منذ أن عينه جون كنيدى في ١٩٦١ وظل في منصبه طوال الاثنى عشر عاما التالية ولم يخدم سوى ثلاثة سفراء أمريكيين فترة أطول من فترة خدمته في منصب واحد . وتقاعد باربر الذي ظل أعزب طوال حياته في منزل العائلة في جولستر بولاية ماساشوسيتس ومعه دراية مكثفة عن قدرة اسرائيل النووية .

ولم يكن استمرار باربر لفترة طويلة سفيرا هو الباب لمعلوماته وكفاعته التي كانت غير عادية ولكن جاء هذا نتيجة إدراكه متى يقبل أو لا يقبل تأكيدا اسرائيليا ذا قيمة ورغبة في تشغيل السفارة الامريكية كفرع ، اذا اقتضت الضرورة من وزارة الخارجية الاسرائيلية . وعادة ما ذكر السفير مرعسيه المتسائلين أنه ليس خادما لوزارة الخارجية أو الوزير ولكن رجل الرئيس يتمتع بتفويض شخصى في سفارة هامة وهي مهمة سنتحى جانبا حين يؤمر بذلك ، ويسمح البيت الأبيض للسفير الاسرائيلي لدى واشنطن بادارة السياسة الحقيقية من خلف ظهره .

وكخريج من أكسيتر وهارفارد فإن باربر كان عادلا وودودا بشكل لا يمكن اخطاؤه نحو مرعوسيه وفي سنواته الست الأولى كسفير حين قدمت بعض أكثر المعلومات دقة عن ديمونه الى واشنطن نادرا ما تدخل في عمل الذين يعملون في سفارته ولكن التقارير لم تترك أي أثر واختفت ببساطة في الربكة

البيروقراطية ولم يفعل باربر أى شىء لابقائها على قيد الحياة وبعد حرب الأيام الستة فى ١٩٦٧ أمر العاملين معهم رغم اعتراض أحد كبار المعاونين ، بوقف التقارير عن الأسلحة النووية فى اسرائيل .

وكان عمل باربر فى هذه المرحلة يعرض ليندون جونسون ورجاله للتعرف على الحقائق التى تفرض اتخاذ اجراء والتزم بتعليمات رئيسه وكان الأفضل بين الدبلوماسيين الأمريكيين والأسوأ أيضا .

وظل دور باربر المهم في تاريخ العلاقات الأمريكية الاسرائيلية ، ومعرفته بالقدرة النووية الاسرائيلية ، خافيا بسبب اصراره على عدم التعرض للأضواء. فقد كان شخصية مجهولة بالفعل للمراسلين الأمريكيين في اسرائيل ، ونادرا ما التقى بهم على عكس غالبية السفراء ولم يدل بحديث مسجل مطلقا . وورد اسمه ست مرات فقط في فهرست النيويورك تايمز السنوات من ١٩٦١ حتى ١٩٦٦ وهي فترة الاضطراب السياسي التي برزت فيها الولايات المتحدة كمورد رئيسى للسلاح الاسرائيلي بعد نشاط دبلوماسي مكثف ، وكانت عزلته أسطورية ف سفارته ، المبنى المكون من خمسة طوابق بالقرب من الشاطيء في تل أبيب ولم يكن النظام اليومي لباربر يتغير ويضطربسوي بسبب الأزمات الدولية أو زيارات وزير الخارجية الزائر وكبار مستشاري البيت الأبيض ، فقد كانت السيارة تقله الى جراج السفارة في التاسعة صباحا حيث يستقل مصعدا الى مكتبه في الطابق العلوى ويظل هناك حتى الظهر ثم يستقل المصعد الى الجراج ويعود الى منزله ، ويمارس بعد الظهر رياضة الجولف في بعض الأيام حين يسمح الطقس ثم يسترخي في حمام السباحة به ويمارس هواية البريدج في بعض الأمسيات . وحين يستضيف باربر زواره وهو ما كان يحدث في أحيان نادرة طوال سنوات ، فعادة ما كانوا يضمون اليهود البارزين الزائرين مثل أبى فينبورج وفيكتور روتشيلد من لندن ومثل هذه المناسبات ، كما شرح باربر في إحدى المرات لويليام دال الذي وصل في ١٩٦٤ كنائب رئيس إحدى البعثات ، هي وسيلته في القيام بمهمته المباشرة من جانب ليندون جونسون ، وأضاف باربر : « إننى أنفذ أوامر جونسون الذي قال لى « لا اهتم بأي شيء أخر عما يحدث لاسرائيل ولكن مهمتك أن تبعد عني اليهود » وكل شيء أفعله يهدف الى أبعاد اليهود عن الرئيس . وإن أجعلهم سعداء » وردا على سؤال أحد الوافدين الجدد الى السفارة عن عدم رده على برقيات وزارة الخارجية قال اننى أعود كل عام الى واشنطن لأرى الرئيس واننى أتلقى أوامرى منه مباشرة وليس من هؤلاء التافهين فى وزارة الخارجية ، كما كان ينزع الى الابتعاد عن استخدام نظام تليفونى جديد أدخلته وزارة الخارجية ويهدف الى حماية المحادثات من التصنت . وقال لأحد معاونيه « اذا كان فى امكانهم أن يتحدثوا اليك من خلال خط تليفونى مأمون فانه يتعين عليك أن تنفذ ما يطلبونه » . وحث مرارا بيل دال على ارسال تقارير السفارة بالبريد وبخاصة اذا كانت المعلومات تتناقض مع المصالح الاسرائيلية لأن « اسرائيل لديها أصدقاء فى جميع أقسام وزارة الخارجية » وسوف تعترض الاتصالات .

ولم يكن هناك أى صلة بين صغار أعضاء السفارة والسفير وكان يمكن أن تمر شهور أو أكثر دون أن يروه ، وخصص الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده باربر لفريق العاملين فقط لكبار معاونيه . ويذكر مساعد شخصي أن باربر سأله في ١٩٦٧ بعد ست سنوات من تعيينه سفيرا عما اذا كان ممكنا أن يصرف شيكا في السفارة . ويضيف معاونه « فلم يكن قد دخل مطلقا الي الدور الثاني من مبني السفارة » حيث يوجد مكتب الصراف . ومع ذلك نظر اليه كثير من مروسيه برعب ، ويقول جون هادن الذي رأس محطة السراي إيه في تل أبيب في منتصف الستينيات « لقد كان أروع رجل تعرفت عليه في الحكومة تل أبيب في منتصف الستينيات « لقد كان أروع رجل تعرفت عليه في الحكومة فقد كان محترفا حقيقيا ، ولم تكن الصداقة في الكتب التي بحورته والاحترام كالة أفضل . ولم يكترث بالأصدقاء » . ولم يكن أكثر المقربين لباربر من مواطنيه الأمريكيين ولكن من كبار مسئولي الحكومة الاسرائيلية بمن في ذلك جولدا مائير التي أصبحت رئيسة للوزراء عام ١٩٦٩ والماجور جنرال أهارون ياريف مدير المخابرات العسكرية اعتبارا من ١٩٦٤ والماجور جنرال أهارون

وبالطبع لم يكن أى مسئول اسرائيلى يتحدث مع أجنبى عن الأسلحة النووية ولكن شاركهم باربر في النهاية هذا التابو .

ومع ذلك فان رجال باربر هم الذين أبرقوا قبل حرب يونيه ١٩٦٧ بأن اسرائيل أكملت التصميم الأساسى للأسلحة وقادرة على تصنيع رءوس حربية لتركيبها على صواريخ كما يحتمل أن تكون اسرائيل قد امتلكت قنبلة بدائية مصنعة أو قنبلتين جاهزتين للانطلاق ولكن ، وهو ما لم يكن في وسع السفارة أن تدركه ، لم يكن رئيس الوزراء أشكول قد اتخذ قرارا بالبدء في الانتاج على نطاق واسع .

ولم يكن التجسس على ديمونه مسئولية المخابرات المركزية كما هو الحال في غالبية الدول الأجنبية ولكنه ترك لملحقي الجيش والبحرية والسلاح الجوى الأمريكي في السفارة وتضمئت مهام التجسس الخاصة بالوكالة مراقبة الأنشطة السوفييتية وامداد أى ضابط يريد القيام برحلة فى عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته الى النقب بكاميرات خاصة وأفلام وزجاجات نبيذ مجانية . واعترف الضباط الأمريكيون أن القيود التي فرضت في عام ١٩٦٢ على عمليات السي أي أيه داخل اسرائيل بمثابة رشوة تهدف الى تجنب أي حرج غير مرغوب فيه للحكومة الاسرائيلية التي أصبح يتعين الحد من اختراقها المكثف للحكومة الأمريكية ، ويوضع دبلوماسى أمريكى كبير « لقد قدمنا مساعدة كبيرة لاسرائيل ، فيما يتعلق بامدادهم بالمعلومات الضرورية ولكننا أدركنا أننا اذا لم نفعل فسوف يحصلون عليها بوسيلة أو أخرى . ولم تسفر عمليات التجسس القليلة التي نظمتها الـ « سي أي إيه » قبل ١٩٦٢ عن شيء ويرجم هذا جزئيا الى طبيعة الشبكة الأمنية المتينة في اسرائيل وأيضا بسبب قدرة اسرائيل على مراقبة أنشطة الأمريكيين المعينين في اسرائيل. فقد كانت ومازالت اتصالات السفارة الأمريكية جميعا بالمواطنين أو المسئولين الحكوميين الاسرائيليين تصب في مكتب اتصال خاص في وزارة الخارجية الاسرائيلية وكان مفهوما أن مسئولي المخابرات والمسئولين العسكريين الأمريكيين الذين يحاولون انتهاك نظام الاتصال سيراقبون عن كثب . وفي ضوء صعوبة القيام بعمل سرى داخل اسرائيل فان عمل رئيس محطة السي اي أية تقلص الي مجرد كتابة عمليات التقييم السياسية والبقاء على اتصال وثيق بنظرائه في الموساد والمضابرات العسكرية . وظلت اسرائيل - بالفيض المستمر من اللاجئين اليهود من الاتحاد السوفييتي وأوربا الشرقية - أهم دولة من حيث جمع المعلومات عن الاتحاد السوفييتي ولكن تركت هذه المعلومات لجيمس انجلتون ورجاله في واشنطن . وكان من الصعب أحيانا على وافد جديد مثل جون ماكون المحافظة على هذه الأمور في مسارها الصحيح.

وكان ماكون مازال متلهفا على أن تثبت وكالته لما كان يدرك أنه حقيقى وهو أن محطة اعادة المعالجة الكيميائية موجودة تحت الأرض في ديمونة ويتذكر بيتر جيسوب رئيس محطة الـ « سي أي إيه » في أوائل الستينيات انه صدرت اليه أوامر قاطعة بالتوجه الى روما في بداية عهد ماكون حيث من

المقسرر أن يلتقى المدير الذي كسان يقوم بجسولة واسعة يتفقد فيهسا منشأت اله « سى أى إيه » فى أوربا مع البابا وفى هذا الوقت وقبل اختراع الطائرة النفاثة كانت هذه الرحلة تستغرق ساعات طوالا ولكن لم يكن أمام ماكون سوى فترة قصيرة ويتذكر جيسوب « أنه كان في عجلة من أمره وأبلغني أن الرئيس كنيدي يعنقد أن أخطر مشكلة تواجهنا هي انتشار الأسلحة النووية » وأراد ماكون أن تتم الاجابة عن الأسئلة الخاصة باسرائيل وحث رئيس المحطة على أن يقوم « فريقه » بالعمل . وفي هذا الوقت كما يقول جيسوب المذهول كان فريقه في محطة الـ « سي أي إيه » مكونا من اثنين من المعاونين . وعلى الرغم من الصعوبات واصل الرجال في السفارة الأمريكية الراغبين مثل غالبية الناس في أن يتقنوا عملهم بأكبر قدر ممكن من المحاولة وايجاد ما يمكنهم الوصول اليه عن ديمونة . وكان الاقتراب منه متعة وينطوى على قدر من الخطورة . فقد عاقب باربر أحد الضباط بعد أن ألقى القبض عليه الاسرائيليون وبحوزته شبكة لصيد الفراشات خارج سياج الأسلاك الشائكة المحيط بديمونه ، ولكنهم أحيانا ما أضافوا معلومات قيمة ، وكان الكولونيل كارميلو البا الملحق العسكرى للجيش الأمريكي لدى اسرائيل في منتصف الستينيات ومثل الملحقين الآخرين من السهارات الغربية أمضى العديد من عطلات نهاية الأسبوع بالقيام بجولات في النقب بكاميرته المزودة بعدسات تليسكوبية بعيهدة المدى ، ويتذكر البا « كل ماكنت أفعله هو التقاط الصور » وكان يقوم بذلك مرة واحدة شهريا على الأقل ويشحن الفيلم إلى واشنطن بدون رد فعل - حتى أظهرت إحدى صوره « دليلا على وجود نشاط في ديمونه وأضاف البا إن الدخان كان يتصاعد منه وفي النهاية اهتمت السي أي أيه بالامر » ودخلت ديمونه مرحلة حرجة وواصلت السفارة مراقبتها . وارسل جون هادن الذي بدأ رحلته كرئيس لمحطة ال« سي أي أيه في ١٩٦٢ ، إحدى عطلات نهاية الأسبوع إلى بير سبع لرفع أسماء الفرنسيين على صناديق البريد في المجمعات السكنية في المدينة ، وكانت محاولة تحديد الذين يقومون بأى عمل فى ديمونه هدفا ثابتا . ولم يتدخل باربر فى عملية التعقب ، فقد حصل ويليام دال بصفته ثانى أكبر دبلوماسى أمريكي على مساحة واسعة في إدارة الأمور اليومية للسفارة وشجع فريقه على اكتشاف مايمكنهم الوصول إليه . وكان الملحق العلمي في السفارة فيزيائيا يدعى ويال ويبر تر ويبر الذي شارك دال اهتمامه بديمونه وعمل ويبر الذى حصل على الدكتوراه فى الفيزياء من جامعة يال بشكل وثيق مع جون هادن فى انتهاك واضح لمرسوم صادر عن وزارة الخارجية يمنع الملحقين العلميين من الاشتراك فى عمل المخابرات . كما اعتمد ويبر على عملية جمع المعلومات التي قام بها ميل البا وشجع كولونيل الجيش على التعاون مع نظيريه البريطانى والكندى فى جمع مزيد من المعلومات

وكانت هذه عملية تعقب وحصل الرجال في السفارة على فترة راحة قصیرة فی ۱۹٦٦ من مصدر غیر مرجح ، یهودی أمریکی یعیش فی اسرائیل ، فقد أبقى دال وبقية العاملين في السفارة على علاقات طيبة ،كما يفعل الدبلوماسيون الامريكيون في جميع أنحاء العالم ، مع العديد من المواطنين الامريكيين الذين اختاروا الحياة في الخارج . وأصبح الامريكيون في اسرائيل يدعون بشكل روتينى لحفلات ورحلات السفارة بالاضافة إلى تصوير الأفلام الامريكية . وأصبح دال وزوجته بصفة خاصة أصدقاء لدكتور ماكس بن عالم الفارماكولوجي من برينستون الذي ساعد الاسرائيليين في إنشاء معهد الفارماكولوجي ( العقاقير ) تحت اشراف الأمم المتحدة . ويتذكر دال في صباح أحد الآيام جاء ماكس إلى السفارة وقال « لدى قصة اريد أن ارويها لك فقد دخلت إلى ديمونه واطلعت على المنشأت النووية . وأننى مقتنع بأن اسرائيل تنتج رعوسا نووية » ، ويتذكر بحيويه أنه حين تم الاتصال به بعد ذلك رحلته لديمونه وقد أصبح صديقا حميما ومصدر ثقة ارنست بيرجمان لدرجة دعوته لأن يطلع مباشرة على المفاعل . ورغم أنه درس الفيزياء في « برينستون وجد أن الزيارة مثيرة « ولكن مربكة » فلم أفهم منها الكثير « مم ذلك لم يكن -هناك أي قلق تجاه الانتشار النووي ولكن إيمانه بأن الولايات المتحدة لاتساعد اسرائيل في طريقها الجاد للحصول على القنبلة لقد اعتقدت أنه يتعين علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك - وامدادهم بالمساعدة » وتحدث إلى دال ثم وافق على مناقشة ماعمله على مستوى أرقى مع بوب ويبر ورتب دال الاجتماع. وأوضح بن بعد سنوات أن هدفه من إثارة القضية مع دال وويبر لم يكن للابلاغ عن تقدم إسرائيل النووي كما تصور دال على ما يبدو ولكن محاولة نقل رسالة إلى واشنطن عن الانجازات في ديمونه ويتذكر : هدفي كان أن أرى كيفية قيام الولايات المتحدة بمساعدة اسرائيل . وحاولت أن أفتح طريقا » . وشعر دال أن لديه مايكفي لابلاغه . وأحضر ويبر وأخرين إلى أكثر غرف السفارة أمانا — وهي غرفة مزودة بطبقة عازلة من الرصاص معروفة باسم « الفقاعة » ووضعت المجموعة تقريرا سريا للغاية إلى واشنطن يلخص معلوماتهم . وكانت رسالته الأساسية كما يتذكر دال ، « أن اسرائيل تستعد لتركيب الروس الحربية على الصواريخ حتى يمكنها سريعا تجميعها إلى أسلحة تقوم الطائرات بنقلها » . وكان يتعين أن يوافق السفير المصاب بالرعب على التقرير . ويتذكردال أن « باربر تردد ثم قال « حسنا أعتقد أن الوقت قد حان استمروا فانني أعتقد أنهم يستحقون ذلك فلترسلوه » وقدم دال التقرير باحساس بالنجاح ويعتقد دال أنه كان أكثر التقارير التي ارسلتها السفارة عن ديمونه دقة . وسأل دال : إذن ماذا حدث ؟ لاشيء على الاطلاق ولم يستجب أي شخص وفي النهاية حل شخص أقل اهتماما بديمونه محل ويبر كملحق علمي واستقال كولونيل البا من منصبه كمساعد لهيئة الاركان المشتركة .

ويقول دال إن مازاد من الاحباط تقديم يهودى أمريكى آخر المزيد من المعلومات تكشف النوايا الاسرائيلية . فقد كانت السفارة تستضيف مجموعة من مسئولى الحكومة الامريكية في إجتماع اقليمى الملحقين الامريكيين الاقتصاديين والتجاريين ونظم حفل . في تل أبيب مع المسئولين التجاريين الاسرائيليين وفي اليوم التالي اتصل ايوجين برادرمان مان مساعد نائب وزير الخارجية الشئون التجارية ، بدال وأبلغه أن « احد الاسرائيليين في الحفل أبلغني بأن مهمته الأولى كيهودى أمريكي هي مساعدة حكومة الولايات المتحدة في قبول الأسلحة النووية الاسرائيلية » . ويقول دال « إن برادرمان بدا ثائرا الفاية وقال لي « إنني أمريكي أولا واست يهوديا أولا» وأوضح لي أن فعل الشيء الصواب بهذه المعلومات ، وعند هذه النقطة ادرك أن رواية برادمان ستصل لطريق مسدود وقال « إنني لم أفعل أي شيء بها . فقد كنت ادرك أنها لن تفدد » .

وكانت هناك قضايا أخرى بالطبع ، في السفارة . فقد قررت اسرائيل في أوائل يونيه ١٩٦٧ القيام بعمل وقائي ضد الحشد العربي في سيناء ودخول الحرب . ووصل التوتر الدائم الذي استمر عاما إلى ذروته قبل أسبوعين بقرار مصرى بمحاصرة ميناء ايلات . وارسل ناصر المتمتع بثقة زائدة قواته لاحتلال شرم الشيخ في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناءلسد

طريق السفن الاسرائيلية إلى مضيق تيران الذى يؤدى من البحر الأحمر إلى خليج العقبة ثم ايلات .

واعتبرت اسرائيل الاجراء المصرى من أعمال الحرب ولكن تحت ضغط من جانب إدارة جونسون بعدم شن الهجوم ترددت حكومة اشكول وتعرض رئيس الوزراء الذى يواجه الرأى العام الراغب فى المبادرة بشن العرب مع الحرب ، لانتقادات شرسة لعدم حسمه للأمر وإخفائه للخبرة العسكرية السياسية وفى ظل التقارير الواردة إلى البيت الأبيض عن وجود مؤامرة للقيام بانقلاب عسكرى ، اضطر اشكول فى أواخر مايو للجوء إلى اعدائه السياسيين بمن فيهم ديان ومناحم بيجين وتشكيل حكومة وحدة وطنية . وبالنسبة لبيجين الذى شغل منصب وزير بلا وزارة فإن هذا التعيين أصبح يعنى دخوله الخدمة فى الحكومة الاسرائيليية للمرة الأولى فى حياته السياسية . وكان تعيين ديان وزيرا للدفاع أمرا أكثر صعوبة على اشكول ففى حقيقة الأمر كانت تعنى اعترافا بأنه غير قادر على قيادة الأمة فى زمن الحرب – فقد حظى ديان بصورته الرومانسية بالاعجاب بين صفوف الشعب وهو مالم يكن يتمتع به بصورته الرومانسية بالاعجاب بين صفوف الشعب وهو مالم يكن يتمتع به أشكول المتردد ووصل إلى منصب وزبرالدفاع مزودا بقوة سياسية ضخمة وزاد من احتمالات هيمنة حزب رافى المتشدد المؤيد للسلاح النووى بزعامة ديفيد بن موريون مرة أخرى على الشئون العسكرية الاسرائيليية .

وأصبح الجيش بقيادة رئيس الأركان اسحاق رابين مستعدا . وبادرت اسرائيل بالهجوم في ه يونيه وحققت انتصارها المذهل في ستة أيام واحتلت شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن ومرتفعات الجولان السورية وأكثر الأمور إثارة تمثل في تحقيق حلم دام ألفي عام باخضاع مدينة القدس القديمة للسيطرة اليهودية . الا أن إسرائيل وجدت نفسها فجأة تسيطر على مليون فلسطيني آخرين .

وأمضى باربر الجزء الأكبر من الحرب فى غرفة الحرب الاسرائيلية وشارك فى حالة الفرح الشديد التى اجتاحت الأمة وكثيرا من الامريكيين بسبب الانتصار الاسرائيلى المذهل . ولم يكن هناك إدعاء للموضوعية فى تقاريره لواشنطن فأراؤه وأراء القيادة الاسرائيلية بدت متطابقة . وعلى سبيل المثال حث باربر واشنطن على عدم ابراز الهجوم الاسرائيلى بالصواريخ والقنابل على السفينة الامريكية ليبرتى وهى سفينة تابعة للمخابرات البحرية ، فى اليوم

الثالث للحرب. وكانت ليبرتي ترفع علما امريكي وتراقب حركة الاتصالات في المياه الدولية للشرق الأوسط قبالة ساحل اسرائيل وحددت كسفينة امريكية قبل الهجوم الذي اسفر عن مقتل ٣٤ وإصابة ١٧١ ، وأثار الحادث الاستياء في جميع أروقة الحكومة الأمريكية ، ومع ذلك لم يكن باربر غاضبا ، وتوضح برقية منشورة في ملف ليبرتي أنه بعد ساعات من الحادث أبرق بأن اسرائيل لاتعتزم الاعتراف بالحادث وأضاف « أننى أناشدكم بقوة تجنب الدعاية فاقتراب ليبرتي من مسرح العمليات يغذي الشكوك العربية من وجود مؤامرة أمريكية اسرائيلية ... وقد أصيب الاسرائيليون بشكل واضح بالصدمة بسبب الخطأ ويوجهون اعتذارات صادقة » .

وفى نهاية الحرب استدعى باربر بيل دال وأبلغه بتغيير في السياسة فيما يتعلق بجمع المعلومات عن ديمونه . وأصبح يتعين على دال إبلاغ الملحقين العسكريين فى السفارة بعدم تقديم تقارير عن ديمونه وعدم ملاحقة الاسرائيليين باجراء عمليات مع نظرائهم البربطانيين أو الكنديين . وأبلغ باربر دال « أن اسرائيل ستكون حليفتنا الرئيسى ولايمكننا اضعافها بالتعامل مع أخرين » وكانت هناك رسالة ثانية كما يتذكر دال « فقد قال باربر : البترول العربى ليس في نفس أهمية اسرائيل بالنسبة لنا لذلك فإننى سأقف بجانب اسرائيل في جميع تقاريرى وقد يكون على حق فمنذ هذا التاريخ أصبح وإلى باربر مختلفا تماما » .

واعترض دال على التغيير في السياسة « وساعت علاقتنا » وبعد ذلك حاول باربر تعديل تقرير جيد عن صلاحية دال وظل مقتنعا بأن خلافهما حول ديمونه قد أضر بحياته العملية ( فقد عين سفيرا في جمهورية وسط أفريقيا في ١٩٧٧ . ومع ذلك دون دال تقرير معلومات أخر في السفارة عن ديمونه . ووصل في خريف ١٩٦٧ هنري كيسنجر الأستاذ بجامعة هارفارد ومستشار ادارة جونسون بشأن فيتنام والذي سيصبح وزيرا للخارجية فيما بعد ، وصل إلى تل أبيب لإعطاء دروس في كلية الدفاع الاسرائيلية تستمر أسابيع . وفي نهاية الفصل الدراسي توجه كيسنجر إلى مكتب دال في السفارة وأعلن حاجته لارسال برقية عاجلة على أعلى قدر من السرية إلى البيت الأبيض ويتذكر دال بحيوية واستنتاجها النهائي الذي نص على أنه نتيجة « للفصل الدراسي الذي نص على أنه نتيجة « للفصل الدراسي الذي

قضيته هنا ، فأننى مقتنع بأن اسرائيل تقوم بتصنيع روس نووية » . ويتذكر بصفاء ذهن تحذير كيسنجر له وقولهى « سوف أعاقبك بشدة إذا تسرب هذا الأمر » .

« وكانت هذه أولى أوامرى من كيسنجر » وبعد مغادرة اسرائيل قدم دال سلسلة من التقارير الروتينية عن ختام فترة الخدمة لوالت روستو مستشار جونسون للأمن القومى وعدد من كبار المسئولين الحكوميين ولم يكن مثيرا كما يقول « ألا يسائنى شخص عن القنبلة الاسرائيلية . » وحاول مرة أخرى فى منصبه التالى فى مجلس التخطيط السياسى بوزارة الخارجية إثارة الأسئلة حول ديمونه ولكنها أسفرت عن نفس النتيجة . ومن بين مهامه الأولى فى المجلس ، الذى يعد مركز التفكير فى الوزارة وضع ورقة عن منع الانتشار النووى وأراد أن يضمنها فصلا عن ديمونه ولكن لم يصرح له بمناقشة القضية مع أعضاء لجنة الطاقة الذرية فى الكونجرس . وحين أحتج أعلن مسئول كبير فى وزارة الخارجية أن القنبلة الاسرائيلية هى أكثر أمور السياسة الخرجية فى الولايات المتحدة . ولم تشر دراسته النهائية لديمونه .

وباستمرار باربر في موقعه طويلا اختفت القنبلة الاسرائيلية بعد حرب ١٩٦٧ كقضية بارزة في السفارة الامريكية . وأصبحت ديمونه مكانا مجهولا والقنبلة الاسرائيلية كأن لم تكن . وفي وقت مامن هــذا العام دعت اسرائيل ارنولد كراميش ، الضبير الامريكي في دوائر الوقود النــووي لزيارة المفاعل ويتذكر كراميش « ارتكبت خطأ فقد أجريت مكالمة لباربر فلم يكن بوسعنا أن نزور المكان معا لأن ذلك سينطوي على الاعتراف بديمونه « وكان كراميش يزور اسرائيل كزميل في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن . وقد قرأ كراميش عن عمليات التفتيش الأمريكية في نيويورك تايمز وأثار حجة واضحة وقال : « أننى حتى لست مسئولا زائرا » ولم يتزحزح السفير وقرر كراميش عدم تحدى نظريته المشكوك فيها « ولم يذهب للمفاعل »

واتبع جوزيف زورهيلين الذي حل محل بيل دال كنائب لرئيس البعثة خط السفير وكان أيضا أقل اهتماما بهذا الموضوع . ويوضح زورهيلين « أن باربر لم يكن على علم كبير بأي شيء فني مثل كلمات على غرار محطة إعادة المعالجة أو نحوها وبالطبع كان يعلم أن شيئا مجنونا يحدث في ديمونه وقد وضع الفرنسيون غمامه على أعيننا كما فعل ذلك الاسرائيليون » إلا أن زورهيلين يضيف : إن وجهة نظر السفارة ترى أن اسرائيل حظيت عن عمد

بقدر كبير من القلق الدولى تجاه سياستهم إقناع الآخرين بامتلاكهم للقنبلة وكان هذا تشويها للمعلومات ويقول « على أى حال فإن القضية النووية لم تكن في ذهننا فقد كان أمامنا حرب استنزاف » وفي ذلك يشير زورهيلين إلي المعارك الجوية ومعارك المدفعية التى تم تصعيدها بانتظام أواخر الستينات وأوائل السبعينات بين اسرائيل ومصر التي دعم الاتحاد السوفييتى جيشها وسلاحها الجوي بشكل ضخم بعد حرب الأيام السنة .

وبعد تنصيب الرئيس ريتشارد نيكسون في يناير ١٩٦٩ أصبح باربر أقل اهتماما بديمونه فقد تخلص من القضية ويتذكر ضابط سابق كبير فى المخابرات الأمريكية أنه تم استدعاء مجموعة من فريق المعاونين لامداد باربر الموجود فى هذا الوقت في نيويورك تقريرا خاصا عن برنامج الأسلحة النووية الاسرائيلي وقال المسئول استمع له باربر إلى النهاية وقال بعد ذلك « أيها السادة إنني لا أومن بكلمة مما تقولون » « وأصيب المسئول بالدهشة فقد قدم نفس التقرير لباربر في اسرائيل دون معارضة قبل عدة أشهر وانتحى بباربر جانباً وقال : « سيدى السفير أنك تعلم أنه حقيقي ، ورد باربر إذا اعترفت بذلك فانه يتعين عليه أن أتوجه للرئيس واذا اعترف به فسوف يتعين عليه أن يفعل شيئا حيال الأمر . والرئيس لم يرسلني هناك لتزويدة بالمشاكل فهو لايريد أن يتم إبلاغه بالأنباء السيئة » .

وكان لدى باربر الكثير من الأسباب الجيدة لعدم رغبته فى إبلاغ الرئيس نيكسون بالأنباء السيئة . فحالة إنتفاخ الرئه التي يعانى منها ازدادت سوءاً وأصبح يعاني بشكل متزايد من الخوف المرضى من الموت كما يقول زرو هيلين . وظل محتفظاً بخيمة أكسوجين بجوار فراشه . كما واصل السفير عاداته فى الاهمال فى العمل ، ويتذكر زورهيلين مناسبتين فقط في عملهما معاً الذى دام خمس سنوات انتظر فيها باربر فى السفارة بعد موعد مغادرته المعتاد في منتصف النهار .

وتملك السفير البدين رعب شديد في أوائل فترة رئاسة نيكسون من إحتمال ابلاغه باختياره ليشغل أكبر منصب سفير تمتعاً بالهيبة في وزارة الخارجية وهو منصب السفير الأمريكي لدى موسكو فالمرشح لهذا المنصب وكما هو الحال بالنسبة لمثل هذه المناصب فإنه يخضع للموافقة الطبية ولكن وكما يقول « زورهيلين » لم يكن باربر قد خضع لمثل هذا الكشف الطبي في

وزارة الخارجية منذ سنوات وكان يدرك أنه لن يتخطاه بنجاح . ويضيف كنا نتخلص من هذا الأمر من خلال طبيب اسرائيلي يكتب تقريرا كل عامين يفيد بأن « السفير قادر على الوفاء بمهام منصبه » وارسل الرد مصحوبا بالشكر لوزارة الخارجية على ثقتها وكان باربر يقول « طوال سبع سنوات قضيتها هنا حققت وضعا فريدا » . وسمح لباربر في النهاية بالاستمرار في موقعه .

وفي عام ١٩٧٠ شارك باربر في واحدة من المناسبات النادرة التي ظهر فيها حيث شارك مع رئيسة الوزراء جولدا مائير في افتتاح مدرسة امريكية في تل أبيب وهنأ جولدا مائير لحضورها وقال « ارغب في أن أعرف كيف أؤثر على رئيسة الوزراء فيما أطلبه منها » وردت قائلة « سأكشف السر لك الأن فيجب فقط أن تطالبني بأن أفعل ما أريد أن أفعله . »

وحين تعلق الأمر بديمونه فإن باربر أراد ماتريد اسرائيل وكان تأييده لاسرائيل عميقاً ومخلصاً ، ومع ذلك فإن العديد من زملائه السابقين في وزارة الخارجية اصيبوا بالذهول والألم حين وافق في ٣ ابريل ١٩٧٤ ، بعد عام من تقاعده على أن يصبح عضواً في الفرع الامريكي لبنك لويمي ، البنك الحكومي الاسرائيلي . ولم يكن هناك شيء غير قانوني في ذلك ، لكن الكثير من مسئولي وزارة الخارجية يعتبرون أن مثل هذه المناصب تطرح تضاربا واضحاً ولم يكن باربر بالتحديد ليهتم كثيراً بما يفكر فيه زملاؤه وظل عضواً في مجلس الإدارة حتى وفاته .

## 14

### قرار اسرائيلس

في اوائل ديسمبر سنة ١٩٦٧ تلقى ايجال آلون بطل حرب سنة ١٩٤٨ والمؤيد لاعادة توطين الضغة الغربية رؤية سرية لمستقبل اسرائيل النووى . وقد هزه ذلك لدرجة البكاء . فقد دعى مع مجموعة من المعاونين لتفقد الاعمال الاولى في أول حقل للصواريخ النووية الاسرائيلية ، تحت التشييد في مكان مجهول يعرف على الخريطة باسم هيربات زاتشرياه ، في سفح جبال صهيون غرب القدس وسوف تدفن المخابىء المخفية بخبرة كبيرة ، التي لم تكتشفها المخابرات الامريكية طوال سنوات ، تحت الارض في نهاية طريق بلا علامات مزود بكاميرات الدوائر المغلقة .

ومثلت المخابرات أفضل تكنولوجيا أنشأتها شركة تخطيط المياه المملوكة للدولة « تاهال » التي كانت تتفاوض حينئذ مع شاه ايران لبناء خط انابيب البترول سعة ٤٢ بوصة لنقل البترول الايراني الي ميناي ايلات وأشدود الاسرائيليين . امتدت البراميل الملساء التي ستطلق من خلالها الصواريخ داخل البلاد بأطوال خطوط الانابيب . كانت سنوات طويلة تفصل اسرائيل عن الحصول على قدرة صواريخ نووية ، فقد كان أول اختبار لصاروخ الحمول على قدرة منظاربة فقط قبل عدة أشهر . واجه الصاروخ الذي انتج بالاشتراك مع شركة داسو الفرنسية ، مشكلات في التوجيه ولم يكن بعد قادرا على المكان الموجه له .

ومع ذلك فإن هذه المخابىء الأولى مثلت كما فهم ألون بوضوح ، نوعا جديدا من الأمن العسكرى للأمة ، ويذكر مراقب اسرائيلى « ان الابتهاج كسا وجه ألون . فها هنا رجل حارب فى سنة ١٩٤٨ بمدفع نصف ألى فقط ، وبعد عشرين عاما تنتج اسرائيل صواريخ نووية . فنحن شعب عاد للحياة من الموت، ففى جيل واحد أصبحنا مقاتلى ، وأسبارتاكوس عصرنا » .

ولم يتمكن ألون من مقاومة التباهى بما شاهده . فبعد عدة ايام ، أصاب زملاءه فى الوزارة بالصدمة حين حذر مصر فى خطاب عام فى حيفا من ان اسرائيل سترد باستخدام اسلحة متطورة على أى هجوم مصرى على تجمع سكانى ، وقال « إن أى سلاح تتمكن مصر من انتاجه أو شرائه بمساعدة قوى عظمى يمكننا مواجهته أحيانا بمساعدة قوة عظمى واحيانا بدون هذه المساعدة » وبصفته عضوا فى اللجنة المختارة لقضايا الامن القومى التابعة لمجلس الوزراء فإن ألون كان يتمتع بمصداقية كبيرة . ولكن لم يعترف أى مسئول اسرائيلى علنا بوجود نظام صاروخى نووى ، وهاجم المسئولون الحكوميون سر تأكيدات ألون الخفية بوصفها انتهاكا للأمن كما انتقد فى الصحف علنا لخلقها حالة رعب .

وقد تصور برنامج الصاروخ الاسرائيلي الذي اطلق عليه الاسم الشفرى ، « المشروع ٧٠٠ » قبل عدة سنوات ارنست ديفيد بيرجمان ليكون المرحلة الاخيرة المكلفة نحو الخيار شمشون . ويتذكر مسئول اسرائيلي سابق مشاهدة أشكال تشير الى ان القيمة الاجمالية طويلة المدى ، اذا أمرت بها لجنة الامن القومي لرئيس الوزراء ، ستكون ٥٥٠ مليون دولار وهو ما يزيد على ميزانية الانفاق الدفاعي الاسرائيلي ، وكانت العناصر الاخرى للبرنامج النووي تتخطى حتى التكلفة الباهظة للصواريخ وظلت التكلفة الاجمالية للبرنامج النووي حاجزا كبيرا لانتاج القنبلة واكبر عقبة أمام المسئول الذي تولى في أواخر الستينيات مسئولية المستقبل النووي لاسرائيل وهو وزير الدفاع موشى ديان .

وكان هناك هدف استراتيجي من زيارة آلون لزاتشارياه ، فقد تغطى ديان بالعصابة السوداء على عينه وميله نحو اثارة آلون وخرج من حرب الستة أيام كبطل عالمي ، كما منحت ظروف ما بعد الحرب ديان وزملاءه من مؤيدي البديل النووي فرصة متجددة لأن يدينوا علنا الهدف الضخم لقنابلهم المتوقعة وهو الاتحاد السوفييتي ، وكان ديان من بين الأوائل الذين تنبئوا في وزارة أشكول بأن السوفييت – بحثا عن أي موطىء قدم – يمكنهم الوصول اليه في صراعهم الأيديولوجي مع الولايات المتحدة وسيملأون فراغ القوة في الشرق الأوسط ويصبحون التهديد الرئيسي لاسرائيل ، وفي أوائل يوليو حذر ديان في حديث مع صحيفة « فرانكفورتر الجمانية » الألمانية الغربية بأنه اذا اختار السوفييت الوحدة مع العرب ضد اسرائيل فانه « لن يتردد لحظة في أن ينصح

حكرمته بمحاربة الروس وهزيمتهم مثل العرب تماما ... فاسرائيل ليست في حاجة لأن يرهبها أي انسان » .

وكان ديان يعكس بوضوح إحساس العزلة الذى شق طريقه داخل المستويات العليا فى القيادة الاسرائيلية ، نظريته لم يتم الاحساس بها منذ أزمة السويس عام ١٩٥٦ ، فقد رد « شارل ديجول » على الحرب باتهام اسرائيل بأنها المعتدى وألغى جميع صفقات السلاح لاسرائيل وأنهى ١٢ عاما من الدعم الفرنسى الوثيق لاسرائيل . كما أجل « ديجول » عملية الشحن الوشيكة لخمسين طائرة مقاتلة من طراز « ميراج - ٢ » تم شراؤها من قبل ، كما زعم للصحفيين أنه لم يعلم بعقد « داسو » مع اسرائيل حتى تم أول اختبار لصاروخ « جيرتشو إل » على الرغم من أن الشركة الفرنسية ستواصل العمل مع الاسرائيليين لعام آخر في برنامج الصواريخ .

ومضى السوفييت وأتباعهم فى الكتلة الشرقية باستثناء رومانيا أبعد من ذلك ، فقد جمدت جميع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل . كما بدأ السوفييت على الفور اعادة تسليح عملائهم العرب . وقام الرئيس « نيكولاى بودجورنى » بزيارة رسمية مظفرة الى القاهرة فى أواخر يونيو وحياه مئات الآلاف من المصريين ، وبدأت طائرات محملة بالأسلحة السوفييتية الوصول بعد ذلك بفترة قصيرة لتبدأ عملية مكثفة وسريعة لملء مخازن الأسلحة المصرية الخاوية التى ستجدد جميعها بأسلحة جديدة فى غضون عام . وفى النهاية أرسلت موسكو المستشارين السوفييت وطائرات ميج ذات مستوى الأداء المتقدم الى مصر ، وفى المقابل حصل الروس على معاملة خاصة فى أربعة موانى على البحر المتوسط وسيطرة فعلية على سبع قواعد جوية مصرية . كما كان السوفييت على نفس القدر من السخاء فى دعمهم لسوريا والعراق الخاسرين الآخرين مع الأردن فى حرب الستة أيام .

واعترضت المخابرات الاسرائيلية الاتصالات التي تمت على مستوى عال بين القاهرة ودمشق وموسكو التي كانت مليئة بالحديث عن الحرب التالية في الشرق الأوسط وقليل من المناقشة عن الحرب الأخيرة ، وفجأة انتشر الأسطول الروسي بقوة أكبر في البحر المتوسط بوجود سفينتين أو ثلاث متمركزة قبالة الساحل الاسرائيلي ، في محاولة واضحة لاعتراض الاتصالات الاسرائيلية ، لم يتم الرد على هذه الاستفزازات كما تراها اسرائيل ، من جانب القوة العظمي الأخرى الولايات المتحدة .

وفى أواخر أغسطس عام ١٩٦٧ اجتمعت الدول العربية يدعمها التأييد السوفييتى ونصيحته في أول اجتماع قمة بعد الحرب في الخرطوم واتفقت على ما سيصبح معروفا « باللامات الثلاثة » لا للسلام ولا للمفاوضات ولا للاعتراف .

وازداد توجه « ديان » نحو القنبلة باقتناعه بأن اسرائيل لا يمكنها الاعتماد على أمريكا لردع هجوم سوفييتى . ففى سنة ١٩٦٦ أمضى فترة كصحفى فى فيتنام الجنوبية وأبلغ فيما بعد « والتر روستون » مستشار الأمن القومى فيما بعد بأنه « خرج وقد انتابه قلق شديد بمدى تصميم الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها » . ففى أى أزمة يمكن أن تدعم واشنطن اسرائيل أو لا تدعمها ، كما حدث فى السويس ، وذلك وفقا لتقديرات البيت الأبيض لمصالحه الدولية والاقليمية ، واعتقد « ديان » أن موسكو بالمثل ستكون مستعدة لتقديم المعونة للعرب ليس من أجل اهتمامها العميق بالشرق الأوسط ولكن لحماية هيبتها ومصالحها الدولية . وأيا كانت دوافعهم فإن « ديان » بدا مقتنعا بأن القوتين العظميين ستمليان الأحداث فى الشرق الأوسط ما أم تصل اسرائيل الى الاكتفاء الذاتى من حيث التسليح . ويرى « ديان » أن بقاء اسرائيل الى الاكتفاء الذاتى من حيث التسليح . ويرى « ديان » أن بقاء اسرائيل الى الاكتفاء الذاتى من حيث التسليح . ويرى « ديان » أن بقاء اسرائيل الى الاتحاد السوفييتى ، كما حددت فرنسا هدفها فى قوتها ليكون موسكو .

وتركزت مهمة ديان في أواخر ١٩٦٧ وأوائل ١٩٦٨ في اقناع زملائه من أعضاء الوزارة بأنه اذا تم اقناع السوفييت بأن التهديد الاسرائيلي مؤكد فإنهم قد يقررون أن الأمر لا يستحق نشوب حرب في الشرق الأوسط . كما أن قنبلة اسرائيلية موثوق بها ستردع السوفييت من اتخاذ أي خطوات في الشرق الأوسط تعرض بقاء اسرائيل للخطر مثل الموافقة على امداد الدول العربية بالسلاح النووي . ويري سيناريو « ديان » أن عملاء المخابرات الاسرائيلية سيبلغون سرا نظراهم السوفييت فور بدء عمل التجميع في ديمونة بأمره . وحين تنتج اسرائيل أول قنابلها فانه سيتم أيضا ابلاغ موسكو وتذكيرها أنه لا يوجد سبيل لايقاف موسكو الموساد من تهريب سلاح نووي عبر الحدود بسيارة أو داخل ميناء سوفييتي بواسطة زورق ، أما بالنسبة لبقية العالم بما فيه الولايات المتحدة ، فسيظل هناك غموض يتم دراسته حول مسألة ما اذا كانت

اسرائيل تملك القنبلة . وولدت الحجة للاحتفاظ « بقنبلة اسرائيلية في القبو » .

وحصل « دیان » على دعم لعملیة الحشد في وقت ما في الأشهر الأخیرة من عام ١٩٦٧ حین علم الاسرائیلیون من المخابرات الأمریکیة أن الاتحاد السوفییتی أضاف أربع مدن اسرائیلیة کبری هي تل أبیب وحیفا وبیر سبع وأشدود لقائمة أهدافه النوویة . وعلى ما یبدو أنه تم الحصول على هذه المعلومات ذات الحساسیة القائمة بصورة غیر رسمیة ویوضح عضو سابق في الفریق المعاون لرئیس الوزراء أشكول : « لقد حصلنا على هذه المعلومات بطریقة غیر مباحة » ولم یقدم أیة تفاصیل أخرى .

وقدم « هنرى كيسنجر » الذى كان حينئذ مستشار السياسة الخارجية لحاكم نيويورك « نيلسون روكفلر » فى حملته للحصول على ترشيح الحزب الجمهورى دعما أخر . فقد التقى « كيسنجر » فى فبراير ١٩٦٨ مع مجموعة من الدارسين الاسرائيليين فى منزل الجنرال « ايلاد بيليد » مدير الكلية العسكرية الاسرائيلية فى القدس حيث كان قد قام بالتدريس فى العام السايق. ويقول « شلومو أرونسون » الأكاديمى الذى كتب عن السياسة النووية الاسرائيلية أن كيسنجر كان مثيرا حين قال ان الولايات المتحدة لن « ترفع إصبعا من أجل اسرائيل » اذا اختار السوفييت التدخل مباشرة « على سبيل المثال بهجوم سوفييتى ضد قواعد السلاح الجوى فى سيناء » . ونقل المؤونسون » الذى حضر الاجتماع عن « كيسنجر » اعلانه ثلاثة أمور « أن هدف أى رئيس أمريكى هو منع الحرب العالمية الثالثة ، وثانيا أن أي رئيس أمريكى لن يخاطر بوقوع الحرب العالمية الثالثة من أجل الأراضى التى تحتلها اسرائيل وثالثا أن الروس يعلمون ذلك » .

وفي أوائل عام ١٩٦٨ بدا واضحا أن الانتصار الساحق في حرب الأيام الستة لم يحل أيا من مشكلات اسرائيل السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط . وطار « اسحق رابين » رئيس هيئة أركان الجيش الى واشنطن في منتصف ديسمبر ١٩٦٧ وقال الكثير في اجتماع مع الجنرال « ايرل ويلر » منتصف ديسمبر ١٩٦٧ وأشار « ويلر » في مذكرة سجلت عن الاجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة . وأشار « ويلر » في مذكرة سجلت عن الاجتماع ونشرت فيما بعد ووضعت في ملف في مكتبة « ليندون جونسون » بدأ رابين الحوار بأن أوضح أن اسرائيل تجد نفسها في وضع فريد بعد انتصارها في الحرب ولكن لا تعيش في سلام » وأبلغ رابين ويلر « ان اسرائيل في وضع أقل

تميزا الآن مما كانت عليه قبل ه يونيه حين بدأت الحرب فالسوفييت لا يريدون تسوية سلمية . فهدفهم هو الابقاء على جو التوتر حيث يمكنهم زيادة اعتماد عربى متزايد على القوة والنفوذ السوفييتيين برؤية نحو المحافظة على الميزات السوفييتية في المنشأت البحرية والجوية ، وفي النهاية السيطرة على البترول العربي » .

وردت الجالية اليهودية الأمريكية على نصر يونيه المثير بفيض من المال والزيارات المتزايدة وانتعشت السياحة في أواخر ١٩٦٧ ، وحدث نفس الشيء للاقتصاد الاسرائيلي ، وقال السفير « وواوارث باربر » لفريق العاملين في السفارة الأمريكية في تل أبيب الشاعرين بالشك ، ان نجاح اسرائيل دعم علاقته بواشنطن . ومع ذلك أثبتت أمريكا عدم القدرة على الاعتماد الأساسي عليها كحليف في أعين « ديان » والعديد من مؤيديه في ديمونه ومجالات أخرى، وذلك قبل شهر من نشوب حرب الأيام الستة حين لم ترد على أغلاق « ناصر » لمضيق تيران ومحاصرة ايلات . وأوضحت وثائق وزارة الخارجية الاسرائيلية أن « دوايت أيزنهاور » وعد كتابة بعد أزمة السويس عام ١٩٥١ بأن الولايات المتحدة ستستخدم القوة اذا اقتضت الضرورة للابقاء على المضيق مفتوحا . وطالبت اسرائيل « جونسون » بتنفيذ الالتزام بعد حصار « ناصر » وشعرت بالخيانة بعد أن علمت أن وزارة الخارجية اعتبرت التزام « أيزنهاور » لاغيا بتركه للسلطة في أوائل عام ١٩٦١ ، وتم ابلاغها أن اتفاقية يصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي فقط هي الملزمة لأى ادارات تالية . وبدون أن تدرى واشنطن كانت ألعوبة في أيدى ديان وطموحاته النووية .

ومع ذلك لم تكن اسرائيل قوة نووية كاملة : فلم يأمر أى مسئول المفاعل ومحطة اعادة المعالجة أن تبدأ في انتاج البلوتونيوم . واستمرت المخاوف المالية تزعج القيادة ، ويتذكر مسئول اسرائيلي رؤية تقديرات تشير الى أنه بحلول أوائل السبعينيات فإن البرنامج الكامل للأسلحة النووية بما في ذلك الصواريخ والرءوس الحربية سيلتهم أكثر من عشرة في المائة من اجمالي ميزانية اسرائيل – أو ما يقرب من مليار دولار . وأمن « بنحاس سابير » الذي اعتبر بين القيادة الاسرائيلية المسئول الاقتصادي لحزب العمل المشكل حديثا ، بقوة بضرورة أن تحقق القروض والاستثمارات الحكومية تطورا في التنمية

الاقتصادية ولذلك لم يكن تخصيص الدولارات لديمونه أمرا ذا معنى بالنسبة له. واعتبر أن حصول اسرائيل على القنبلة سيؤدى فقط الى نزاعات مع الولايات المتحدة ويقلل تدفق المساهمات الأمريكية .

ويتذكر مسئول اسرائيلى أن « ديان » اتخذ قرارا حساسا فى أوائل ١٩٦٨ . فقد اتصل « بسابير » وطالبه بأن يمضى يوما معه كما فعل تماما مع « ألون » وتوجه الرجلان الى « ديمونه » ويقول المسئول الاسرائيلى ان «ديان» جعله يشاهد كل شىء من الألف الى الياء . ولم يكن أى شخص قد شاهد منشأة اعادة المعالجة بأكملها . وبدا « سابير » مثل القطة التى وجدت قشدة لبن طازج . وعاد وقال لـ « ألون » الذى مازال يعارض الالتزام النووى الكامل : « هل رأيت المكان بأكمله ؟ لقد شاهدته وأنت لا تعلم أى شىء . وبعد الآن لن تحدث مذابح أخرى » .

وفي وقت ما في أوائل ١٩٦٨ أمرت « ديمونة » أخيرا ببدء الانتاج على نطاق كامل وبدأت في انتاج ما يتراوح بين أربعة وخمسة رءوس حربية سنويا – وبلغ عدد القنابل مع بدء حرب يوم « كيبور » في أكتوبر ١٩٧٣ أكثر من ٢٥ قنبلة في الترسانة ، ولا يوجد دليل على أن مجلس الوزراء الاسرائيلي اتخذ قرارا رسميا بشأن « ديمونة » ، ومع هذا فان الانتاج في خط التجميع الأول لقنبلة سواء تم حظره رسميا أم لا ، أصبح أمرا معروفا في الدوائر العليا من مسئولي الأمن القومي وحظى بإشادة واسعة النطاق ، ويتذكر مسئول اسرائيلي أنه تم فتح زجاجات الشمبانيا في « ديمونه » وفي بعض المكاتب الحكومية في تل أبيب والقدس حين وردت المعلومات عن تجميع القنبلة الأولى ، وكان يعتقد على نطاق واسع أن أول رأس حربية حفرت عليها عبارة بالانجليزية والعربية تعني « لن يحدث بعد الآن » .

ويوضح مسئول سابق في الحكومة الاسرائيلية الاجراء البيروقراطي وراء قرار بدء خط التجميع في « ديمونة » بقوله ، برجفة وابتسامة أن « موشى ديان » قرر من جانب واحد أنه يملك تأييد كبار رجال المال ويملك كل السلطة التي يحتاجها - كوزير للدفاع - لتحويل اسرائيل الى قوة نووية ، وطرح « أموس ديشاليت » تكهن مماثل في هذا الوقت للدكتور «ماكس بن» صديق « أرنست بيرجمان » الأمريكي . ويذكر بن : « كنا نتحدث عن ديمونة » وقال أموس ( انه الشخص الذي يتصرف من تلقاء نفسه ) .. »

وياتضاذ القرار أخيرا ضم الجهاز البيروقراطي مسفوفه كما يفعل الاسرائيليون دائما في شئون أمن الدولة ، وكانت الضرورة الملحة الأولى تتمثل في الحصول على اليورانيوم الخام - وكميات كبيرة منه ، وعلمت الموساد بوجود مئات الأطنان من الخام في مخزن بالقرب من « انتويرب » ببلجيكا متوافرة من أجل شرائها في أوربا ، ولكن البديل لم يكن قائما نظريا : فمثل هذه الصفقات في أوربا تخضم لرقابة « يوراتوم » السوق المشتركة للوكالة النووية ، وكان من غير المتوقع الموافقة على مثل هذه الصفقة الضخمة لاسرائيل ، فلم تكن « ديمونه » بعد كل هذا ، خاضعة للاشراف الدولي . وحتى اذا كان من المكن ترتيب هذه الصفقة ، فلم يكن هناك أحد في اسرائيل مستعدا ليترك العالم يعرف بأن « ديمونة » تشترى إمدادات من اليورانيوم تكفى ثمانى سنوات ، وهي المفاعل الذي يسود اعتقاد بأن طاقته تبلغ ٢٤ ميجاوات ولا يستهلك أكثر ٢٤ طنا من الضام ، وتمثل الحل الذي طرحته « الموساد » في الاتصال بأحد عملائها في ألمانيا الغربية في مارس ١٩٦٨ مطالبته بابرام صفقة اليورانيوم مقابل ٤ ملايين دولار بزعم أنه يمثل شركة كيماويات ايطالية في ميلانو ، ووافقت « يوراتوم » على الصفقة في أكتوبر وشحن اليورانيوم من « انتويرب » على متن سفينة أعيد تسميتها « شيربرج إيه » . وكان عميلا اسرائيليا في مكان ما بتركيا قد اشترى هذه السفينة بأموال الموسماد . وتفيد التقارير المنشورة التي أكدها مستولون اسرائيليون أنه فور خروج السفينة الى عرض البحر تم نقل خام اليورانيوم على متن سفينة شحن اسرائيلية تحرسها الزوارق الحربية ونقل الى اسرائيل . وعسلمت « يوراتوم » في غضون عدة أشهر باختفاء الشحنة الضخمة من خام اليورانيوم ولم يمض وقت طويل حتى بدأت المخابرات الأوربية والأمريكية تقدم تقارير داخلية عن تورط الاسرائيليين في الأمر . واستغرق الأمر تسع سنوات مع ذلك قبل أن تصل قصة اليورانيوم المسروق الى الصحافة وأصبحت الفضيحة في النهاية موضوع كتاب صدر عام ١٩٧٨ بعنوان « فضيحة بلامبات » ، وتمثل رد فعل اسرائيل على الكتاب وعلى التقارير الصحفية السابقة على صدوره في الاستمرار في امتلاكها أي قدرة نووية ، ولم يبدو أن أحد يهتم بالأمر سوى عدد قليل من أصحاب الاجتماعات العامة وعدد محدود من الصحفيين .

## 12

### هديـة رئاسية

بعد حرب الستة أيام ورغم الشكاوى الإسرائيلية من التهديد السوفييتى المتزايد في الشرق الاوسط. تحولت إدارة جونسون مرة أخرى لتبدو حليفا غير دائم في أعين اسرائيل حيث انضم الرئيس – القلق من أجل تجنب قطيعة مع العالم العربي – إلى ديجول وحظر جميع شحنات الاسلحة لإسرائيل لمدة ١٦٥ يوما . ويشير الإسرائيليون الشاعرون بالمرارة إلى أن أمريكا فعلت ذلك في حين واصل السوفييت إعادة امداد حلفائهم ، كما تحاشى جونسون أى التزام معلن قوى بالدفاع عن إسرائيل في أى أزمة . فقد سأله دان راثر صحفى شبكة «سي بي أس » في المؤتمر الصحفي لنهاية العام عما اذا كانت الولايات المتحدة متمسكة « بنفس نوعية الالتزام الثابت بالدفاع عن إسرائيل ضد الغزو كما فعلنا في فيتنام الجنوبية » ولم ترض اجابته سوى عدد ضيئل من الإسرائيليين حيث قال « لقد أوضحنا اهتمامنا المحدد تماما باسرائيل ورغبتنا في المحافظة على السلام في هذه المنطقة من العالم بكل الوسائل .

ومع ذلك بدأ رئيس الوزراء أشكول متلهفا على القيام بزيارة رسمية لواشنطن في يناير سنة ١٩٦٨ للمناشدة من أجل بيع طائرات « أف ٤ » لتحقيق توازن مع إمداد الاتحاد السوفييتي لمصر بطائرات ميج . وكانت الطائرة « أف ٤ » أكثر الطائرات تقدما في الترسانة الامريكية وتحجج البنتاجون ووزارة الخارجية بأن إسرائيل ليست في حاجة لهذه الطائرات من أجل المحافظة على التفوق العسكري على المصريين الذين تعتبر طائراتهم « الميج ٢١ » ذات مدى أكثر محدودية وأقل قدرة ، كما يعنى ادخال طائرات أف ٤ المتقدمة في الشرق الاوسط تصعيدا غير ضروري وبدون سابق إنذار

وستظل إسرائيل متفوقة بقاذفات « أيه ٤ سكاى هوك » التى حصلت عليها من قبل . إلا أن جونسون أو بعض كبار مسئوليه — على ما يبدو — لم ييأسوا من محاولة اقناع إسرائيل بالموافقة على معاهدة منع الانتشار النووى ويرغبون فى مقايضة خمسين طائرة من طراز « أف ٤ » بهذه الموافقة . وفى مذكرة قبل القمة قدمت لجونسون فى ه يناير سنة ١٩٦٨ ناقش والت روستو قائمتين « ماذا نريد » و « ماذا سنعطى» وتضمنت قائمة « ماذا نريد » تذكرة روستو بأننا نعتقد أن لدينا معاهدة مقبولة لمنع الانتشار النووى . ونعتقد ان ذلك سيخدم أمن إسرائيل على المدى البعيد . ونتوقع أن توقعها إسرائيل » ، وتتضمن قائمة « ماذا نعطى » ٢٧ طائرة أخرى من طراز سكاى هوك ، ووعدا . بخفض المدة اذا احتاجت إسرائيل إلى طائرات فانتوم » .

وكان اقتراح روستو بامكان الربط بين صفقة فانتوم ومعاهدة منع الانتشار النووى هزلية اذا وضع فى الاعتبار التزام إسرائيل بديمونة والمعلومات الامريكية الوفيرة التى قدم معظمها سفارة والى باربر فى تل ابيب عن هذا الالتزام . وبعد سنوات طويلة وفى حديث صحفى اعترف روستو بأنه كانت لديه بعض الشكوك تجاه أهداف إسرائيل النووية وقال « اذا سألتنى عما كنت أعتقده فى الستينات فإننى أقول إننى تصورت أنهم يتحركون ليضعوا أنفسهم فى وضع يسمح بامتلاك القنبلة . فالجميع كانوا يعرفون ما كانت تقوم به إسرائيل » .

وظهر افتقار مماثل للواقعية في أسلوب تناول البيت الابيض لصورة أوسع للشرق الاوسط كما لخصتها مذكرة روستو في ه يناير « لا يمكننا تأييد إسرائيل التي تقف ساكنة .. فالعرب يحتاجون إلى الامل في الحصول على تنازلات إسرائيلية في مسائل اللاجئين والقدس والسماح للاجئين الجدد بالعودة إلى الضفة الغربية وتجنب اجراءات دائمة في الأراضي المحتلة » وستظل القضايا هي نفس القضايا طوال الثلاثة والعشرين عاما التالية على الاقل .

وكان يتعين على روستو أن يدرك أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى حالة ثورة فعلية مع نهاية حرب الأيام السنة في المناطق الجديدة المحتلة في القدس والضفة الغربية ومرتفعات الجولان ودمر البيوت العربية وقام بنهبها ، في محاولة واضحة لدفع الفلسطينيين والعرب الآخرين خارج أراضيهم إلى داخل الاردن وسوريا ودمر أكثر من مائة منزل عربي في مدينة القدس القديمة في

اليوم الأول بعد الحرب على أيدى القوات الإسرائيلية العاملة تحت المصابيح القوية بواسطة البولدوزورات ، وأوضح تيدى كوليك في عام ١٩٧٨ في مذكراته لماذا كانت هذه العجلة ضرورية « فقد كان احساس المسيطر هو أنه يجب أن نفعلها الآن فقد يكون الأمر مستحيلا فيما بعد ويجب أن تتم » . واستخدمت البولدوزورات والديناميت بضراوة بصفة خاصة في جميع أنحاء الضفة الغربية ، ففي قرية قلقلية غربي نابلس دمر ٨٥٠ منزلا من منازلها البالغ عددها ألفا خلال ثلاثة أيام من الاحتلال الإسرائيلي . واتهم موشى ديان في وقت لاحق الجنود الإسرائيليين بالقيام بأعمال « عقابية » في القرية وأمر بتوفير الاسمنت والسلم الأخرى للقروبين لاعادة بناء منازلهم . ومرت فترة قصيرة بعد الحرب تساعل فيها العديد من كبار المسئولين الإسرائيليين ، صراحة ، عن الحكمة من الابقاء على الاراضى المحتلة من بينهم ديان وبن جوريون . ووجدوا أن الحرب وفرت لإسرائيل فرصة في مقايضة الأرض بالسلام الدائم وعادة ما كان بن جوريون يقول لأتباعه أن اليهود حكام يتسمون بالخسة « وصرح بن جوريون لصحفى أمريكى « سيناء ؟ ... غزة الضفة الغربية فلتذهب جميعها . فالسلام أكثر أهمية من الاملاك . ونحن لا نريد أراضي » . وأعرب ليفي أشكول عن شكوكه الخاصة لأبي فينبورج الزائر بعد أسابيع قليلة من الحرب وقال باليهودية « ماذا أفعل بمليون عربي ؟ إنهم يتناسلون كالارانب » .

ونافست هذه المخاوف العملية الآراء الدينية والفلسفية للصهاينة الرجعيين الذين أمنوا مثل مناحيم بيجين ومعلمه المخلص فلاديمير جابوتنسكى ، أن التوسع الإسرائيلى الأخير في الضفة الغربية ليس قضية سياسية ولكنه ضرورة تاريخية ، فالضفة الغربية هي موطن الشعب اليهودى والمنطقة جزء من إسرائيل الكبرى وهي لم تحتل خلال الحرب ولكن تم تحريرها ، وظهر الموقف الرجعي ليكون سياسة الحكومة على امتداد السنوات . وألقى العناد الإسرائيلي تجاه إعادة الاراضي ورغبة العرب الذين اعادوا تسليح أنفسهم من أجل الأخذ بالثأر ، بظلال قاتمة على قرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ الذي دعا للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في مقابل التزامات عربية بالسيادة الاقليمية والسلام . ووافق مجلس الامن التابع للأمم المتحدة على القرار بالاجماع في أواخر نوفمبر سنة ١٩٦٧ .

ولم تكن الأمور لتسوء أكثر من ذلك ، من وجهة النظر الإسرائيلية ، في قمة جونسون – اشكول في أوائل سنة ١٩٦٨ في مزرعة للرئيس في تكساس فقد جلس اشكول ومستشاروه ومن بينهم أفرايم أفرون السفير الإسرائيلي في واشنطن الذي كان شخصية مفضلة لدى جونسون ، في مناقشات استمرت يوما كاملا قدم فيها سلسلة من مسئولي مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية الحجج ضد بيع طائرات «أف ٤» لإسرائيل . ويتذكر هاري ماكفيرسون أحد مستشاري الرئيس « أن جونسون كان يحاول جرهم من أجل الموافقة على معاهدة منع الانتشار النووي . وأخيرا هب واقفا وقال « هيا بنا جميعا كي نتبول » وبالفعل توجهنا إلى دورة مياه ضخمة وتبولنا جميعا . ولدى مغادرة جونسون لدورة المياه رأى أفرايم يبدو بائسا . وسأله « ماذا هناك ياافري » ورد الاخير « نحن لن نحصل على طائراتنا اله إف ٤ » فقال جونسون « سوف تحصلون على طائرات « أف ٤ » ولكن يجب أن أحصل على شيء من اشكول . ولكن لا تبلغه بذلك » .

وأعتقد ماكفيرسون وأفرون أن تعليق جونسون يصل إلى حد الالتزام ولكن ما أراد جونسون أن يحصل عليه لم يكن في وسع إسرائيل أن تعطيه . ويتذكر أحد أنصار ديان حالة اليأس تجاه ما بدا أن ضغطا أمريكيا لايلين من أجل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويقول « لقد اكتشفنا أننا نقف وحدنا » .

وبدا رجال ديان متشائمين للغاية . فقد كان لإسرائيل أفضل صديق يمكنها العثور عليه وهو الرئيس . وفي غضون أسابيع بعد القمة مع أشكول تلقى جونسون تقريرا « للسلى . أي . أيه » استنتج للمرة الاولى أن إسرائيل صنعت أربعة روس حربية نووية . وأمر ريتشارد هيلمز مدير « السلى . أي . أيه » . بدفن التقرير وأطاع هيلمز الأمر كما كان يفعل دائما .

ولم يكن تقييم « السلى . أى . أيه » نتيجة أى اختراق للمخابرات كما يقول كارل دوكيت – الذى أصبح فى سنة ١٩٦٨ مساعد مدير الوكالة للعلوم والتكنولوجيا – ولكن نشأ من خلال حفل عشاء مع ادوارد تيلور عالم الفيزياء النووية البارز الذى كرس جزءا كبيراً من حياته لانتاج الاسلحة . واطلع دوكيت تيلور فى الماضى ، وكما اعترف فإنه مدين له . فقد رتب تيلور لعشاء خاص لينقل رسالة محددة . ويتذكر دوكيت « لقد بدا مقتنعا بأن إسرائيل تملك الان

العديد من الاسلحة مستعدة للانطلاق » وأرضح تيلور أنه عاد لتوه من إسرائيل ، حيث أن لديه شقيقة تعيش في تل أبيب وكان زائرا دائما لها ، حيث يتمتم بعلاقات عديدة في الجاليات العلمية ومجال الدفاع . وقال دوكيت « لقد تحدث مع العديد من أصدقائه القدامي وكان قلقا » . وكان تيلور حريصا لأن يقول إنه ليس لديه أي معلومات محددة عن الاسلحة النووية الإسرائيلية . وابلغ تيلور دوكيت أنه يفهم أن الوكالة تنتظر اختبارا إسرائيليا قبل أن تقوم بأى تقييم نهائى عن القدرة النووية الإسرائيلية . وإذا كان الأمر كذلك فإن « السبى أي أيه » ترتكب خطأ ويتذكر بوكيت أن تيلور أوضع » أن الإسرائيليين يملكونها وإن يقوموا باختبارها . فقد يكونوا مخطئين في بضعة كيلو طن من قوة القنبلة التي لم تختبر ولكن ماذا يهم في ذلك ؟ » . ( وقد تأثر دوكيت كما أراد تيلور وقال « لقد كانت هذه أكثر الادلة اقناعا التي حصلت عليها طوال عملى في « السلم أي أيه » ونقل الحوار إلى هيلمز في اليوم التالي : وذكر « يمكنني أن أؤكد لك أن الجميع قلقون » . وكان مكتب العلوم والتكنولوجيا قد وزع قبل ذلك مباشرة تقريرا سريا للغاية عن منع الانتشار النووي وقرر دوكيت أن هذه المعلومات المواكبة للأمور الموجودة في التقرير والذي عرف في مجتمع المخابرات باسم « مذكرة لحامليها » سيتم توزيعه . ويتذكر دوكيت « لقد كان مختصرا للغاية والنتيجة مفادها أن الإسرائيليين يملكون أسلحة ذرية .»

وكان العامل الاخير في هذا الاستنتاج الاعتقاد السائد على نطاق واسع داخل الوكالة بأن الإسرائيليين كانوا بشكل ما وراء اختفاء مائتي رطل من اليورانيوم المخصص للاستخدام في الاسلحة من شركة المواد والمعدات النووية ، وهي محطة خاصة للتخصيب النووي في أبولو في بنسلفانيا . وأصر مالك الشركة زالمان مودر فاي شابيرو وهو يهودي مخلص لديه علاقات وثيقة داخل إسرائيل ، أن اليورانيوم – الذي أبلغ للمرة الاولى شابيرو عن اختفائه في سنة ١٩٦٥ ، كان عاديا ومنتجا ثانويا حتميا لمهمة التخصيب المعقدة . وكان اعتقاد دوكيت وكثيرين أخرين في المخابرات مختلفا . واعترف دوكيت بأنه لم يملك دليلا على أن يورانيوم شابيرو نقل إلى إسرائيل . ولكنه « وضع تصورا » يفيد بأنه نقل أثناء إعداد التقرير الإسرائيلي الحديث » وبافتراض وجود المادة الخام فإن إسرائيل قد تكون أنتجت اربعة اسلحة بمادة شابيرو » .

إلى أن إسرائيل تملك مابين ثلاثة واربعة اسلحة نووية وبدون تقرير تيلور والشكوك حول شابيرو. ويعترف دوكيت بأن « السلى أى أيه » لم تملك الكثير لتواصل عملها. فلم تتمكن الوكالة من تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد بنت كما تثور الشكوك – محطة لاعادة المعالجة تحت الارض فى ديمونه. كما لم تتمكن الوكالة من اختراق أى من القيادات العسكرية أو وكالات المخابرات لإسرائيل. ولم ينشق أى إسرائيلي إلى الولايات المتحدة مزود بمعلومات نووية. كما لم تفد كثيرا وكالة الامن القومي وعمليات التنصت الاليكترونية التي تقوم بها وذلك على الرغم من أنها – كما يقول دوكيت – قدمت ادلة مبكرة تشير إلى أن بعض طياري السلاح الجوى الإسرائيلي قاموا بطلعات تجريبية لاطلاق قنابل تكون لها ما يبررها فقط إذا كان يتعين اسقاط اسلحة نووية.

وكما كانت الأدلة ضئيلة فإن دوكيت أصبح مستعدا لأن يذكر في تقرير مكتوب سرى للغاية أن إسرائيل قوة نووية . وبدأ التقدير بعد مراجعته أكثر من مجرد حساس إلى حد ما ، كما أدرك دوكيت ، وقد أوضح الأمر أولا لديك هيلمز وأبلغ رئيس « السلى أي أيه » دوكيت بعدم نشر التقرير بأي شكل ، وأعلن أيضا أنه سيكون الرسول الذي يحمل الانباء السيئة . ونقل هيلمز معلومات دوكيت إلى المكتب البيضاوي وسلمها للرئيس وانفجر جونسون – كما روى هيلمز فيما بعد لدوكيت – وطالب بدفن الوثيقة قائلا « لا تبلغ أي شخص آخر حتى وزير الخارجية دين راسك ووزير الدفاع روبرت ماكنمارا .» وفعل هيلمز كما أمر تماما ولكن ليس بدون ذعر « ويدري هيلمز أنه سيقع في مشكلة مع رأسك وماكنمارا إذا علما بأنه حجب المعلومات »

وكان هدف جونسون من حجب معلومات هيلمز ومخابراته ، واضحا فلم يكن يريدأن يعلم ما تريد « السلى أى أيه » إخباره به لأنه فور علمه بالمعلومات سيتعين عليه أن يتصرف وفقا لها . وفي عام ١٩٦٨ لم تكن لدى الرئيس أى نية للقيام بأى شيء لايقاف القنبلة الإسرائيلية كما ادراك هيلمز ودوكيت ووالوورث باربر وويليام دال وعدد قليل آخر في الحكومة الأمريكية .

وأنطوى قرار موشى ديان المنفرد بدفع ديمونه إلى الانتاج بكامل طاقتها على ما يجب أن يعتبر مخاطرة ضخمة - فإن إسرائيل المسلحة نوويا ستجد من المستحيل توقيع معاهدة منع الانتشار النووى ، وبذلك فلن تحصل إسرائيل على طائرات « أف ٤ » من إدارة جونسون . وظل الضغط من الجهاز

البيروقراطى فى واشنطن مكثفا وبخاصة فى البنتاجون حيث اتسم كلارك كليفورد الذى حل محل روبرت ماكنمارا كوزير للدفاع فى نهاية يناير ، وكبار معاونيه بالعناد . ولم يكن لدى كليفورد وزملائه ادنى فكرة عن الموقف الحقيقى لرئيسهم تجاه قضية إسرائيل ومعاهدة منع الانتشار النووى ووافق جونسون فى أكتوبر سنة ١٩٦٨ قبل شهر واحد من انتخابات الرئاسة رسميا على صفقة طائرات « أف ٤ » من حيث المبدأ ولكنه ترك المساومة على مواعيد التسليم والتفاصيل الأخرى ليتم التفاوض بشأنها . ويتذكر بول وارنك مساعد وزير الدفاع لشئون الأمن الدولى أنه اعتقد أنه مازالت توجد « فرصة خارجية » لاجبار إسرائيل على توقيع ، معاهدة منع الانتشار النووى مقابل التسليم الفورى ، ويضيف « لقد كان الامر يستحق » كدليل على تناول أكثر عدلا للشرق الاوسط .

واستدعى وارنك اسحق رابين الذى عين حديثا سفيرا لإسرائيل لدى واشنطن وبدأ فى توجيه بعض الاسئلة العنيفة عن القنبلة ، أسئلة مباشرة لم تطرح عليه مسبقا بهذا الوضوح من جانب مسئول أمريكى على مستوى عال . ويتذكر وارنك « أننى حاولت أن أكشف عما يمتلكون وأوقفه بعد ذلك » . وطالب رابين المحبط وارنك بتفسير محدد للسلاح النووى . وأضاف وارنك « وقلت إنه يعنى أن تمتلك وسيلة نقل فى غرفة ورأس نووية فى الغرفة الأخرى » وسأل السفير بعد ذلك « هل تمتلك سلاحا نوويا ما لم تعلن إنك تمتلكه ؟ » ويتذكر هارى شوارتز مساعد وارنك الذى نقل عنه قوله « سيدى السفير نحن مصدومون بالسلوك الذى تتعاملون به معنا .. إنكم حليف وثيق ، وتنتجون قنابل مصدومون بالسلوك الذى تتعاملون به معنا .. إنكم حليف وثيق ، وتنتجون قنابل

وبالطبع غضب السفير من هذه المواجهة التي زعم فيما بعد أنها لم تكن لها صلة بالأسلحة النووية . وفي مذكراته التي نشرت في عام ١٩٧٩ حدد الموضوع الاساسي بأنه إصرار وارنك على السماح للولايات المتحدة بالاشراف المباشر على كل مصانع السلاح الإسرائيلية وكل منشأة عسكرية تشارك في الابحاث والتطوير كشرط لتسليم طائرات « أف ٤ » ، وكتب رابين « والقول بانني أصبت بالرعب يكون أساءة تقدير ضخمة ، فقد جلست هناك مخدرا والدم يصعد إلى رأسي » وأضناف إنه غادر الاجتماع وبدأ في ارسال « اشارات عديدة » إلى مؤيدي إسرائيل في الكونجرس وخارجه لحشد التأييد لصفقة طائرات « أف ٤ » .

وقد فعل رابين أكثر من بعث الاشارات ، فقد صاحب الميجور جنرال موردخاى هود رئيس هيئة أركان السلاح الجوى لرؤية أبى فينبورج واحد من الأمريكيين القلائل الذين يمكنهم اقناع الرئيس بتغيير رأيه . ويتذكرأبى فينبورج أنهما « كانا غاضبين وكانا في حاجة لرؤيتي على الفور وقالا كل شيء فعلته من أجل طائرات الفانتوم ذهب سدى وكليفورد يصر على معاهدة منع الانتشار النووى » وكان فينبورج قد التقى في لقاء خاص قبل عدة السابيع مع الرئيس وولتردوستو واستمع للرئيس وهو يقول إنه « ان توجد اى شروط » لصفقة أف ٤ » وقال فرفعت التليفون واتصلت بالبيت الابيض وطلبت الحديث إلى روستو » . وكان مستشار الامن القومي يتناول العشاء في منزل كليفورد وتم ايضال فينبورج الذي كان معروفا تماما لعامل التحويلة في البيت كليفورد وتم ايضال فينبورج يقول » والتقط ولتر التليفون وقلت له « والتر لقد كنا أنا وأنت والرئيس معا وقال الرئيس « لا شروط » وأقر ولتر بذلك . وقلت « حين تعود إلى المائدة أبلغ كليفورد بذلك »

واتصل كليفورد – الذى لم يذكر الواقعة فى مذكراته التى نشرت فى سنة ١٩٩١ بعنوان « مستشار الرئيس » – بالرئيس وتلقى الرسالة . ووصل بول وارنك إلى اجتماع لاحق مع فريق العاملين معه وجميعهم يؤيدون ربط صفقة « أف ٤ » بقبول إسرائيل معاهدة منع الانتشار النووى ووضع بشكل مثير يديه حول عنقه فقد استبعدت المعاهدة . ويتذكر هارى شوارتز راوية وارنك لحديث جونسون وكليفورد وقال « اتصل كليفورد بجونسون الذى قال « بع لهم أى شيء يريدونه » « سيدى الرئيس اننى لا أريد أن أعيش فى عالم يملك فيه الإسرائيليون أسلحة نووية » .

« لا تزعجنى بهذا الأمر بعد الان ثم انهى المكالمة « وكان جونسون قد وجه نفس الرسالة لديك هيلمز في بداية العام .

ويروى الرئيس ليندون جونسون فى مذكراته تفاصيل المراسم الرسمية فى البيت الابيض التى وقعت خلالها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وأكثر من خمسين دولة أخرى على معاهدة منع الانتشار النووى وكتب يقول إن المعاهدة « كانت أصعب وأهم » الاتفاقيات التى تم التوصل إليها مع موسكو خلال فترة رئاسته ، فلماذا إذن سمح لاسرائيل بأن تتجنب المعاهدة وتحتفظ بطائرات « أف ٤ » ؟ لم يكن لقرار جونسون أيه صلة بالسياسات الداخلية أو

الضغط الشديد من جانب مؤيدى إسرائيل في الكونجرس حول القضية فقد تمت محادثته المفاجئة مع كلارك كليفورد بعد فوز نيكسون بانتخابات الرئاسة سنة ١٩٦٨ كما لا يوجد دليل على أمن جونسون أمن أنه مدين للحكومة الإسرائيلية لتأييدها لسياساته في فيتنام فاليهود الامريكيون رغم هذا التأييد كانوا مناهضين بشكل كاسح للحرب . وشكا الرئيس لوزير الخارجية الإسرائيلي ابا ايبان في أواخر سنة ١٩٦٨ من أن « مجموعة من الأرانب جات إلى في أحد أيام سنة ١٩٦٧ لتبلغني بأنني يجب الا أرسل أي ألة صغيرة لفيتنام ، ولكن على الجانب الأخر يجب أن تدفع الولايات المتحدة جميع حاملات الطائرات عبر مضيق تيران لمساعدة إسرائيل » .

ولا يوجد تفسير معد لرفض جونسون التعامل مع القنبلة النووية الإسرائيلية ، وكما علم جونسون بالتأكيد فإن قراره بعدم وقف صفقة طائرات « أف ٤ » أعطى لإسرائيل طائرة متقدمة للغاية قادرة على حمل سلاح نووى في مهمة عودة إلى موسكو . ومن المحتمل الا تكون أكثر من هدية الوداع للشعب الإسرائيلي ووسيلته في مكافأة ، أبي فينبورج لولائه .

ولا يوجد شك في أن فينبورج تمتع بأكبر قدر من النفوذ والاتصال بالرئيس طوال عشرين عاما قضاها كجامع تبرعات يهودى ومسئول عن حشد التأييد مع ليندون جونسون . وتوضح الوثائق في مكتبة جونسون أنه حتى كبار أعضاء مجلس الامن القومي يدركون أن أي قضية يثيرها فينبورج يجب تلبيتها . وفي أواخر أكتوبر سنة ١٩٦٨ على سبيل المثال ، يسلم أحد المعاونين في البيت الابيض مذكرة لروستو عن التغطية الصحفية الاسرائيلية « لمشكلة معاهدة منع الانتشار النووي وطائرات الفانتوم .... لاعطائك اساسا حقيقيا لتعاملك المستمر مع فينبورج ..» وفي عام ١٩٦٨ كانت حكومة إسرائيل قد كافأت فينبورج على خدماته بالسماح له بأن يصبح من كبار مالكي امتياز كوكا كولا في إسرائيل . وسوف يصبح سريعا مركز ارباح يقدر بعدة ملايين من الدولارات .

ولم يواز أى دور ذلك الذى قام به فينبورج كجامع تبرعات فى فترة وجود جونسون فى البيت الابيض: فأحيانا كانت أمواله تحول مباشرة إلى والترجنكينز أكثر الاعوان الشخصيين للرئيس حظيا بثقته ، وأعوانه السياسيين فى المؤسسة

السياسية اليهودية ضمت رجالا مثل أرثر كريم محامى نيويورك ورئيس شركة يونيتد أرتيستس » الذى جمع كميات ضخمة من المال بصفة خاصة للحزب الديمقراطى . وكان وضع فينبورج مختلفا كما يتذكر ماير فيلدمان ، مساعد جونسون للشئون اليهودية « لقد جمع أبى الأموال فقط وكان يعلم إلى أين تذهب » .

واعترف فينبورج بأنه كان يمتلك مخبأ خاصا «وكان هناك الكثير من المواطنين يخشون أن يتبرعوا علنا بما يستطيعون التبرع به ، لذلك تبرعوا بتبرعات مالية سرية . وكان يتعين أن تتم بالكاد وجها- لوجه فعملية جمع المال عملية مهينة للغاية . فأولئك الذين لا تحترمهم يتبولون عليك » . وقد أصبح وضم فينبورج الخاص واضحا في البيت الابيض جعد أن كشفت الصحافة في ١٤ أكتوبر سنة ١٩٦٤ أن والتر جنكيز ألقى القبض عليه قبل اسبوع في دورة مياه بجمعية الشبان المسيحيين في واشنطن بتهمة الاغراء على ممارسة الشذوذ الجنسي . ووقع الاعتقال قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة لعام ١٩٦٤ . وكان جونسون في نيويورك حين أعلنت أنباء الحادث والتي حاول التعتيم عليها وأصبر على أن يبعد نفسه والاخرين في البيت الابيض عن الحادث الذي ينطوي على فضيحة محتملة وكانت مشكلة فورية ، فقد جمع فينبورج ٢٥٠ الف دولار نقدا ووضعت في خزانة جنكينز وكان يتعين الحصول عليها . وأتصل جونسون بفيلدمان وأمره وبيل ماير أحد المعاونين الآخرين الموثوق بهم وكاتب خطاباته في وقت ما بتنظيف خزانة جنكينز . ولم يكن فيلدمان مندهشا لهذه المهمة « فقد كان جنكينز هو الوحيد الذي على دراية بكل ما يحدث . وكان يدون مذكرات مختزلة - إنها مذكرات كثيرة حتى منذ أن دخل جونسون الكونجرس - كما كان فيلدمان يعلم أن جنكينز كان يحظى بالثقة بصفة خاصة فيما يتعلق بقضايا الامن القومي . ومالم يكن يعرفه مايرز أنهما سيجدان أموال فينبورج وتساءل بيل « ماذا يتعين أن نفعل بها ؟ » وأجبت قائلا « لا أعرف ، تولى الامر » » وكانت الاموال في حقيبة الاوراق .

وقال مايرز حين سئل عن الحادث في اوائل سنة ١٩٩١ أن ذاكرته مشوشة ولكنه أعترف بأن « الظروف أدت لأن أعتقد » أن جنكيز كان يملك مخبأ خاصا للأموال في خزانته « واعتقد أنه كان هناك اعتماد خاص فقد كانت هناك أموال كثيرة في واشنطن هذه الايام » . وردا على سؤال عما إذا كان

المال مخصصا تحديدا للحملة الديمقراطية قال مايرز « لا أعرف ماذا حدث لها فأى شخص يكون في حاجة للمال كان يذهب دائما إلى والتر فقد كان همزة الوصل للمساهمين وأخذ معه أسراره إلى القبر ».

ويتذكر مايرز الشخصية التلفزيونية البارزة حاليا ما حدث في البيت الابيض أثناء وجود جونسون: «حين جاء لرؤيتي شخص من نورث كارولينا. وقد أرسله والتر الذي لم يكن موجودا ليراني. وكان معه حقيبة من الجلد وتركها في مكتبي. وهرعت خلفه. وابلغت سكرتيرتي بالعثور عليه » وتم اللحاق بالرجل حين كان على وشك مغادرة المدخل الغربي، ولكنه رفض استعادة حقيبة الاوراق، وتذكر ما يرز أنه قال « لقد تركتها من أجل جنكينز ومايرز » .

ویضیف مایرز أن الرئیس جونسون « کان انتهازیا تماما . وکان یأخذ من أصدقائه ومعارضیه لأنه یعتقد بأن هذه هی الطریقة التی یسیر علیها النظام . ولم یکن أی قرار یتخذ علی اساس المال ولکن المال یعطیك حریة حرکة » وردا علی سؤال عن فینبورج أجاب مایرز « لقد اعتقدت دائما أن أبی فینبورج لدیه تأثیر کبیر علی جونسون فقد کان له دور کبیر یلعبه » .

وكان لهارى شوارتز نائب جول وارنك ، الذى توفى فى أوائل سنة ١٩٩١ سبب خاص للشعور بالاحباط لعجز إدارة جونسون عن اقناع إسرائيل بالتوقيع على معاهدة منع الانتشار النووى . فقد بهت فى العام السابق حين جاء عدد من الملحقين العسكريين الإسرائيليين إلى مكتبه فى البنتاجون . وطالبوه بنظام صواريخ للارتفاعات المنخفضة للاسلحة النووية . ويوفر النظام الذى يعمل بالكمبيوتر وقتا للطائرة لاسقاط الاسلحة والابتعاد لتجنب آثار الانفجار . ويتذكر شوارتز « لقد سخرت منهم » ، وأشار الإسرائيليون إلى حشد الجيش المصرى على الضفة الأخرى واصروا على أن الضرورة تقتضى الحصول على هذا النظام لاسقاط قنابل ذات قدرة تدميرية عالية على التجمعات المصرية . وأضاف شوارتز « وابلغتهم بأن أى أمريكى يبيع لكم إداة الضبط إلقاء القنابل لهذا الغرض يكون معتوها وأنا لست معتوها » .

وعقد حفل غداء ودى خاص فى أوائل عهد إدارة نيكسون مع السفير رابين بعد أن بدأت إسرائيل تتسلم طائرات « أف ٤ » . وقرر أن يثير شوارتز موضوع القنبلة الإسرائيلية التى كانت إسرائيل مازالت تصر علنا على أنها

بديل فقط . وقال « أعتقد أن هذا ما يتعين عليكم أن تفعلوه وتقوموا به بالفعل فلا تحاولوا إخراج أحد منه مطلقا لأن حكومتهم الصغيرة ستختفى حينئذ . فيكاد يكون من المؤكد أن السوفييت يضعون بلدكم ضمن أهدافهم » .

ورد رابین بهدوء بعد لحظة صمت « سید شوارتز هل تعتقد أننا معترهین ؟ » .

> عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى محلة الابتسامة

## النفـــــق

قاهت إسرائيل بأفضل اعمالها من اسفل . هكذا فقد كان للمعامل الضخمة تحت الأرض في ديمونه سابقاتها في الكفاح اليهودي بعد الحرب العالمية الثانية ضد سلطة الانتداب البريطاني في فلسطين . وقد أغضبت السلطات البريطانية ديفيد بن جوريون وانصاره بالاصرار على التزامهم بالقيود الصارمة المفروضة على الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي وضعت في سنة ١٩٣٩ بعد ثلاث سنوات من الثورات العربية . وأصبح القرار البريطاني يعني عدم تمكن مئات الآلاف من يهود اوربا الشرقية حينئذ من الهروب من المحرقة الجماعية . والآن فإن اولئك الذين نجحوا بوسيلة ما من النجاة يحرمون من فرصة الحضور بشكل شرعي لفلسطين . وواجه الكثيرون معضلة يائسة : فإما يعودون إلى ما تبقى من مواطنهم قبل الحرب وحياتهم قبل الحرب أو البقاء في المخيمات المزدحمة اللا إنسانية المتناثرة في أوريا .

وبدأ أعضاء الهجاناة – الحركة السرية اليهودية – قليلو العدد والذين يتفوق عليهم الجانب الآخر في التسليح ، حرب عصابات حتمية ضد القوات البريطانية لا يملكون خلالها أكثر من تصميمهم ومكرهم . وتضمنت واحدة من أكثر العمليات الساحرة في الحرب مايبدو انه مستعمرة زراعية أخرى أنشئت في سنة ١٩٤٦ على بعد ١٥ ميلا خارج تل ابيب بالقرب من قاعدة عسكرية بريطانية . وتم بناء المبنى الادارى للمستعمرة ، على ما يبدو عشوائيا على بعد نصف ميل من القاعدة .

ويتذكر « أبى فينبورج » الذى جنده بن جوريون قبل عام للمساهمة فى جمع المال لهذه العملية وغيرها من عمليات الفدائيين : « الا ان الامر بأكمله كان خدعة لهم . فمهمة المستعمرة لم تكن الزراعة ولكن توفير غطاء لمصنع سرى

محكم تحت الأرض لانتاج الطلقات لمدفع نصف آلى من طراز ستين وهو السلاح الاساسى للهجاناه » . وشحن المعدن الخاص بالطلقات إلى إسرائيل بدعوى أنه أصابع أحمر شفاه وأفرجت عنه سلطات الجمارك البريطانية دون معارضة .

وقال « فينبورج إن المنشأة تحت الأرض « اكتملت في ٢٧ يوما » . وتناوب الرجال والنساء العاملون تحت الأرض العمل في المنشأة والزراعة فالذين ينهون ورديتهم في مصنع الاسلحة يؤمرون بتلطيخ احذيتهم بالطمي ويجلسون تحت المصابيح الشمسية ليبدوا للبربطانيين والاخرين كما لو كانوا يزرعون المحاصيل حقا أو يتفقدون أبقار وخراف المستعمرة . وخلال العامين التاليين كان الجنود والضباط البريطانيون باستمرار دون ان تنتابهم الشكوك زبائن لمخبز المستعمرة ومعمل الالبان بها اللذين عرضا خدماتهما بترحاب للجيش . ويتذكر فينبورج ان عددا قليلا من الجنود البريطانيين وصل بهم الامر إلى حد حضور حلقات العشاء في المستعمرة مساء أيام الجمعة . واليوم فان المصنع المبنى تحت الأرض يعرف باسم متحف اليون ويتمتع بقدرة كبيرة ذائعة الصيت لجذب أطفال المدارس الاسرائيلية لزيارته .

وتبدو محطة اعادة المعالجة الكيميائية في ديمونة التي تقع على بعد عدة مئات من الاقدام من المفاعل ، من السطح مثل مبنى ادارة تقليدى — منشأة مكون من طابقين بلا نوافذ تتسم بالغرابة مساحتها ثمانون قدما في مائة قدم وتحتوى على مقصف للعمال وغرف استجمام وبعض المكاتب ومنطقة للتخزين ومحطة لتنقية الهواء والمبنى مزود بجدران كثيفة مدعمة وهو اجراء امنى ليس بغريب اذا وضع موقعه في الاعتبار . وفور الدخول اليه ، فلا يوجد أى اشارة لما تم حفره تحت الأرض ، بما يوازى نفس الحجم تقريبا على عمق ثمانين قدما . حيث توجد محطة لاعادة المعالجة الكيميائية تعمل بالاجهزة الآلية المتقدمة . وعادة ما يتم سد مجموعة من المصاعد في الطابق العلوى بقوالب الحجارة على نحو روتيني قبل ان يسمح للزوار الاجانب مثل فرق التفتيش الأمريكية برئاسة فلويد كولر بدخول المبنى . وأشار كولر في تقاريره الرسمية خلال الستينات إلى ان فريقه شاهد دليلا على حوائط ملصقة ومدهونة حديثا في ديمونه . ومن غير المعروف انه سمح لاى شخص من الخارج بالوجود داخل

محطة اعادة المعالجة التى لم يتآكد وجودها المشكوك فيه لفترة طويلة إلا فى عام ١٩٨٦ حين نشرت صحيفة صنداى تايمز تحقيقا داخليا عاديا على اساس الاحاديث المكثفة مع يهودى مغربى يبلغ من العمر ٣١ عاما يدعى موردخاى فانونو.

وقد بدأ فانونو العمل كفنى في ديمونة في أغسطس ١٩٧٧ وأمضى الفترة الأكبر من السنوات الثماني التالية في عدة مهام داخل محطة اعادة المعالجة التي تعرف رسميا باسم « ماتشون » ( وماتشون تعنى منشأة أو معهدا بالعبرية ) وتعرف بشكل غير رسمى باسم النفق . وكانت محطة المعالجة التي تتعامل مع مواد على درجة حرارة غير عادية ودرجة اشعاع عالية أكثر المناطق حساسية في ديمونه ، حيث كان يعمل بها ١٥٠ فقط من بين العاملين في ديمونه البالغ عددهم ٢٧٠٠ ، ولدخول المحطة يجب حمل تصريح خاص وتخضع جميع التحركات في الداخل سواء إلى داخل دورة المياه أو أثناء الخروج منها للمراقبة الدقيقة . وجد فانونو لدى انخراطه في العمل في النفق ان نظام الأمن الصارم موجود نظريا فقط . فنظرا لوقوعه في مشاكل دائما . بسبب أرائه الموالية للعرب فقد تم ابعاده في اطار عمليات الحكومة لخفض الانفاق . قدم فانونو التماسا عبر نقابته القوية مثل جميم النقابات في اسرائيل واستعاد عمله . وفي هذا الوقت قام بتهريب كاميرا داخل محطة اعادة المعالجة خلال وردية ليلية وتحرك في الداخل دون اعاقة لمدة اربعين دقيقة والتقط ٧٥ صورة ملونة . وبعد عدة اسابيع تم الاستغناء عنه بعد مطالبته باقامة دولة فلسطينية خلال اجتماع عربي ، ورغم ذلك وبمساعدة نقابته تمكن فانونو من التفاوض للتوصل لتسوية مع ادارة ديماونة التي منحته أجر الانقطاع عن العمل وخطابا يشيد بسجله الطيب.

ودفعته سلسلة من العوامل بعدم الرضا عن حياته واحباطه تجاه معاملة العرب في اسرائيل وما علمه داخل ديمونه إلى الإقامة في المنفى في استراليا وفي النهاية اتصل بصحيفة صنداى تايمز ، وقد انتابت الشكوك محررو ومندوبو الصحيفة تجاه رواية فانونو عما يحدث داخل ديمونه ولكن الصور التي التقطها كانت حاسمة في تأكيد مصداقيتة . ومع ذلك فحتى أثناء حديثه مع صنداى تابمز كان خاضعا للرقابة الصارمة للحكومة الاسرائيلية التي كانت

عملياتها ترتبط بعلاقات قديمة مع عالم الصحافة في لندن . وحصل عميل المخابرات الاسرائيلية يتخفى في شخصية مندوب صحفي امريكي في لندن على نسخة من بعض صور « فانونو » الحساسة ، وذلك قبل نشر القصة بالصنداي تايمز . وارسلت الصور مع رسول إلى مكتب رئيس الوزراء «شيمون بيريز» الذي امر الموساد باخراج «فانونو» من لندن واحتجازه في اسرائيل . وبدلا ولم يكن من المكن القيام بعملية اختطاف في لندن لاسباب دبلوماسية . وبدلا من ذلك غوت عميلة للموساد تدعى « سندى حنين بنتوف » وهو اسم مستعار ، «فانونو» الوحيد ليتوجه إلى روما لعدة أيام قبل نشر القصة ، وفور ذهابه إلى روما ، نقل « فانونو» كما قال لافراد عائلته بسيارة أجرة إلى أحد المنازل حيث تم تخديره واعيد بالسفينة إلى إسرائيل لتقديمه للمحاكمة . وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ۱۸ عاما في مارس سنة ۱۹۸۸ في سجن مزود بأقصى الاجراءات الأمنية صرامة .

وأمد حديث « فانونو » مع صنداى تايمز وصوره للكثير من وحدات الانتاج في النفق أو ما تشعربه المخابرات الامريكية على القيام بأول دليل مؤكد على قدرة اسرائيل على القيام بالانشطار أو الاسلحة النووية الحرارية ، كما تلقت المخابرات الامريكية نسخة من العديد من مذكرات حديث الصنداى تايمز مع « فانونو» وقدمت هذه المذكرات – التي حصل مؤلف الكتاب على بعضها – تفاصيل أكثر دقة عن الاعمال الداخلية لديمونه تزيد على ما تم نشره وأتفق كبار المسئولين الامريكيين رجالا ونساء ممن يعملون في انتاج الاسلحة النووية والمخابرات النووية ، بشكل مطرد على ان المذكرات التي لم تنشر لفانونو ذات مصداقية عالية ... والتقط مسئول مخابرات ظل يحلل القدرات النووية الاسرائيلية منذ اواخر الستينات ، معلومات فانونو التي تتضمن اختراقا للعملية المحددة لكل وحدة داخل النفق وأوضح « ان مجال هذا العمل أكثر ضخامة بكثير مما كنا نعتقد . فهذه عملية ضخمة » .

وقام قسم « زد » وهو وحدة مخابرات خاصة في معامل ليفر مور التي يعتبر خبراؤها أصحاب الكلمة الاخيرة في قضايا الانتشار النووي ، قام بأكبر وأهم تحليل لمعلومات فانونو ، وهذا القسم مسئول عن تحليل الاسلحة النووية الخارجية مع التأكيد على التسلح السوفييتي ، ويتذكر مسئول سابق عن منع

الانتشار النووى فى البيت الأبيض « ان الخلاف الوحيد داخل قسم زد كان حول العدد » . وقد ابلغ فانونو الصنداى تايمز بأنه يعتقد ان المخزون النووى الاسرائيلى يزيد على مائتى رأس حربى وهو عدد ضخم مثير للدهشة ، فقد كانت تقديرات « السى اى ايه » ووكالة مخابرات الدفاع تشير فى اوائل الثمانينات إلى امتلاك اسرائيل ما يتراوح بين ٢٤ و ٣٠ رأسا حربيا . ويضيف مسئول البيت الأبيض « على أساس ما ادركه قسم زد ولم يكن بوسعه الربط بين ما يعرفون من ارقام وما تمكنوا من الاطلاع عليه » فى صور فانونو .

ولم يوجد دليل في معلومات فانونو عن وجود طاقة تبريد اضافية في مفاعل ديمونه الذي من الضروري ان يكون انتاجه قد زاد لينتج بلوتونيوم يكفى مائتي رأس حربي . ومع ذلك نشر فانونو في جزء من حديثه لم ينشر ولم يحصل عليه قسم زد شرح أن وحدة تبريد جديدة تم ضمها للمفاعل أثناء عمله في ديمونه . وعلم خبراء منع الانتشار النووي الامريكيون بشكل مستقل في العام الاخير من ادارة كارتر بدعم طاقة التبريد في ديمونة وهو دليل أخر عن مصداقية فانونو بالاضافة إلى دليل على قدرة المفاعل على العمل على مستوى أعلى وانتاج المزيد من البلوتونيوم .

وكانت صور فانونو عما بدا نماذج كاملة للاسلحة النووية الاسرائيلية مصدر اهتمام الولايات المتحدة إلى أقصى حد . وتوافرت تسع من هذه الصور لمصمى الاسلحة في معامل لوس الاموس وليفر مور لتقييمها وتحليلها واقامة نسخ من الاسلحة الاسرائيلية كما حدث بالنسبة للاسلحة السوفييتية في الماضى ، وتضمنت قدرة إسرائيل على تصنيع واحد من اكثر الاسلحة تقدما في الترسانة النووية وهو قنبلة نيوترونية ذات طاقة تدميرية منخفضة ، وتؤدى هذه الاسلحة التي دخلت المخازن الامريكية للمرة الأولى في منتصف السبعينات إلى استخدام الاشعاع وأقل قدر من الانفجار في قتل أي شئ حي في مجال محدد بأقل قدر من الاضرار للممتلكات . والسلاح في الواقع هو جهاز نووي حراري من مرحلتين يستخدم التريتيوم وديوتريوم وكلاهما منتجان جانبيان طلهيدروجين وليس ليثيوم ديوتريد من أجل اطلاق النيوترونات .

كما ساعدت معلومات فانونو خبراء المخابرات الامريكية في تحديد مدى تقدم الترسانة النووية الاسرائيلية . وكشف فانونو على سبيل المثال ، ان

الوحدة ٩٢ في النفق تتابر على فصل التريتيوم من الماء الثقيل منذ الستينات مما يشير إلى ان الفيزيائيين في ديمونة في اعقاب مناشدة « ليفي اشكول » من أجل الابحاث المتقدمة ، يحاولون من الايام الأولى لدخول ديمونه تطوير الانتاج وتصنيم اسلحة انشطارية ذات قوة دفم . وبدأت الولايات المتحدة تجريب هذا النوع من الاسلحة في الخمسينات مما يزيد بشدة القدرة التدميرية لعلاج انشطار من مرحلة واحدة . والدفع بعملية تدخل بواسطتها كميات ضئيلة ( عدة جرامات ) من التريتيوم والديوتريوم مباشرة في رأس من البلوتونيوم وتخصص لغم الرأس الحربي بنيوترونات إضافية في لحظة الانشطار مما يؤدى في الواقع إلى دفع السلاح بقوة في لحظة الانفجار الحاسم مما يعطيه دفعة أقوى أو قوة تدميرية بقدر أصغر من البلوتونيوم . كما ابلغ فانونو الصنداي تايمز بأنه لدي عودته من عطلة في سنة ١٩٨٠ من أول رحلة في الخارج منذ هجرته مع عائلته في سنة ١٩٦٢ ، عين للعمل في محطة انتاج جديدة لمادة « ليثيوم ٦ » وهو عنصر أساسى آخر في القنبلة الهيدروجينية . وفي سنة ١٩٨٤ افتتحت وحدة جديدة هي الوحدة ٩٣ من أجل أنتاج التريتيوم على نطاق واسع . ويتم معالجة الليتيوم في المفاعل ثم ينقل إلى الوحدة ٩١ حيث يتم تسخينه ليخرج اللتريتيوم في حالة غازية مع الهيليوم والهيدروجين. ثم تضغط الغازات تحت ضغط عال عبر اسطوانة مصنوعة من اسبيسدوس البلاديوم ويتم فصلها. ويخزن الهليوم في مسحوق اليورانيوم ويمكن فصله بعد ذلك بالتسخين . ويشير افتتاح الوحدة ٩٢ إلى بدء أنتاج الاسلحة النيوترونية على نطاق كامل حينئذ حيث يستخدم نحو عشرين جراما من التريتيوم في كل رأس حربي نيوترونية .

وبتضمن ديمونه كما شرح فانونو - وبتأكد المؤلف فيما بعد في احاديث مع مسئولين اسرائيليين - على المفاعل وعلى الأقل ثمانية مبان أخرى « ماتشون» أهمها محطة إعادة المعالجة الكيميائية . وكل مبنى على ما يبدو مكتف ذاتيا « فالماتشون » هو مفاعل ضخم ذو قبة فضية قطرها ستون قدما ويمكن رؤيته بوضوح من الطريق السريع القريب . وتظل قضبان وقود اليورانيوم لثلاثة أشهر في المفاعل الذي يتم تبريده وتهدئته بالماء الثقيل . ويتم تبريد الماء الثقيل نفسه بالماء العادى المتدفق عبر مبدل حرارى مما يسفر عن

بخار يمكن في محطة الطاقة النووية ان يسمير توربينين ويولد طاقة كهربائية . ويدلا من ذلك فإن البخار في « ماتشون ١ » يخرج للهواء ويكون سحابة مشعة ، أما « ماتشون٢ » فهو محطة اعادة المعالجة الكيميائية ، ويحول « ماتشون ٣ » الليثيوم ٦ إلى صلب من أجل ادخاله في الرأس الحربي ومعالجة اليورانيوم الطبيعى الخاص بالمفاعل ويحوى « ماتشون ٤ » محطة لمعالجة النفاية من المخلفات المشعة من محطة اعادة المعالجة الكيميائية في « ماتشون ٢ – أما « ماتشون ٥ » فيغلف قضبان اليورانيوم من « ماتشون ٢ » بالالمنيوم لاستهلاكها في المفاعل. وفور وضع القضبان في مركز المفاعل توفر الوقود المطلوب لاحداث رد الفعل المتسلسل ، والحصول على نظائر البلوتونيوم لاستخدامها في الاسلحة . أما « ماتشون ٦ » فيوفر الخدمات الاسساسية والطاقة لديمونه . ويحتسوى « ماتشون ٨ » على معمل لاختبار العينات وتجربة عمليات الانتاج الجديد كما أنها موقع وحدة ٨٤٠ الضاصة حيث انتج العلماء الاسرائيليون وسيلة غازية لتخصيب اليورانيوم للاستخدامات العسكرية . ويوجد أيضا منشأة اعادة معالجة للنظائر بالليزر لتخصيب اليورانيوم في « ماتشون ۹ » ويفصل اليورانيوم المستنفد ، الذي لا يحتوى على يورانيوم ٥٢٢ أو كميات ضنيلة منه ، بطريقة كيميائية في « ماتشون ١٠ » من أجل شحنه في النهاية إلى وزارة الدفاع الاسرائيلية أو بيعه لمنتجى السلاح في أوربا أو أي مكان آخر لاستخدامه في انتاج الطلقات والالواح المدرعة وقذائف المدفعية والقنابل . ويمكن للقذائف المدعومة باليورانيوم الثقيل الأكثر كثافة من القصدير أن تخترق بسهولة الالواح المدرعة وأصبحت جزءا ثابتا في الترسانات الحديثة . ( وابلغ فانونو صنداي تايمز انه لم يكن هناك « ماتشون > خلال سنوات عمله في ديمونه لذلك فانه لا يعلم عنه شيئا إذا كان قد حدث به أي عمل اصلا) .

وبالطبع فإن أهم منشأة في ديمونه هي محطة اعادة المسالجة في « ماتشون ٢ » حيث أمضى فانونو الجزء الاكبر من حياته العملية . فهنا يتم استخراج البلوتونيوم أحد المنتجات الفرعية لعملية الانشطار في المفاعل ، بالوسائل الكيماوية من قضبان اليورانيوم المتخلف واعادة تشكيله لاستخدامه في قضبان وقود جديدة .

ويوجد على الأقل ٣١ وحدة منفصلة في ستة مستويات تحت الأرض النفق أهمها قاعة الانتاج حيث تتم اعادة معالجة قضبان اليورانيوم المستهلكة. وقبل امكان بدء عملية اعادة المعالجة مع ذلك يجب تبريد القضبان لأسابيع في خزانات مليئة بالمياه وخفض درجة الاشعاع بعنصر وسيط وعندئذ فإن القضبان المشعة تظل مهلكة ودائما ما يتم التعامل معها عن طريق التشغيل عن بعد ومن وراء درع من القصدير . وتسيطر قاعة الانتاج في النفق على المستوى الأول عبر أربع ارضيات سفلية ، وتراقب غرفة تحكم ضخمة العمل هناك وتتضمن منطقة ملاحظة معروفة للفنيين باسم « شرفة جولدا » العمل هناك وتتضمن منطقة ملاحظة معروفة للفنيين باسم « شرفة جولدا » المببة لزيارات جولدا مائير المتكررة بعد ان أصبحت رئيسة للوزراء في عام المها المنون ان النتيجة النهائية لعملية اعادة المعالجة الكيميائية تبلغ في المتوسط تسعة « كريات » اسبوعيا من البلوتونيوم النقى تبلغ زنتها مجتمعة في المتوسط تسعة « كريات » اسبوعيا من البلوتونيوم النقى تبلغ زنتها مجتمعة كرا كيلو جرام .

ويصنع البلوتونيوم بواسطة آلة في مكان مأمون في المستوى الخامس وهو الدور الوحيد في النفق الذي لم يسمح لفانونو الدخول إليه . وفي النهاية حصل عى المفتاح ووجد سلسلة من الغرف المنفصلة - معزولة لاسباب أمنية ، حيث يتم تخزين البلوتونيوم الخاص بالاستخدام في الاسلحة ، في صورته الصلبة كمعدن ، داخل صناديق مبطنة مغلقة مملوءة بالأرجون كغاز جامد . وتصمم الصناديق المبطنة من أجل ان يتمكن العمال من الوقوف خارج المنطقة « الحارة » ويقومون بتشغيل الاجهزة الآلية التي تعمل بالتحكم عن بعد بأيديهم لتعليب كريات البلوتونيوم في انصاف كرات دقيقة رفيعة من أجل ادخالها في الرءوس النووية . كما يتم تصنيع المواد الكيماوية الأخرى التي تستخدم في الترسانة النووية الاسرائيلية مثل مكونات الليثيوم وابيرليوم في المستوى الخامس . ويضم هذا المعمل آلات متقنة . فإن خطأ دقيقا في السطح الداخلي لمركز القنبلة يمكن أن يسبب خفضًا ملحوظًا في قوى الانفجار أو يؤدي إلى عدم حدوثه . ومن الصعب على أي شخص من الخارج ان يدرك القدرة على الاحمال المسموح بها ، فعلى سبيل المثال نصف الرأس الحربية للبلوتونيوم الامريكية الصنع يسمح لها بأن تنحرف عن السمك المسموح به بمقدار يقل على واحد على خمسة من عشرة من الألف من البوصة أو مايوازي سدس قطر شعرة الانسان. وفور اكتمالها فإن أجزاء الاسلحة تنقل بقوافل من السيارات غير المزودة بعلامات تحت حراسة مسلحة إلى منشأة أخرى شمالا لا يعرفها فانونو لتجميعها في روس حربية . وبعد ذلك ابلغني مسئولون اسرائيليون بأن المرحلة النهائية من انتاج الرأس الحربية يتم في مصنع عسكرى في شمال حيفا يقوم بادارته رجال وكالة الابحاث والصناعات الاسرائيلية السرية المسئولة عن غالبية الاسلحة الحساسة الاسرائيلية . ويظل النفق يعمل طوال الاربع والعشرين ساعة لمدة أربعة وثلاثين اسبوعا سنويا كما يقول فانونو والغلق اعتبارا من يوليو حتى نوفمبر من أجل الصيانة الروتينية والاصلاح . ويصف الخبراء النوويون الامريكيون الذين تم استشارتهم بشأن رواية فانونو بأن الوسائل المستخدمة لإعادة معالجة اليورانيوم المستنفد في ديمونه روتينية اساسا فالمذيبات الصناعية والمحاليل التي يستخدمها الاسرائيليون هي نفسها التي يعتمد عليها في محطة ريفر بلانت في ايكن بولاية ساوث كارولينا حيث تعمل مفاعلات انتاج الماء الثقيل الكلاسيكية منذ منتصف الخمسينات .

ومع ذلك فما اثار الدهشة هو نطاق العملية الاسرائيلية . فاذا كانت رواية فانونو عن نسبة اعادة معالجة البلوتونيوم صحيحة ، بمعدل ثابت ٢را جرام اسبوعيا ، فإن المفاعل ينتج مواد مخصبة تكفى لما يتراوح بين أربع إلى ٢٠ قنبلة أو أكثر سنويا ، ويعتمد هذا على تعميم السلاح . كما يتعين على المفاعل أيضا ان يعمل بطاقة تتراوح بين ١٢٠ و ١٥٠ ميجاوات وهو مايزيد خمسة أضعاف على قدرته المعلنة رسميا ، ويستهلك نحو مائة طن من اليورانيوم الخام سنويا . ويعتقد بعض الخبراء الامريكيين ان احصائيات فانونو الذي لا تعد دقتها أساسا محل شك ، وقد تعكس الانتاج في فترة الذروة وليس ما هو معروف عن معدل الانتاج العادي . واذا كان الامر كذلك فان ديمونه في امكانها انتاج ما يتراوح بين ١٦ إلى ٢٠ كيلو جراما من البلوتونيوم الذي يستخدم في الاسلحة سنويا بما يكفي لأربعة أو خمسة رءوس حربية .

وما أدهش الخبراء الامريكيين بصفة خاصة عن محطة إعادة المعالجة في ديمونة هو مكانها ، تحت الارض ، وتقدمها . ويوضح خبير امريكي « يجب ان ندرك ان « ماتشون ۲ » متقدمة للغاية لأنها على هذا القدر من الحرارة . فهناك مستوى غير تقليدى من الشعاع . وانت تحتاج لجدران من ثلاث طبقات

جميعها تتحرك آليا . ورجال في حلل خاصة وأجهزة إنسان آلي . وسوف تواجه وقتا عصبيا حتى تتأكد انها لا تتعرض للمراقبة والمتابعة . لذلك فأنت تذهب لمسافة عميقة تحت الأرض . وهذا بدوره يرفع من تكلفة أسطوانات التهوية لشفط الهواء ،أنظمة التكييف بالاضافة إلى جميع تكاليف التشييد العادية .

كما طرح البناء تحت الأرض مخاطر هندسية ضخمة كان يمكن مواجهتها فقط بتخطيط متميز رائع ومعلومات الخبراء . فعلى سبيل المثال ، قررت فرق التشييد التى شيدت فى البداية محطة نهر الفاتا التابعة للجنة الطاقة الذرية الامريكية . فى ساوت كارولينا وضع ابواب سميكة مبطنة بالقصدير تحمى قوة العمل على قواعد دائرية عادية بمحركات ألية صممت هندسيا خصيصا للفتح والاغلاق . ويضيف الخبير الامريكي « ولكننا عادة لم نحرك الابواب بما فيه الكفاية وسويت القواعد بالارض . وكانت الابواب ثقيلة وبدا أننا أخطأنا الفيزياء . واضطررنا لوقف العملية لازالتها . ولم نختبر هذا النظام قبل تطبيقه لاننا لم نفكر في هذه النتيجة » .

ويقول المسئول ان الاحتمال يبقى قائما في ان الاسرائيليين صمموا منذ البداية على تجنب مثل هذه المشاكل باكتشاف نقاط الخطأ والصواب من الامريكيين الذين قاموا ببناء محطة سرية ، فهو امر يجب ان يتم . فهذه النوعية من المعلومات حيوية لعدم وقف العجلة . واى شئ يمكنك تعلمه كما تعلمه الأخرون من اخطائهم يدفعك خطوات للامام » . ويفترض ان هذه كانت احدى مهام بنيامين بلومبيرج ومكتبه للمهام الخاصة الذى أصبح معروفا في منتصف السبعينات باسم مكتب العلاقات العلمية أو « لاكام » . وانتشر عملاء بلومبيرج في جميع أنحاء العالم لجمع المعلومات الفنية المتاحة وانشاء شركات وهمية في أوربا وأمريكا اللاتينية من أجل شراء معدات التكنولوجيا المتقدمة من الولايات

وتضمن مجالا حساسا أخر وهو علم الإنسان الآلى أو الروبوت الذى جاء أول استخدام له فى الولايات المتحدة فى معامل الأسلحة الحارة حين لم يكن فى وسع الإنسان أن يعمل . فالدقة المتناهية المطلوبة فى عملية تصنيع نصف كرات البلوتونيوم ووضعها حول الغازات المطلوبة لإنتاج اسلحة نووية مدعومة تحققت فقط بعد قفزات واسعة في مجال التحكم عن بعد . ولم يكن من قبيل المصادفة أن يشتهر أهارون كاتزير أو كاتشالسكي رسميا – الذي اصبح مثل ارنست بيرجمان قوة عقلية داخل لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية – بأبحاثه في مجال الإنسان الآلي في معهد فايتسمان . وظهرت صورة كاتزير مع بعض عملياته البحثية على غلاف مجلة « ساتر داى ريفيو » في يوم السبت ٢ ديسمبر ١٩٦٦ . وكان عنوان المقال « أول إنسان آلي بعضلات » . وتحدث عن عمل كاتزير الرائد في تحويل الطاقة الكيماوية إلى طاقة حركة . كما كان فريق كاتزير في معاهد فايتسمان يركز على تطوير أنسجة عضلات صناعية كاتزير في معاهد فايتسمان يركز على تطوير أنسجة عضلات صناعية الأبحاث العلمية التابع لسلاح الجو الأمريكي . وكان اهتمام سلاح الجوي الأبحاث العلمية التابع لسلاح الجو الأمريكي . وكان اهتمام سلاح الجوي الخارجي . ولم يكن لدى القوات الجوية أدنى فكرة عن أنها تساعد أيضا على الموافقة على أبحاث خاصة بالترسانة النووية الإسرائيلية كما أنها لم تكن تدرى أن عمل كاتزير الأساسي كان يتم في « ديمونه » وليس في معهد فايتسمان .

وأعادت اكتشافات فانونو بقوة التأكيد على الشكوك القائمة لدى الكثيرين في المخابرات الأمريكية من أن إسرائيل قامت سرا باختبار أسلحة نووية حرارية متطورة ، فبعضها كانت في حاجة لتقليل حجمها لتلائم القنابل وروس الصواريخ أو أنها نجحت بشكل أو بآخر في الحصول بشكل غير شرعى على نتائج الاختبارات الأمريكية . ويتذكر خبير أسلحة « لقد مررنا بعشر أو أثنى عشر اختبارا تحت الأرض في مركز الاختبارات الأمريكي الموجود تحت الأرض في نيفادا » لنتوصل فقط لبعض المعلومات . فكيف يمكنهم انفاق هذا القدر من المال على محطة إعادة المعالجة تحت الأرض بدون إجراء اختبارات ( يجب أن تكون واثقا تماما من معلوماتك فأنت ببساطة لا يمكنك تحمل أن تكون على خطأ ) .

ورغم هذه التعليقات يظل لا يوجد أى دليل فعلى على أن إسرائيل احتاجت مساعدة خارجية من أجل الحصول على اسلحتها النووية . واعترف دكتور جورج كوان الذى امضى أكثر من عشرين عاما فى تصميم الأسلحة النووية فى لوس الاموس بأن هناك ارتباطا وثيقا دائما مع الفيزيائيين

الإسرائيليين من معهد فايتسمان (واقد زاروا المعامل في لوس الاموس وليفر مور ومن المحتمل أنهم عوملوا بشكل أكثر صراحة من الزائرين الآخرين هنا ولكن هناك تركيزا شديدا على الفكرة التي تفيد بأن شخصا ما أطلعهم على أسرار معينة . إن الإسرائيليين أذكياء بما يكفي لأن يقوموا بالأبحاث الخاصة بهم وقد أذكى كتاب قصيص الجاسوسية إلى حد كبير فكرة الحاجة للحصول على معلومات سرية . وهناك قدر من الحقيقة يرتبط بهذه الأمور أقل كثيرا مما يعتقد غالبية الناس) . ومثل العديد من العلماء في المعامل النووية الأمريكية فقد كان لكوان صديق إسرائيلي حميم مشارك في العمل في « ديمونه » ويقول : (لم يسألني مطلقا عن أي شئ طوال السنوات عن القنبلة ولم يكن ليفعل) . وبالمثل فإن الفيزيائي هانر بيث الحائز على جائزة نوبل الذي ساهم في تصميم أول الأسلحة النووية ، والنووية الحرارية الأمريكية يتذكر ثلاث زيارات قام بها لمعهد فايتسمان « أخذني خلالها مضيفي في كل مكان وناقش كل شئ معي فقد ادركوا أنني مهتم بمفاعلات الطاقة النووية . ومع ذلك فانهم لم يعرضوا نقلي اذريارة ديمونه . ووجدت ذلك أمرا ذا دلالة » .

واذاكان هناك أى عزاء للمخابرات الامريكية عقب اكتشافات فانونو المذهلة التى اعطت واشنطن أكثر الادلة تحديدا عن محطة اعادة المعالجة الاسرائيلية ، فقد تمثل فى الاقتناع بوجود تخطيط عبقرى غير عادى تم فى ديمونه لم يتقبله كبار المسئولين فى سلسلة القيادة الاسرائيلية . وقال أحد الخبراء « من غير المرجح ان كبار المسئولين فى الحكومة الاسرائيلية تفهموا حقا » ماذا يحدث فى ديمونه ، كما فشل تماما خبراء المخابرات الامريكية فى ذلك .

وقد ادرك الخبراء الامريكيون هذا على الأقل . وقد اعترف شيمون بيريز للصدقائه بانه . في المراحل الأولى من بناء ديمونه كان يوقع عادة على أوامر طلبات ووثائق فنية أخرى باسم حكومة بن جورين بدون ان يعرف بدقة ماذا وافق عليه .

## 17

## مقسدمات الحسرب

لم يكن تطور اسرائيل الى قوة نووية كاملة فى سنة ١٩٦٩ ليأتى فى وقت أسعد حظا فيما يتعلق بالرئاسة الأمريكية . فقد حضر « ريتشارد نيكسون » و « هنرى كيسنجر » يوم التنصيب فى ٢٠ يناير ١٩٦٩ مقتنعين بأن الطموحات النووية الاسرائيلية لها ما يبررها ويمكن تفهمها ، وفور توليهما السلطة مضيا خطوة أبعد حيث أيدا الطموحات النووية الاسرائيلية .

كما تقاسم الزعيمان الأمريكيان احتقار معاهدة منع الانتشار النووى التى أيدها علنا « ليندون جونسون » بحماس ، وأثار « نيكسون » في منتصف حملته الانتخابية ضد نائب الرئيس « هوبرت هامفرى » استياء مجتمع الحد من التسلح بمناشدة الكونجرس تأخير التصديق على المعاهدة حتى بعد الانتخابات. ثم مضى أبعد من ذلك بعد عدة أيام وصرح للصحفيين في « تشارلوت » بنورث كارولينا بأنه تحديد قلق تجاه عدم سماح المعاهدة بنقل الأسلحة النووية الدفاعية ، مثل الألغام أو الأنظمة المضادة للصواريخ غير الباليستية الى القوى غير النووية ، وشعر مسئولو الحد من التسلح في الحكومة بارتياح شديد في أوائل فبراير ١٩٦٩ حين طالب « نيكسون » مجلس الشيوخ بارتياح شديد في أوائل فبراير ١٩٦٩ حين طالب « نيكسون » مجلس الشيوخ لمناقشة فرنسا وألمنيا الغربية المعترفتين بتحفظاتهما بالترقيع عليها وقال هسوف أوضح إنني أعتقد أن التصديق على المعاهدة ، من جانب كل الحكومات، نووية كانت أو غير نووية ، هو في صالح السلام وفي صالح خفض احتمال الانتشار النووي» »

ومع ذلك أصدر « نيكسون » و « كيسنجر » سرا من مكتبيهما في نفس الوقت أمرا رئاسيا للجهاز البيروقراطي بضرب عرض الحائط بما قيل علنا

وهو ما علمه عدد قليل فقط في الحكومة ، تنص الوثيقة الرسمية المعروفة رسميا باسم مذكرة قرار الأمن القومي رقم ٦ « أنه يجب ألا تبذل أي جهود من جانب الولايات المتحدة للضغط على الدول الأخرى وبصفة خاصة حكومة ألمانيا الاتحادية لتحنو حنوها والتصديق على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويجب أن تعكس الحكومة في موقفها المعلن نبرة التفاؤل من أن الدول الأخرى ستوقع أو تصدق على المعاهدة في الوقت الذي تنأى بوضوح عن نفسها سرا عن أية خطة لمارسة الضغط على هذه الدول للترقيع أو التصديق » .

ويتذكر « مورتون هالبرين » أقرب مساعدى « كيسنجر » حينئذ من بين العاملين في مجلس الأمن القومى « لقد كان هذا تغييرا كبيرا في السياسة الأمريكية فقد أمن « هنرى » بأنه من الجيد أن تنتشر الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم . ولقد سمعته يقول إنه اذا كان هو من الاسرائيليين فسوف يحصل على أسلحة نووية . ولم يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تحاول ولا تتحدث معهم عن الأمر » . كما أبلغ « كيسنجر » فريق العاملين معه في الشهور الأولى من عام ١٩٦٩ بأن اليابان مثل اسرائيل ستكون في وضع أفضل بالقنبلة عنه بدونها ، وكان مقتنعا كما يقول « هالبرين » بأن الأسلحة النووية ضرورية للأمن القومي للدولتين ، واتسمت رؤية « كيسنجر » في أساسها بالبراجماتية كما يضيف « هالبرين » فغالبية القوي العظمي ستحصل في بالبراجماتية كما يضيف « هالبرين » فغالبية القوي العظمي ستحصل في بمساعدتها لأن تفعل ذلك بدلا من الاشتراك في ممارسة أخلاقية بلا طائل مثل معاهدة منع الانتشار النووي .

وكان تأييد « كيسنجر » لبرنامج الأسلحة النووية الاسرائيلي كما أعلنه خلال اجتماعه في منزل الجنرال « ايلار بيليد » معروفا للقيادة الاسرائيلية ، واذا كانت الضرورة تقتضى صدور إشارة صريحة عن موقف الادارة فقد جاحت سريعا بعد انتخابات عام ١٩٦٩ بقرار صدر ينهي عمليات التفتيش التي يقوم بها « فلويد كولر » على « ديمونه » ، وقد ظل مسئولو الحد من التسلح الأمريكيون يعتبرون هذه العمليات التي بدأت في سنة ١٩٦٢ مهمة من حيث المبدأ ولكن عمليا كانت ذات فائدة هامشية ، فقد تمت بدون تغيير ، مع ذلك

طوال سنوات جونسون ، واعتبرت إسرائيل عمليات التفتيش تدخلا في سيادتها كما كانت هناك مخاوف من احتمال أن يصدم « كولر » أو أحد أفراد فريقه بشيء مفيد خاصة مع بدء « ديمونه » العمل بكامل طاقتها في أواخر الستينيات من أجل الانتاج الكامل للروس الحربية .

وبدت عملية التفتيش التي قام بها « كوار » عام ١٩٦٩ لبعض الأمريكيين بلا هدف محدد في أعقاب قرار « جونسون » في اللحظة الأخيرة بالسماح لاسرائيل بشراء أي عدد تريد من طائرات « أف - ٤ » بل أنه يصر كما أرادت وزارة الخارجية والبنتاجون على تصديق اسرائيل على معاهدة منع الانتشار النووي مقابل ذلك، ويذكر « جوزيف زورهيلين » الراحل الذي كان حينئذ نائبا للسفير الأمريكي في تل أبيب والي باربر « وصل فريق كولر يوم السبت وأمضى عدة ساعات فقط ، فلا يمكنك فقط أن تتجول في الداخل في رحلة بصحبة مرشدين . ولكن يتعين أن تقوم بعمل ضخم مروع كي تتأكد ماذا حدث لأي مفاعل » . ولم تكن لدي « زورهيلين » أية أوهام تجاه ما يحدث في «ديمونه» ويوضح في مذكرة قدمها لواشنطن كانت واحدة من التي استخدمت في العلاقات العامة « لقد قام الفرنسيون بربط عصابة على أعيننا وكذلك فعل الاسرائيليون يمكنهم أن يدعوا أن عمليات التفتيش التي قمنا بها على « ديمونه » أوضحت أنه نظيف في حين أنها لم توضح شيئا على الاطلاق » . وكانت مثل هذه الشكاوي قد ترددت من قبل .

إلا أن واشنطن الآن وجدت أنه من الملائم إنهاء التمثيلية وانتهت عمليات التفتيش . ولم تتكرر بعد ذلك مطلقا ، كما أصدرت ادارة « نيكسون » حكما سيصبح سياسة أمريكية طوال العقدين التاليين . فاسرائيل تملك سلاحا نوويا ولا يوجد شيء يمكن أن تفعله الولايات المتحدة أو تريد أن تفعله .

وشقت السياسة الجديدة طريقها عبر أروقة البيروقراطية التي جاء رد فعلها كما هو الحال دائما في الجهاز البيروقراطي : وقد اتبعت التعليمات بدرجات متفاوتة من الخضوع . فقد بدا « تشارلز فان دورين » نائب المستشار العام لوكالة الحد من التسلح ونزع السلاح في إدارة « نيكسون » مقتنعا بأن اسرائيل هي « كعب أخيل » في سياسة أمريكا تجاه معاهدة منع الانتشار النووي . وقال « فان دورين » الذي خدم طوال ١٩ عاما في جهاز الحد من

التسلح: « لقد كنا نتغاضى عنها » ويتذكر أنه حاول مرارا تحت قيادة « نيكسون » و « كيسنجر » .. « وضع معاهدة منع الانتشار النووى فى جدول أعمال المحادثات حول الشرق الأوسط ولكن أبلغت بأنه توجد موضوعات كثيرة على المائدة » . وأدرك السبب المؤكد بالطبع « فقد صدر أمر بعدم طرح أى معلومات نووية عن اسرائيل . وكان هذا محبطا للغاية » .

كما انعكس تحمل « نيكسون » و « كيسنجر » لاسرائيل النووية في وسائل الاعلام ، ففي يوليه ١٩٦٩ شق تقرير مخابرات « ديكر » حول ترسانة اسرائيل النووية الذي حظره في عام ١٩٦٨ « ليندون جونسون » وبعد ذلك «ريتشارد هيلمز» مدير الـ « سي أي أيه » طريقه للصفحة الأولى من نيويورك تايمز » – ولم يهتم أحد ، وقد مست قصة النيويورك تايمز التي كتبها مراسلها في واشنطن « هيدريك سميث » الرأي العام الأمريكي بأول معلومات عن تقييم الـ « سي أي إيه » للترسانة النووية الاسرائيلية . وبدأت بحملة تقول : « طوال عامين على الأقل ظلت حكومة الولايات المتحدة تدير سياستها في الشرق الأوسط على أساس افتراض أن اسرائيل إما تمتلك قنبلة ذرية أو تمتلك أجزاء المكونات المعدة للتجميع السريع » . كما وصفت قصة « سميث » تقدم اسرائيل في تطوير نظام صاروخها « جيريتشو – ١ » وكشف أن مصنع تصنيع الصاروخ أنشىء بالقرب من تل أبيب لانتاج أجهزة الدفع الصلبة والمحركات اللازمة للصواريخ ، ويتذكر « سميث » محاولته - طوال عامين - نشر الموضوع في التايمز وفشله « لأنني فقط لم أكتف بالقوة الكافية » وحصل على دعم في شهر يوليو هذا من جانب السيناتور « ستيوارت سيمنجتون » الديموقراطي من « ميسورى » الذي اعترف في حديث تليفزيوني يوم الأحد أنه « لا يوجد شك في أن اسرائيل تفعل ما في وسعها لانتاج أسلحة نووية » . وساندت حجة « سيمينجتون سميث » في نشر القصة بعد عدة أيام وانتظر المندوب المتمرس فى تغطية الشئون الدبلوماسية الاهتمام الذى كان متأكدا أن المقال سيحظى به من الآخرين في وسائل الأعلام والكونجرس، ولم يحدث شيء ، وقال « سميث »: « لقد أصبيب بالذهول فلم يقترب منه أحد ، ولم تتحرك شبكات التليفزيون نحوه » . كما لم تفعل أي صحيفة منافسة للتايمز التي وجدت أنه من المستحيل تأكيد القصة « وتملكني شعور بأنني وحدى في الميدان » . ولم

يتلق المندوب أى شىء من سفارة اسرائيل فى واشنطن وعقد اجتماعا بعد ذلك؛ مع السفير « المنزعج للغاية » (إسحق رابين) بعد ذلك . ويقول « سميث » الذى يتذكر أنه سأل « رابين » اذا كان ينفى بالتحديد القصة « أنه لم يجب وكرر الموقف الثابت لاسرائيل من أنها لن تكون البادئة باستخدام هذه الأسلحة » .

وفي منتصف عام ١٩٧١ جعل سلوك البيت الأبيض المتساهل تجاه القنبلة الاسرائيلية من الممكن حتى لهؤلاء الاسرائيليين المسئولين عن مراقبة شحنات المواد الحساسة أن ينظروا للجهة الأخرى . وقد عين « جلين سيلا » المسئول في وزارة الخارجية الذي عين هذا الصيف لتناول الشئون السياسية والعسكرية في المكتب الاسرائيلي في وزارة الخارجية ، كما عين ممثلا للوزارة في قوة مهام الشرق الأوسط وهي مجموعة داخل الوكالة مهمتها الأساسية مراقبة سياسات نقل الأسلحة الأمريكية . وبدأ « سيلا » الذي خدم في المغرب والجزائر ومصر في السؤال عن القنبلة الاسرائيلية ، وعلم سريعا بتقدير « دوكيت » المحظور . كما علم بأنه اذا حدث أي ضغط على اسرائيل لوقف برنامجها للأسلحة النووية فلن يأتي من قوة المهمة الخاصة أو وزارة الخارجية . وكانت اسرائيل تضغط من أجل الشحن الفوري للمزيد من طائرات « أف – ٤ » وصدرت الأوامر لمكتب المعلومات والأبحاث بوزارة الخارجية بوضع دراسة عن وصدرت الأوامر لمكتب المعلومات والأبحاث بوزارة الخارجية بوضع دراسة عن التوازن العسكري في المنطقة . وحين انتهت الدراسة لم تشر للقدرة النووية الاسرائيلية مما أثار استياء « سيلا » . وقال : « اعتقدت أننا يجب أن نواجه الاسرائيلية مما أثار استياء « سيلا » . وقال : « اعتقدت أننا يجب أن نواجه حقيقة امتلاكهم لها ولكن لم يسمح لأي شخص بالحديث عن هذا الأمر » .

وبعد عدة أشهر أبلغ « سيلا » بأنه تمت الموافقة على طلب اسرائيلى البيع « كريترونات » بشكل روتينى من جانب نظيره فى مكتب القوة الخاصة عن البنتاجون . وأبلغ « سيلا » الفضولى بأن الكريترونات هى أجهزة توقيت اليكترونية حساسة لاشعال أنوار من نوعية معينة . ويتذكر « سيلا » : « اننى أذكر أننى اتصلت بعضو البنتاجون فى القوة الخاصة واننى أبلغت بأنك يمكن أن تشترى هذا الشيء من متجر « هيشينجر » الشهير فى واشنطن للمعدات الثقيلة ولكنه لم يتم إبلاغى بأنها جزء أساسى فى الأسلحة النووية . ثم علمت أن « كريترونات » تشتمل القنابل النووية « . ويعد الجهاز نو السرعة العالية الذى عادة ما تخضع عملية تصديره لرقابة مشددة ، ضروريا للتفجير الدقيق

المتفحرات الكيماوية التي تسبب الانفجار الداخلي في السلاح النووي وجميعها جب أن تكون معروفة لمسئول في البنتاجون .

وظل « سيلا » في مكتب الشرق الأوسط عامين وأصبح يوصم سريعا مناصر للعرب ويقول: « وهو الأمر الذي قبلته » وقد تعلم الدرس مع هذا ، فبعد عام تضمنت الميزانية الأمريكية بشكل ما اعتمادات مخصصة لامداد معهد « فايتسا » بجهازي كمبيوتر عملاة بن ، وعلم « سيلا » أن مهام الكمبيوتر تتضمن التقليد النووي ، وقال : « بدا ونضحا الهدف من الحصول عليهما ولكني حتى لم أحاول دخول المعركة » .

ولم يكن المناخ أفضل في الـ « سي آي إيه » . فقد واصل « ريتشارد هيلمز » البيروقراطي البارع في ارضاء رؤسائه بكبت أي معلومات ذات قيمة عن القنبلة الاسرائيلية ، كما وصل الي اقاع شخصية أبلغها مرارا لمعاونيه ونوابه بأنه مقتنع بأن اسرائيل تقدم معلومات القمر الصناعي الأمريكي للاتحاد السوفييتي من خلال جهاز مخابراتها ، وأوضح « كارل دوكيت » أن الـ « سي آي إيه » حصلت على نسخة من قائمة طلبات المخابرات الاسرائيلية في أواخر ١٩٧٧ . وطالب الاسرائيليون مندوبيهم في أمريكا بالحصول على معلومات متقدمة عن القمر الصناعي الخاص بالتجسس . وبدا « هيلمز » مقتنعا بأن الاسرائيليين يقومون بالمهمة نيابة عن السوفييت . كما أعتقد أن اسرائيل خط مفتوح لضخ المعلومات لموسكو « وكان هناك بالطبع تفسير مباشر بصورة أكبر وهو تفسير لم يكن في وسع « دوكيت » و « هيلمز » مباشر بصورة أكبر وهو تفسير لم يكن في وسع « دوكيت » و « هيلمز » الكتشافة في أوائل السبعينيات . فاسرائيل أرادت صور القمر الصناعي عن الاتحاد السوفييتي من أجل احتياجاتها لتوجيه الأسلحة النووية لأهدافها .

وأدرك الرجال والنساء في الجهاز البيروقراطي كما فعل « هيلمز » أن القضية النووية الاسرائيلية تعد أمرا محرما ويقرل « ديفيد لونج » خبير شئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية : « نم يتم تناول القضية على المستوى العامل في وزارة الخارجية » . ولم يتمكن مسئولو وزارة الخارجية والبنتاجون الذين أرادوا في أوائل السبعينيات من معرفة مزيد من المعلومات عن الأسلحة النووية الاسرائيلية ويضيف « لونج » مثل هذه المعلومات تحمل أعلى درجات السرية « وكلما تحركت بوصة في هذا الاتجاه ، عليك أن تقرر ما اذا كنت تريد

أن تقوم بحملة أو أن تحافظ على عملك » . وعلى الجانب الآخر قال « لونج » أنه وآخرين ظلوا يسائون بشكل غير رسمى بانتظام عن الأسلحة النووية الاسرائيلية من جانب دبلوماسيين من الشرق الأوسط « وكان على أن أرد بأننا لا نعلم أى شيء وهذا هو ما يقوله الاسرائيليون » . ويتذكر « لونج » أن أحد رؤسائه سأله في احدى المرات أن يضع هذا الرد كتابة في مذكرة دبلوماسية رسمية لإحدى دول الشرق الأوسط ورفض ، ويتذكر قائلا : « لقد تراجعت وحجتى أننا يجب أن نقول « لا تغليق » وأعتقد أن نقل انطباع كاذب على نحو متعمد يتخطى الحيلة . ولم أكن قائد حملة ولكنني طلبت أن ينقل أحد غيرى المذكرة ، وقد فعلوا ذلك » . وبالمثل أمضى « كورتيس جونز » عمله كخبير في شئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية وكان عمله الأخير مديرا لشئون الشرق الأدنى وشمال افريقيا وجنوب أسيا في مكتب الأبحاث والمعلومات . ويقول « جونز » : « لم يكن قصف الأسلحة النووية الاسرائيلية في أي وقت يمثل قضية للحكومة الأمريكية ، فطوال الوقت الذي قضيته هناك لم نجلس ونتحدث عن هذا الأمر » .

وأزال تخفيف الضغط من جانب واشنطن أى قيود على « ديمونه » والقيادة الاسرائيلية التى فسرت على نحو صحيح انتهاء عمليات تفتيش « كولر » كتصريح على بياض . وبدأ الفنيون والعلماء فى « ديمونه » العمل فى أوائل السبعينيات كما فعل نظراؤهم الأمريكيون والسوفييت فى الأيام الأولى من الحرب الباردة . وأنتج الاسرائيليون أكبر قدر ممكن من القنابل .

وفي عام ١٩٧٣ وفقا لما يذكره مسئولون حكوميون اسرائيليون سابقون، وصل اجمالي الترسانة النووية الاسرائيلية الي عشرين رأسا حربيا على الأقل وثلاث منصات إطلاق صواريخ أو أكثر معدة للعمليات في « هيربات زاخاريا »، كما امتلكت اسرائيل عددا غير معروف من المنصات المتحركة لصواريخ « جيريتشو-١ » تم تصنيعها في اطار المشروع ٧٠٠ . وكان الصاروخ قادرا على إصابة أهداف في جنوب روسيا بما في ذلك « تبليسي » بالقرب من حقول البترول السوفييتية وباكو بالاضافة إلى العواصم العربية منذ سنة ١٩٧١ كما كان يوجد سرب من طائرات « أف - ٤ » القادرة على حمل أسلحة نووية في حالة تأهب طوال الأربع والعشرين ساعة في مخابي، تحت الأرض في قاعدة

« تل نوف » الجوية بالقرب من « ريحونوت » ، وكان طيارو « أف - 3 » المدربون تدريبا خاصا هم صفوة سلاح الجو الاسرائيلي وتم منعهم من مناقشة مهمتهم مع أي شخص من الخارج ، وكانت طائرات « إف - 3 » بعيدة المدى قادرة على القيام برحلة بلا عودة الى موسكو وهي حاملة قنبلة نووية وسيتعين على الطيارين الجسورين أن يعاد تزويدهم بالوقود في الجو من أجل العودة الى الوطن .

وفي هذا الوقت حلت « ديمونه » الكثير من المشكلات الأساسية حول تصغير حجم الأسلحة وأمدت الروس الحربية الأصغر حجما مصممي الأسلحة الاسرائيليين باحتمالات متنوعة تضمنت نشر أسلحة تكتيكية ذات قوة تفجيرية صفيرة لاستخدامها في ميدان القتال . وقامت الولايات المتحدة بدورها بالموافقة على بيع مدافع بعيدة المدى لجيش الدفاع الاسرائيلي من عيار ١٧٥ ميلليمتر و ٢٠٣ ميلليمتر في أوائل السبعينيات . وهذه الأسلحة القادرة على ضرب أهداف على بعد ٢٠ ميلا أصبحت أيضا جزءا من الخيار النووى الاسرائيلي . وعلمت المخابرات الأمريكية فيما بعد بأن الاسرائيليين اختبروا انتاج مدفع قادر على اطلاق قذيفة لمسافة تزيد على ٤٥ ميلا عن طريق صهر ماسورتي مدفعين بعيدي المدى .

كما تعاقدت اسرائيل مع الدكتور « جيرالد بول » مصمم الأسلحة الكندى – المثير للجدل – لامدادها بقذائف المدفعية المصممة خصيصا التى يمتد مجالها الى ٢٥ في المائة ، وكان يوجد بعض خبراء الأسلحة الإمريكيين الذين أدركوا هدف اسرائيل الحقيقي في ضوء عدم دقة قذيفة مدفعية أطلقت على هذا المدى البعيد ، ويقول أحد الخبراء : « اذا كنت ستطلق قذيفة مداها ٤٥ ميلا واختلفت الدقة بنسبة ٣ في المائة على المدى فماذا ستصيب بقذيفة ذات قوة تدميرية عالية ، ليس ذلك بالأمر الكثير . وستحتاج الى سلاح نووى » . وقد زار هذا الأمريكي الذي كان مسئولا كبيرا في واحدة من منشات تجارب الأسلحة التابعة للجيش الأمريكي اسرائيل في عام ١٩٧٧ وأبلغ بالاستخدام المعتزم المدافع بعيدة المدى وهي معلومات أبلغها للمخابرات الأمريكية كما يقتضي عمله . ويضيف هذا الأمريكي أنه ترددت تكهنات بأن اسرائيل تستهدف ضرب ممشق عاصمة سوريا بالمدافع الخاصة خلال حرب يوم « كيبور » . وتلقت

واشنطن الرسالة . ويتذكر مسئول كبير في مخابرات وزارة الخارجية حالة القلق واسع النطاق التي سادت في أوائل السبعينيات تجاه برنامج المدفعية الاسرائيلي الطموح . وقال المسئول : « تركز افتراضنا في أنهم طوروا قذيفة مدفعية صغيرة ويريدون تجربتها .

ومع ازدهار برنامج الاسلحة الاسرائيلية ظهر عامل جديد للحذر داخل الحكومة الاسرائيلية والقيادات العسكرية . فقد وضعت الصراعات السياسية والمعارك الداخلية جانبا مع وصول السلاح الجديد الى المستوى اللائق لاستخدامه في ميدان القتال ، وكان هناك أمر يجب كتابته وبرنامج تدريب يجب تنفيذه . وأصبح يتعين على القيادة الاسرائيلية أن تتخذ الاجراءات اللازمة للاستخدام الفعلى للقنبلة وفي مرحلة مبكرة تم الاتفاق على عدم تسليح واطلاق سلاح نووى بدون أمر مباشر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ، وفيما بعد تم تعديل اجراءات المشاركة لتتضمن قائد السلاح الجوى الاسرائيلي ، وأفادت الأنباء بأن الرءس الحربية الخاصة بمكن فتحها فقط بثلاثة مفاتيح يقوم ممثلون من أعلى قيادة مدنية وعسكرية بامدادها ، ولم يتم التعرف على آليات أخرى لاتباعها في هذا المجال ، إن وجدت أصلا . وأوضح مسئول عسكرى اسرائيلي « في اليوم الذي امتلكنا فيه عددا من القنابل يشعرنا بالارتياح توقفنا عن الحديث عنها ، واكتشف الشعب أنه في اللحظة التي أصبحت فيها القنبلة في حيازتنا فإننا سنكون هدفا نحن الآخرين » .

وأدت الاجراءات الأمنية المتزايدة في أوائل السبعينيات الى خسارة فورية واحدة تمثلت في وزير الدفاع « موشى ديان » . فقد كان موقف « ديان » بين أنداده في المؤسسة العسكرية والدوائر العليا في الحكومة الاسرائيلية كان أقل مما هو عليه بين الشعب ، فقد كان يعتبر كقائد عسكرى يحظى بتقدير زائد على الحد . وتثور حوله الشكوك بسبب علاقاته النسائية ومعاملاته المالية وكان هناك دليل مطلق لم يتم الاعتداد به رسميا عن احتفاظه بآثار تم استخراجها لاستخدامه الشخصى في انتهاك مباشر للقانون الاسرائيلي ، وكانت الشكوى الأساسية من ديان مع ذلك تتعلق بعشقه للحديث ، ويقول أحد معاونيه المقربين في الجيش إنه « امتلك أكبر فم في العالم وينتابك احساس

بأنه مدفع منطلق في وقت كانت فيه اسرائيل في وضع حذر للغاية ، لقد كنا نريد أن يعرف العرب ماذا نمتلك » . بدون أن نعلن ذلك صراحة ، ودمر « ديان » بتصريحاته العامة والبيانات التي صرح بها للصحافة هذا التكتيك . ويضيف هذا الاسرائيلي أنه كانت هناك مشكلة أخرى « فديان ذهب للفراش مع أي شيء يتحرك ولكنه كان يملك القدرة على مقابلة سيدة جميلة والحديث معها عن « ديمونه » . وشعر هو و « بيريز » كما لو كانا والدين للمجمع النووى » . ولم تكن مغامرات « ديان » العاطفية أمرا غريبا بين العسكريين الاسرائيليين العدوانيين ، ورغم أن « ديان » لم يفقد أي سلطة فإنه لم يعد يحظى بالترحاب في « ديمونه » ولم يعد يملك الضرورة العسكرية لأن يعلم كل شيء عن البرنامج النووى الاسرائيلي الذي أصبح يدار من مكتب رئيسة الوزراء .

وأصابت كارثة البرنامج في مايو ١٩٧٢ قتل « أهارون كاتزير » الفيزيائي المبدع المسئول عن « ديمونه » في هجوم إرهابي للجيش الأحمر الياباني في مطار الله بالقرب من تل أبيب ولا يوجد دليل بأن « كاتزير » هو المستهدف بالتحديد ، وكان « شالهيخيث فراير » الذي حل محله عالم فيزياء نووية يملك مؤهلات لا غبار عليها ، فقد عمل كمستشار علمي للسفارة الاسرائيلية في باريس في الأيام الحرجة من الخمسينيات حين تم التوصل للتفاهم النووي الاسرائيلي – الفرنسي ، كما تمتع « فراير » بمستوى عال بين العلماء الدوليين واشتهر بالتحديد بين مصممي الأسلحة الأمريكيين الذين أدرك الكثيرون منهم تماما مهمته التي يقوم بها .

واستمر الباحثون في « ديمونة » ومعهد « فايتسمان » يقومون بعمل رائع ، ففي عام ١٩٧٣ أحدث عالمان اسرائيليان ضجة في العالم الأكاديمي وعالم المعلومات حيث تلقيا براءة لعملية تتم بالليزر يمكنها – كما زعما – انتاج سبعة جرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين في المائة من اليورانيوم ٢٢٥ في ٢٢ ساعة ، ويقول « موردخاي فانونو » إن البحث أنتج ربحا بعد ست سنوات حين افتتحت « ديمونه » ماتشون خاصا لانتاج اليورانيوم المخصب بالليزر .

وقد يكون الحصن النووى المزدهر في « ديمونه » قد ظل رسميا سرابا بالنسبة للعالم ولكن اكتشنفت المخابرات الاسرائيلية في أوائل السبعينيات أن

المخابرات السوفييتية « كى جى بى » اخترقت المكاتب العليا لوزارة الدفاع ومؤسسة المخابرات وتنقل الخطوط الأساسية للقرارات الاستراتيجية لموسكو وحلفائها فى الشرق الأوسط ، وبادر بكشف العمليات السوفييتية واحد من أكثر الوحدات سرية فى الجيش الاسرائيلي هي الوحدة ١٥ التي أعيد تسميتها فيما بعد بالوحدة ٥٠ المسئولة عن اشارات المخابرات واختراق الشفرات وهي الجهاز الموازي لوكالة الأمن القومي الأمريكية .

وكان من أهم كبار ضباط الوحدة ، روفين ( رودى ) سير دور ، أخصائي اللغويات المتميز الذى اخترق شفرة سوفييتية وتلقى مقابل ذلك فيما بعد أعلى وسام إسرائيلي ، وكانت هذه الشفرة تخفى الاتصالات بين مقر الـ « كي جي بي » في موسكو وقاعدتها الأمريكية في قبرص ، وبدأ الإسرائيليون المراقبة الدقيقة لعملية خط الرسائل السوفييتية واكتشفوا أن العديد من القرارات السرية لوزارة الدفاع الاسرائيلية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة النووية أبلغت لموسكو في غضون ١٢ ساعة في بعض الأحيان ، ويتذكر ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية « انتابهم الهلم وشكلوا فريقا خاصا للتحقيق » وقامت برئاسة الفريق وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية « شين بيث » وضمت أعضاء من الموساد ومن مكتب جولدامائير رئيسة الوزراء ، ومع ذلك لم تتمكن من معرفة كيف نجحت الـ « كي جي بي » التي استمرت عمليات تجسسها أثناء التحقيق السرى ، من نقل معلوماتها خارج اسرائيل ، ومع ذلك؛ نجح المحققون في أن يحددوا أن عددا ضئيلا للغاية من المسئولين الاسرائيليين اطلع على جميع المعلومات التي نقلت لله « كي جي بي » بمن فيهم أحد المعاونين الشخصيين على الأقل لجولدا مائير، وبرأ عدد من المشتبه فيهم من بينهم هذا المساعد بالخضوع لاختبارات كشف الكذب ، واختار أخرون عدم الخضوع للاختبار وترك الأمر دون حل مما أثار احباط المحققين بشدة.

وحدث تحول ساخر لفضيحة التجسس فقد أدرك كبار أعضاء القيادة الحكومة الاسرائيلية من لحظة التعاون الأولى مع الفرنسيين أن السوفييت لم يكونوا فقط الأهداف الأولى للترسانة النووية ولكنهم سيكونون من أوائل من يبلغون بوجودها . وفي عام ١٩٧٣ مكن نجاح « ديمونة » من تصغير حجم القذائف فنييها من انتاج رءوس حربية أصغر حجما تكفى لأن توضع في حقيبة أوراق ونقلت معلومات عن القنبلة التي توضع في حقيبة أوراق الى

الاتحاد السوفييتى كما يقول مسئول سابق فى المخابرات السوفييتية وذلك خلال واحد مما بدا أنه سلسلة من الاجتماعات الروتينية فى أوربا بين مندوبى الموساد والد حكى جى بى »، وأدرك السوفييت أن أى قدر من المراقبة لن يمنع العملاء الاسرائيليين من تهريب قنابل نووية عبر الحدود فى سيارات وطائرات أو سفن تجارية .

وفى أوائل السبعينيات لم يكن لدى القيادة الاسرائيلية وبصفة خاصة « موشى ديان » سوى الاحتقار لقدرة العرب القتالية واعتبروا أن العدو الرئيسى لاسرائيل فى الشرق الأوسط هو الاتحاد السوفييتى وسيظل كذلك . وستردع ترسانة « ديمونه » – التى يعلم الكرملين أنها تستهدف المدن السوفييتية بأكبر قدر ممكن – السوفييت من مساندة هجوم عربى شامل ضد اسرائيل كما ستوقف هذه القنابل أى خطط غزو مصرية أو سورية .

وكانت تلك سنوات الابقاء على الوضع القائم بالنسبة للدبلوماسية الاسرائيلية . وتلقت اسرائيل فيضا مستمرا من الأسلحة الأمريكية والتأييد الأمريكي في احتفاظها بسيطرتها على الأراضي المحتلة ، حيث بدأت المستوطنات تنشأ بانتظام . ولم تفعل هذه الأراضي والمناطق التي أضافوها للحدود القومية أي شيء لتقليص تهم اسرائيل للحصول على المزيد من الأسلحة المتقدمة – وارتفع الانفاق العسكري بنسبة ٥٠٠ في المائة بين عام ١٩٦٦ إلى عام ١٩٧٢ .

ولم تغير وفاة « ناصر » في سبتمبر عام ١٩٧٠ المعادلة الأساسية في الشرق الأوسط فلم يكن خليفته « أنور السادات » في رأى رئيسة الوزراء « جولدا مائير » وحكومتها سوى تهديد غير مثمر لليهود ، فقد سجنت السلطات البريطانية الزعيم المصرى الجديد طوال الجزء الأكبر من الحرب العالمية الثانية بسبب موقفه العلني الموالي للألمان وتأييده المعلن لهتلر . وكون أفعاله معادية للبريطانيين أكثر منها موالاة للألمان لم يقدم عزاء كبيرا للقيادة الاسرائيلية ، ومع ذلك قطع السادات أرضا جديدة حين عرض على الاسرائيليين اتفاق سلام بعد فترة قصيرة من توليه منصبه ، ليكون أول زعيم عربي مستعدا حتى لمناقشة مثل هذا الالتزام . ورفضت « جولدا مائير » تماما عرض السادات »وكان « ديان » هو الوحيد الذي حث على استثماره ، واعتبرت أن التسوية ليست أكثر من نقطة بدء لمفاوضات ممتدة .

وانتظر « السادات » أن تتدخل واشنطن ، ولم يحدث ذلك ، وحاول الرئيس المصرى المحبط الذى يعانى من مشكلات فى الداخل والسخرية من غالبية نظرائه فى الشرق الأوسط ، حاول مرة أخرى فى منتصف عام ١٩٧٧ أن يحظى باحترام واشنطن حيث أمر فجأة القوات والمستشارين السوفييت بمغادرة مصر ليوضع ، الى حد ما ، أن مصر ليست موالية للشيوعية . وأصيب « نيكسون » و « كيسنجر » بالدهشة ، ولكنهما اعتبرا ذلك اعادة تأكيد فقط لسياستهما المؤيدة لاسرائيل وهب ما كان تفسيرا خاطئا . ومضى « كيسنجر » أبعد من ذلك ووصف « السادات » بشكل غير معلن بأنه أحمق أضاع بتصرفه العاطفى من جانب واحد فرصة لاستخدام عملية السوفييت كورقة مساومة . ولم يصل « السادات » لمكاسب سياسية من الغرب ، وفى النهاية استنتج أن الطريق الوحيد الذى يمكن أن ينظر اليه والى مصر من خلاله بجدية هو الدخول فى حرب مم اسرائيل .

واعتبرت اسرائيل المهمومة بالتهديد السوفييتي ، طرد السوفييت على أساس أنه تقليص لأى فرصة حقيقية للحرب ، وعلى الورق كان الجيش والسلاح الجوى الاسرائيلي أعلى كفاءة حتى بالنسبة لقوات الشرق الأوسط مجتمعة . ويدون المساندة السوفييتية فإنه لن تجرؤ أي دولة عربية على القتال . وقد لا يتحقق السلام على الأرجع ولكن لن يكون هناك تهديد فورى لاستمرارالسيطرة الاسرائيلية على الأراضى المحتلة ، وجاءت هذة الرسالة عالية وواضحة في أواخر سنة ١٩٧٣ لكنببث كيتنج السيناتور الجمهوري من نيويورك الذي حل محل والى باربر كسفير أمريكي لدى إسرائيل . وفي أغسطس قام كيتنج ونائبه نيكولاس فاليوتيس بزيارة مجاملة لموشى ديان فوجداه ليس فقط مملوءا بالثقة ولكن مختالا أيضا . لقد دار حوار مستمر هذا الصيف حول هجوم عربي وشيك ويتذكر « فاليوتيس » أن السفارة وضبعت في حالة تأهب أعلى ، وسئل « ديان » عما اذا كان قلقا ويتذكر فاليوتيس ان رده جاء كما يلي: « لا تقلق » ووصف الجنوش العربية في الصحراء بأنها « سفن صدئة تغرق ببطء » كما لو كانت الصحراء بحرا . وكان هذا غرورا شديدا » . وقبلت تعليقات « ديان » بدون مناقشة في هذا الوقت ، ويقول فاليوتيس : « لقد كان لدينا ايمان عميق بأن الاسرائيليين على علم بالأمور أكثر منا . كما كنا منومين مغناطيسيا بسبب حرب الأيام الستة في عام ١٩٦٧ » . ولم تكن اسرائيل مستعدة حين شن « السادات » هجومه عبر سيناء وغزت سوريا مرتفعات الجولان في يوم السبت ١٦ أكتوبر ١٩٧٣ في يوم كيبور ( يوم الغفران ) أقدس أيام السنة لدى اليهود . وكانت الأيام الأولى فوضى مذهلة ، وقتل الجنود الاسرائيليون كما لم يحدث من قبل وفرت بعض الوحدات ببساطة من جبهة القتال في فوضى شاملة وفقدت خمسمائة دبابة وتسع وأربعين طائرة من بينها ١٤ طائرة من طراز فانتوم « إف - ٤ » في الثلاثة أيام الأولى . وفي سيناء شقت القوات المصرية المزودة بصواريخ ودفاعات اليكترونية طريقها عبر خط « بارليف » الدفاعي المتد على طول الضفة الشرقية للشاة ، وأصبح لديها سريعا جيشان كبيران على الضفة الشرقية . وتحطمت الهجمات المضادة الاسرائيلية الأولى ، تمت بثلاث فرق دبابات . وفي هضبة الجولان اقتحمت القوات السورية تدعمها ١٤٠٠ دبابة الدفاعات الاسرائيلية وتحركت حتى حافة الجليل ، ووقفت دبابات اسرائيلية محدودة بين السوريين وقرية « هولا » ذات الكثافة السكانية العالية وكانت « حيفا » تبعد مسافة عدة ساعات .

واعتقد كثير من الاسرائيليين أن كل شيء قد انتهى ، كما قال « موشى ديان » : « ان هذه نهاية المعبد الثالث » . ولم يتم الاعلان مطلقا عن مدى الرعب الذى انتاب « ديان » يوم الاثنين ٨ أكتوبر ولكنه أصبح معروفا على نطاق واسع بين الاسرائيليين . وكانت احدى مهام « ديان » كوزير للدفاع امداد الصحافة الخاضعة للرقابة ورؤساء التحرير بتقرير يومى عن الحرب وذلك فى الواقع من أجل السيطرة على ما يكتبونه ، ويتذكر صحفى وهو جنرال متقاعد من الجيش ، حضر جلسة الاثنين أن تقييم « ديان » كان كالآتى : « الوضع ميئوس منه . لقد خسرنا كل شيء . ويجب أن ننسحب » . ودار حديث فى اجتماع لاحق لتوجيه مناشدات ليهود العالم وتوزيع الأسلحة المضادة للدبابات على كل مواطن والمقاومة فى كل مراكز التجمعات المدنية كخط دفاع أخير . وكانت تلك أكثر ساعات اسرائيل سوادا . ولكن لم تصدر أوامر بالانسحاب .

وبدلا من ذلك أعلنت اسرائيل أول حالة تأهب نووى وبدأت تسليح ترسانتها النووية . واستخدمت حالة التأهب تلك في ابتزاز واشنطن في تغيير ضخم لسياستها .

# 14

#### الابتزاز النووس

تحولت مخاوف موشى أرينز والقتامة التي سيطرت على اسرائيل للاتجاه المعاكس خللال اجتماع درامي عقد في ٨ أكتوبر في مكتب جولدا مائير على بعد مئات من الأقدام فقط من « البور » المجمع الحربي المبنى تحت الأرض التابع للمؤسسة العسكرية . واجتمع أقرب معاوني مائير أو مايطلق عليهم مطبخ مجلس الإدارة في اجتماع استمر طوال الليل ومن بين من حضروا الاجتماع بالاضافة إلى ديان ومائير الجنرال دفيد ( داود ) اليسار رئيس أركان الجيش وإيجال الون نائب رئيسة الوزراء والبر يجادير جنرال ايزرائيل ليومى المساعد العسكري لرئيسة الوزراء واسرائيل جاليلي الوزير بالوزارة صاحب النفوذ والذي حظى بثقة مائير لفترة طويلة . وطوال الساعات التالية . قررت القيادة الإسرائيلية التي تواجه أعظم أزماتها تطبيق قرارات حيوية : فسوف تحشد قواتها المبعثرة من أجل شن هجوم مضاد وتقوم بتسليح وتوجيه ترسانتها النووية صوب أهدافها في حالة الانهيار الكامل والحاجة للبديل شمشون ، وأخيرا فسوف تبلغ واشنطن بإجرائها النووي غير المسبوق . والخطة غير المسبوقة التي تواجهه - وتطالب الولايات المتحدة بأن تبدأ جسرا جويا عاجلا لتعويض الأسلحة والذخيرة المطلوبة لمواجهة جهد حربي ممتد .

ووافق مطبخ مسجلس الادارة على ضسرورة تشسفسيل منصبات إطلاق الصواريخ النووية في هيربات زفارياه المعدة للعمل جميعا بالاضافة إلى ثماني طائرات من طراز إف ٤ معدة خصيصا في حالة تأهب دائم طوال الاربع والعشرين ساعة في تل نوف القاعدة الجوية القريبة من ريهوفوت وتضمنت

القائمة الأولى للأهداف لمقر القيادتين العسكريتين المصرية والسورية بالقرب من القاهرة ودمشق . ولم يتسن معرفة عدد الأسلحة التى أعدت على الرغم من أنه كان معروفا أن « ديمونه » أنتجت أكثر من عشرين رأسا حربيا بحلول ١٩٧٢ ولم يتم توجيه أية أسلحة صوب الاتحاد السوفييتي ولكن قليلا من الشك في أن السوفييت سيعلمون سريعا بما يجرى . وكانت المخابرات الإسرائيلية تعترض الاشارات التي من الصعب فك طلاسمها كان يعترض مراكز عمليات سوفييتية داخل البلاد . وكانت الرسائل الشفرية تبث خلال الصباح الباكر .

وجميع اللاعبين الكبار أصبحوا الآن في عداد الموتى ولم يترك أي منهم تسجيلا لما حدث ( ففي يومياته التي نشرت بالعبرية استبعد الجنرال إليسار ليلة ٨ أكتوبر وسجل فقط الجملة التالية « اجتماع حاسم » ). وهناك معلومات منتشرة على نطاق واسع بين القيادتين السياسية والعسكرية عما حدث في الاجتماع الحاسم ولكن في السنوات التالية لم يتحدث أي من الذين حضروا الاجتماع علنا عما دار خلاله بما في المستشارين وكتاب الأختزال .

ووردت المعلومات الوحيدة ذات الدلالة من داخل المجتمع النووى الذى ردد أحد المصادر الإسرائيلية أن بعض كبار مستوليه ، ولكن ليس فراير ، اتهم كبار المستولين بالإصبابة بالرعب . وكانت رؤيتهم أن الوضع لم يصل إلى حد اللجوء للأسلحة النووية كملاذ أخير كما كانت تسمى على نصو ملائم أسلحة « المعبد » .

ولاحظ مسئول حكومي اسرائيلي سابق . كان في مكتب رئيسة الوزراء هذه الليلة مائير التي تدخن بشراهة كالمدخنة والتي لم تنم كثيرا طوال المراحل الأولى من الحرب وقد أصبيبت بالقلق والاضطراب بسبب تقرير ديان عن الانهيار الوشيك . ويقول إنه تم التوصل بسهولة لقرار تحميل أسلحة الملاذ الأخير ودارت مناقشات أكثر تعقيدا حول عدد الروس الحربية التي يتم تحميلها والاهداف التي ستوجه إليها . وقدم خبراء فنيون من « ديمونه » برئاسة شالهيفيت فراير تقريراً أوليا ووصف الأسلحة والأهداف المتوافرة للتجميع الفوري كما وصف المسئول الكبير الخوف الذي انتشر بين فريق العاملين مع رئيسة الوزراء حين أصبح تجهيز الأسلحة النووية معروفا ، ويقول :

« لقد مرت بضعة أيام حين بدا نهاية العام أصبحت وشيكة . وبالنسبة لأمثالنا الذين عاصروا المحرقة الجماعية ، كنا نعلم شيئا واحدا أنها لن تحدث مرة أخرى » . وعلم المعاون بما حدث من الجنرال ليور المساعد العسكرى لمائير وقال : « أبلغنى جنجى بأمر تحميل الأسلحة فقد كنا على ثقة وطيدة » . وكان لدى الجنرال الشاب الذى توفى بالسرطان ابن فى الخدمة على الجبهة وكان – كما أبلغ هذا المعاون – مرعوبا لدرجة الموت » .

وكان أحد التصورات الإسرائيلية يرى أن السوفييت الذين قد يكونوا قد علموا بأسرار أخرى داخل إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بالتسليح النووى سيضطرون حينئذ إلى مناشدة حلفائهم في مصر وسوريا بالحد من هجومهم وعدم محاولة التقدم أبعد من حدود ماقبل ١٩٦٧ . ويقول محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الاهرام في ذلك الوقت وهي أكبر الصحف المصرية والذي كان على علاقة وطيدة بناصر والسادات ، إن إنذارا سوفييتيا صدر بهذا الشأن . وفي حديث كشف هيكل النقاب عن قيام الاتحاد السوفييتي بابلاغ كبار أعضاء القيادة في مصر في مرحلة مبكرة من الحرب بأن الإسرائيليين يملكون ثلاثة روس حربية مجمعة ومعدة » . وسلمت المعلومة للواء محمد عبد الغني الجمسى رئيس هيئة الاركان المصرية بواسطة ضابط مخابرات سوفييتي عمل يشكل وثيق مم الجمسي حين خدم في وقت سابق كرئيس للمخابرات العسكرية. ويتذكر هيكل أن الرسالة السوفييتية . أفادت بأن موشى ديان زار الجبهة وعاد إلى تل أبيب بتقرير مرعب « قدم لمطبخ مجلس الوزراء الذي كان على نفس درجة الانزعاج والخوف . كما كان هناك سبب ثان على نفس درجة الأهمية لتحميل الأسلحة النووية كمايقول مسئولون حكوميون اسر ائبليون سابقون : فمثل هذه الخطوة العنيفة ستجبر الولايات المتحدة على البدء في عملية اعادة امداد فورية ومكثفة للجيش الاسرائيلي . وحدثت ثورة واسعة النطاق داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه البيت الأبيض ونيكسون وبصفة خاصة تجاه هنرى كيسنجر عما اعتبر بصدق في اسرائيل استراتيجية أمريكية لتأجيل عملية إعادة الامداد لاتاحة الفرصة للعرب بالحصول على بعض الارض وقدر من احترم النفس ، وبذلك تطرح امكانية اتمام عملية مقايضة للارض مقابل السلام . وسيقوم كيسنجر الذي أدى اليمن لتوه كوزير بإدارة المفاوضيات . ولم يخف كيسنجر استراتيجيته الاولية في الحرب وأبلغ جيمس شليزنجر وزير الدفاع بأن هدف هو « جعل اسرائيل تخرج من الأزمة ولكن بعد أن تنزف » . ودافع عن هدف كيسنجر بعض زملائه الدبلوماسيين ؟ بوصفه عملا بحتا كما هي العادة . وطرح نيكولاس فاليوتيس السؤال البلاغي التالي « يحاول الاستفادة من الموقف ؟ نحن نفعل ذلك دائما » .

وفي الجزء الثاني من مذكراته « سنوات الصعود » لم يشر كيسنجر لأي تهديد نووى ولكنه وصنف سلسلة من المكالمات التليفونية العاجلة من سيمحا دينيتز السفير الاسرائيلي في واشنطن التي بدأت في الساعة ٥٤ر١ مباحا يوم الثلاثاء ٩ أكتوبر فور انتهاء الاجتماع الذي عقد في مكتب جولدا مائير واستمر طوال الليل حتى الساعة ه٤ر٨ صباحا في اسرائيل. وركز دينيتز على سؤال واحد كما كتب كيسنجر هو ماذا سنفعل حيال إعادة الامداد؟ « وسئل السؤال مرة ثانية في مكالمة تليفونية في الثالثة صباحا . وكتب كيسنجر يقول مالم يكن يريد أن يثبت لمجلس الوزراء الاسرائيلي أنه بامكانه إخراجي من فراشي كلما أراد فإنه بالتأكيد كان يوجد شيء خاطيء ». واجتمع بيتر ودمان مساعده لفترة طويلة ودينيتز الذي صاحبه الجنرال موردخاي جور الملحق العسكري الاسرائيلي في الساعة ٢٠ر٨ صباحا في غرفة الخرائط في البيت الأبيض حيث أبلغ كيسنجر بالوضع البائس للجيش الاسترائيلي والصاحبة لمزيد من الدبابات والطائرات . وقال كيسنجر « ووقفت اسرائيل في مواجهة حرب استنزاف مريرة لم يمكن من المحتمل أن تكسيها في ضوء تباين القوة البشرية وكان يتعين أن تفعل شيئا حاسما «وكتب كيسنجر في أثناء اجتماع غرفة الخرائط أمسر دينيتز على أن ينفرد بكيسنجر. وخرج من الغرفة جور ورودمان اللذان كان يكن الوثوق بهما فيما بتعلق بأكثر المعلومات حساسية ، وفور انفرادهما كانت رسالة دينيتز كما بقول كبسنجر . « أن جولدا مائير مستعدة للحضور إلى الولايات المتحدة شخصيا لساعة واحدة لمناشدة الرئيس نيكسون بإرسال معدات عسكرية عاجلة ... » وكان هذا طلبا كما عقب كيسنجر « يمكن أن يرفضه وقد فعل تماما على الفور بدون الرجوع لنيكسون . فمثل هذا الاقتراح سيعكس إما حالة الهذيان أو الابتزاز » . وتوضح رواية كاملة لرسالة دينيتز دون شك أنها كانت أقرب إلى الابتزاز كما أدرك كيسنجر وقد حققت هدفها . وقال كيسنجر في مذكراته و في مساء واكتوبر تم التأكيد لاسرائيل بأن الخسائر الحربية سوف تعوض . واعتمادا على هذا التأكيد صعدت استهلاكها من الآلات الحربية كما اعتزمنا » ولكن كيف قدم الانذار الاسرائيلي حول المعركة الفاصلة للامريكيين ؟ فلم يتسن الوصول لكيسنجر أو دينيتز لمناقشة الأمر على الرغم من اصرار دينيتز على أن اجتماعه المنفرد مع كيسنجر ، بالاضافة إلى وصف كيسنجر لرسالة دينيتز بأنها و ابتزاز – يبدو أنه مرتبط بالمسألة النووية . كما وردت معلومات عن التسليح النووي الاسرائيلي من السوفييت ، كما يقول مسئول سابق في المخابرات الإسرائيلية . وقال المسئول إن الفرقة ، ٢٠٨ بوكالة مخابرات الاتصالات الإسرائيلية التي التقطت التحذير السوفييتي للقاهرة – كما اعترف هيكل – التقطت هي الأخرى في صباح ٩ أكتوبر تحذيرا سوفييتيا لواشنطن بشئن تسلح اسرائيل بأسلحة نووية . وردا على سؤال عن سبب اعتقاده عدم إعلان الولايات المتحدة مطلقا هذا الانذار بقوله و من في الولايات المتحدة مستعد للاعتراف بتفوق السوفييت ؟ » .

ولم يتحدث كيسنجر علنا مطلقا عن التسليح النووى الاسرائيلى وقال أقرب مستشاريه في هذا الوقت بمن فيهم رود مان وويليام هايلند المسئول عن الشئون السوفيييتية في مجلس الأمن القومي أنهم لم يعلموا بمثل هذه المعلومات. ومع ذلك فإن أفضل مصدر لمعرفة ماحدث هو كيسنجر نفسه الذي اعترف على نحو خاص بأنه حدث تحذير نووى اسرائيلي لكل من أنور السادات وهيرمان أيلتس السفير الامريكي في القاهرة الذي عمل بشكل وثيق مع كيسنجر خلال الدبلوماسية المكوكية في منتصف السبيعينيات في الشرق الأوسط.

وقد اختار كسينجر أيلتس فى أكتوبر ١٩٧٣ ليعين فى القاهرة ووصل فى نهاية حرب يوم كيبور ولم تكن أول محادثة له مع كيسنجر حول منصبه الجديد لتكون أكثر إثارة . وتمت بناء على طلب كيسنجر على افطار عمل أعد على عجل فى أوائل نوفمبر فى أسلام أباد عاصمة باكستان حيث توقف كيسنجر أثناء الليل فى طريقه للقيام برحلته للصين التى تأجلت كثيرا . ويتذكن

ایلتس « آن هنری تحدث کثیرا عن حالة الرعب التی أصابت الاسرائیلیین فی الیوم الرابع من الحرب ( ۹ أکتوبر ) وهنا صدر القرار بمساندتهم . وفی هذه المرحلة « وفی مناقشة أخری مماثلة مع کیسنجر بعد ثلاث سنوات » لم تصدر کلمة « التسلح النووی » . وعقد اجتماع أخیر أواخر ۱۹۷۱ فی نهایة حکم فورد وانتهاء عهد کیسنجر کوزیر الخارجیة ، وأثار کیسنجر مرة أخری موضوع حرب ۱۹۷۲ ویقول ایلتس « وحینئذ وفی اشارة بدت عابرة أوضح کیسنجر أنه القلق من احتمال أن تکون إسرائیل مسلحة تسلیحا نوویا وحدث تصریح بأنه إذا لم یحصلوا علی معدات عسکریة کافیة وسریعة فإنهم قد یلجئون إلی البدیل النووی » ویذکر ایلتس دهشته من عدم ظهور أی شیء من ذلك من قبل ، کما أصیب أیضا بدهشة من سلوك « کیسنجر » فقد بدا کما لو نائه یلقی بتعلیق عابر » .

وقد كان كيسنجر لايبالي كثيرا حين علم بنوايا اسرائيل فلم يبلغ أيا من زملائه في الوزارة بالتهديد النووي بالطبع ، ولكنه غير فكره خلال الليل بشأن شحن معدات عسكرية بكميات ضخمة لاسرائيل . ويتذكر جيمس شليزنجر فيما يعكس القدرة القتالية للجيش والسلاح الجوى الاسرائيلي « وكان الاستهلاك الاسرائيلي من الذخيرة ضخما بالنسبة لحرب من سبعة أيام ولكن موقف كيسنجر تحول تماما وبدا مصابا بلوثة إلى حد ما »وهو يحث على بدء عمليات إعادة الامداد الضخمة على الفور . وأضاف شيلزنجر « بدا هنرى أكثر قلقا أكثر مني حول إمكان تبادل الاستباك النووي « في الشرق الأوسط » . ودفعت تصرفات كيسنجر بعض كبار المسئولين لأن يستنتجوا أن استخدام اسرائيل السلاح النووي ليس امرا مستبعدا . وقال سليزنجر « من مكاننا كان اسرائيل السلاح النووي ليس امرا مستبعدا . وقال سليزنجر « من مكاننا كان هناك تصور بأن اسرائيل بها بعض القنابل وإذا حدث انهيار فهناك احتمال بأن تستخدمها » . واتفق ويليام كولبي رئيس الـ « سي أي أيه » حينئذ مع هذا التصور وقال « لقد كنا خائفين من أن تذهب اسرائيل إلى هذا الحد ، فقد التعتدنا أن الأسلحة النووية ستستخدم فقط في أسوأ الأوضاع » .

وأشار كيسنجر إلى التهديد النووى الاسرائيلي في أول اجتماع مطول عقده في القاهرة في ٧ نوفمبر ١٩٧٣ مع الرئيس أنور السادات وكان هذا

نذيرا بدبلوماسية كيسنجر الشهيرة في الشرق الأوسط التي ستبدأ في العام التالي . وأطلع السادات فيما بعد هيكل بالاجتماع السرى ، ويقول هيكل إنه أبلغ مسئولا أمريكيا كبيرا ، «ولم يكن هذا سوى كيسنجر» الذي شرح الجسر الجوى الامريكي المفاجيء لاسرائيل بأنه يهدف إلى تجنب التصعيد النووي . كما نقل السادات عن كيسنجر قوله « أنه خطير ، أكثر خطورة مما يمكنك تصوره » . فإسرائيل كانت تملك ثلاثة روس حربية على الأقل ومستعدة لاستخدامها - كما قال السادات لهيكل - وعلى مايبدو اعتمد كيسنجر على تقدير الـ « سي أي أيه » لعدد الروس الحربية الإسرائيلية الذي وضعه كارل دوكيت في عام ١٩٦٨ وهو التقدير الحكومي الامريكي الوحيد المتوافر في عام ١٩٧٣ الذي حدد عدد الروس الحربية بثلاثة أو أربعة . ولم يبلغ الرئيس المصرى - الذي ظل وفيا لوعده لكيسنجر بالتزام السرية - هيكل صراحة عن مصدر معلوماته ولكن لم يكن لدى هيكل أي شك في هذا الوقت أو فيما بعد : « فالامريكي الوحيد الذي يملك هذا القدر من المصداقية والذي يمكن أن يقنع السادات بتصديقه (عن التهديد الاسرائيلي) هو هنري كيسنجر » . وبعد ذلك كتب هيكل عن تعليق كيسنجر بدون أن يقول إن السادات كان مصدره في الاهرام ، وقال إن إدارة نيكسون تخوفت خلال القتال من الاسرائيليين « قد يفقدون أعصابهم ويستخدمون واحدة من ثلاث قنابل يملكونها من أجل رد الهجوم العربي » .

وأثناء هذه الفترة ، حصلت المخابرات الأمريكية على مايبدو على أول نظرة من خلل « كى أتش – ١١ » لمنصات إطلاق الصواريخ المكتملة والمستعدة في سفح الجبل في هيربات زاخاريا وتركت المنصات في العراء على مايبدو عمدا ، مما جعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لمفسري الصور الأمريكيين لأن يلاحظوها كما كان السوفييت قمر صناعي في الشرق الأوسط ويفترض أن شاهدوا حقل الصواريخ نفسه . كما يتذكر مسئول أمريكي رؤيته مستودعات تخزين فارغة وأبواب تفجير ضخمة بقضبان سكك حديدية تؤدي إلى منصة إطلاق متحركة قريبة .

وفى منتصف أكتوبر نجح الجيش الاسرائيلي في شن هجوم مضاد على مرتفعات الجولان وسيناء وانتهى التهديد الفوري ، وضرورة إعلان حالة التأهب

النووى . ورفعت الاسلحة من مواقعها الأمامية في ١٤ أكتوبر ، ومع ذلك بدأ المصريون يدعمهم جسر جوى متجدد من الأسلحة السوفييتية بدأ في ١٠ أكتوبر في شن هجوم ثان في سيناء أحبطه في النهاية هجوم إسرائيلي عبر قناة السويس في جيب في الخطوط المصرية .

ومع تحول مصر فجأة لموقف الدفاع طار رئيس الوزراء السوفييتى اليكسى كوسيجن إلى القاهرة في ١٦ أكتوبر واقنع السادات بالدعوة لوقف اطلاق النار ، وطار كيسنجر إلى موسكر في ٢٠ أكتوبر وإلى اسرائيل بعد يومين حيث تلقى قبول اسرائيل لوقف فورى لاطلاق النار ، وفي الوقت نفسه كان الجيش الثالث المصرى في خطر لتعرضه للتطويق وتركه بشكل فعلى تحت رحمة جيش الدفاع الاسرائيلي ، وواصل الاسرائيليون هجومهم في الاراضى المصرية وتحركوا شمالا وغربا إلى نقطة تمتد لمسافة ستين ميلا من القاهرة ، ودفع التطويق المستمر للجيش الثالث ليونيد بريجنيف زعيم الحزب الشيوعي السوفييتي لأن يزيد من حالة التأهب لفرقه المحمولة جوا ويحذرالبيت الأبيض من أنه ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاك وقف اطلاق النار « فإننا سنواجه ضرورة دراسة مسألة اتخاذ الخطوات المناسبة من جانب واحد على الفور » وبدا أن المعنى ينطوى على قيام بريجنيف بارسال بعض من قواته كقوة عائقة خلف الخطوط الامامية في مصر لمنع الاسرائيليين من التقدم إلى القاهرة .

وجاء التهديد المفهوم بعد أن قام نيكسون الذي كان محاصرا بقوة على نحو أكبر بفضائح ووترجيت باقالة ارشيبالر كوكس المدعى الخاص لووتر جيت علنا ثم قبوله استقالة المدعى العام اليوت ريتشارد سون وويليام روكيلشاوس نائب سون ، فيما أصبح يعرف « بمذبحة مساء السبت » وقد صدم الرئيس من قبل بالاتهامات بالفساد واستقالة سبيرو أجنيو نائب الرئيس بعد ذلك وجاء تعقيد أخر للأمور بالمقاطعة العربية المعلنة على مبيعات البترول للولايات المتحدة والقرارالعربي برفم أسعار البترول الخام بصورة ضخمة .

ولا يوجد دليل على أن السوفييت توقعوا بالفعل أى انتشار ذى دلالة لقواتهم المحمولة جوا رغم حالة التأهب العالية بين صفوفها . ويتفق غالبية الدارسين اليوم على أن تحذير برجنيف للبيت الأبيض استهدف إجبار واشنطن

على مناشدة الاسرائيليين للالتزام بوقف إطلاق النار . وضغط كيسنجر على الاسرائيليين (لايوجد دليل على أن نيكسون المستهلك بسبب ووترجيت لعب أى دور ملحوظ فى القضية ) من أجل قبول وقف إطلاق النار ولكنه فى الوقت نفسه أمر الفرقة ٨٢ المحمولة جوا وقاذفات بى ٥٢ النووية التابعة للقيادة الجوية الاستراتيجية بأن تعلن حالة التأهب . كما تحركت حاملة الطائرات جون كنيدى إلى البحر المتوسط وأعيد نشر خمسين طائرة بى ٥٢ على الأقل من جوام إلى الولايات المتحدة، وبهتت الأمة التى مازالت تعانى مما تكشفه فضيحة ووترجيت ، كما شعرت بالقلق تجاه التحرك الامريكي من جانب واحد وساد اعتقاد على نطاق واسع بأن حالة التأهب لم يصدر الأمر بها سوى لأهداف سياسية داخلية وليس بسبب استعداد السوفييت للتحرك في الشرق الأوسط .

وردت اسرائيل على حالة التأهب الأمريكية ، بإعلان حالة التأهب النووى المرة الثانية خلال حرب يوم كيبور كما يقول يوفال نيمان الفيزيائي والخبيرالنووى الذى خدم في الوزارة الإسرائيلية فيما بعد كوزير للعلوم والتكنولوجيا ، وهذه المرة حلت الأزمة نفسها سريعا حيث أمرت جولدا مائير جيشها بالتوقف عن أي عمل هجومي ضد مصر والسماح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفرض وقف اطلاق النار .

ومع ذلك ففى هذه المرحلة نقلت وحدة سرية المخابرات تابعة البحرية الأمريكية معروفة باسم (قرة المهام رقم ١٥٧) تعمل فى مياه البوسفور قبالة تركيا ، معلومات لواشنطن تفيد بأن إحدى السفن السوفييتية تغادر البحر الأسود فى طريقها إلى البحر المتوسط تحمل مواد مشعة . وانتشر التقرير الوارد من البحرية سريعا بين صفوف أجهزة المخابرات والبيت الأبيض . وخلال السنوات القليلة التالية بدأ يظهر فى الصحف وصف دقيق التهديد السوفييتى بما فى ذلك تفاصيل مثيرة عن شحناته من الروس النووية إلى مصر وذلك فى الوقت الذى هاجم فيه السوفييت والكثير من إعضاء الكونجرس والصحافة الامريكية نيكسون وكيسنجر بالمبالغة فى رد فعلهما ، ونشرت أكثر الروايات اكتمالا عن التصعيد السوفييتى المزعوم كما رآه البيت الأبيض فى قصة حياة كيسنجر التى نشرت فى عام ١٩٧٤ وكتبها مارفين . وبرنارد كالب

اللذان كانا مراسلين لله سيبي.اس عينئذ . ويقول كيسنجر المصدر الرئيسي للكتاب إنه في الصباح التالي لإعلان حالة التأهب . أبلغته اله سي أي أيه » بتقرير مثير للانزعاج من مصر يفيد بأن الروس قد يكونوا قد نقلوا أسلحة نووية إليها . وكتب كالب يقول إن المخابرات الأمريكية « ظلت تراقب سفينة سوفييتية تحمل مواد مشعة وتتوجه صوب بورسعيد » وساد اعتقاد بأن العديد من الروس النووية السوفييتية سلمت لمصر لنشرها في صواريخ سكود . وأضاف كالب : « انتهى التقرير إلى تقوية تقييم كيسنجر بأن السوفييت سيرسلون قوات محمولة جوا إلى مصر . ويمكن أن تعمل الأسلحة النووية كخط حماية خلفي للقوات السوفييتية . وعلى الجانب الآخر . لم يكن في وسع كيسنجر استبعاد احتمال قيام السوفييت بتحريك أسلحة نووية في مصر لأنهم يعتقدون أن الإسرائيليين يملكون أسلحة نووية ويعتزمون استخدامها ضد مصر » .

وكان الخلل الوحيد في رواية كيسنجر ، كما أبلغها لكالب في أنها لم تكن حقيقية . ففي الواقع استبعدت المخابرات على الفور تقرير القوة الخاصة ١٥٧ . وقال مسئول امريكي كبير كان مسئولا عن وكالة مخابرات كبيرة في هذا الوقت أن عمليات التجسس أثبتت أن السوفييت شحنوا روسنا أنووية في سفينة في البحر الأسود ولكنهم لم يبحروا بها مطلقا ، وأوضع المسئول» أن سفينة مختلفة تماما تحركت وأسرع أعضاء الفرقة ١٥٧ الأغبياء إلى حد ما بإرسال البرقية » التي تفيد بأن روسا نووية سوفييتية في طريقها إلى البحر المتوسط ومن المحتمل إلى مصر . « وأصيب الجميم في الولايات المتحدة بالجنون ولكن تحول الأمر ليكتشف أنه تقرير كاذب تماما . وكانت سفينة مختلفة » هي التي تحركت في البحر الأسود . وتم الاتصال مباشرة بالمسئولين السوفييت . وقال السوفييت « نعن لم نرسل أي شيء للخارج » واستنتجت المخابرات أنه لايوجد دليل على محاولة سوفييتية لإدخال رءوس نووية في منطقة القتال . والدليل القائم في الواقع لم يتم إبلاغه في حينه ، وأوضع كيسنجر في مذكراته فيما بعد أن الدليل أوضيح أن السوفييت أمروا مدمراتهم وسنفنهم الأخرى نى الشرق الأوسط بالنوجه لأقرب الموانىء وتفريغ شحناتها النووية . وساد إجماع بين كبار مسئولي المخابرات في البنتاجون كما يقول باتريك باركر مساعد نائب وزير الدفاع لشئون المخابرات حينئذ « بأن السوفييت مرعوبون من الموقف على نحو مفهوم ويتلهفون على إحتوائه » كما لم يشركيسنجر إلى الشحنة المزعومة من الروس الحربية السوفييتية فى الجزء الثانى من مذكراته ، كما أنه أو أى مسئول أمريكى آخر لم يكشف أن إسرائيل أعلنت حالة التأهب النووى مرتين خلال الأزمة . ومع ذلك فقد خرج بعد أزمة أكتوبر بقلق رسمى متجدد تجاه « ديمونه » . وبعد عدة أسابيع ، سأل كيسنجر الد « سى أى أيه » بتقديم تقييم « مخابرات قومى رسمى » حول البرنامج النووى الإسرائيلى ، واستغرق الأمر من مكتب كارل دوكيت للعلوم والتكنولوجيا عدة أشهر لإعداد التقرير الذى أوضح أن إسرائيل تملك عشرة روس حربية نووية على الأقل وتم تسليمه للبيت الأبيض فقط .

واستنتجت الحكومة الإسرائيلية في نهاية الحرب أن مجتمع المخابرات الأمريكي علم بشكل أو بآخر بخلاف ماكشفه السوفييت أو السفير دينيتز ، بأمر تسلح الرعوس الحربية الإسرائيلية . ويقول عضو سابق في الفريق التابع لجولدا مائير اكتشف الأمريكيون الأمر بشكل أو بآخر وأنا واثق من هذا الأمر وأجرت الموساد تحقيقا حول كيفية توصل الأمريكيين لذلك . وطالبت الموساد بالتحقيق في قدر ما أحدثه هذا من ضرر » ، كما يضيف هذا المسئول الإسرائيلي أن التحقيق تناول جانبا أخر مبنيا على أساس تصور إسرائيل أن المخابرات الأمريكية اكتشفت تحرك رءوس حربية سوفييتية عبر البحر الأسود المخابرات الأمريكية اكتشفت تحرك رءوس حربية سوفييتية عبر البحر الأسود المتحدة ومتى أبلغتنا به .؟ » .

وليس في الإمكان معرفة نتيجة تحقيق الموساد ولكن بدأ قلق جولدا مائير حول قدرة أمريكا لإختراق إسرائيل في التضاؤل مع بدء دبلوماسية كيسنجر المكوكية . ومع ذلك توجد إشارة علنية واحدة محيرة نشرت بعد سبع سنوات تفيد بأن الولايات المتحدة علمت بشكل منفصل بأمر التأهب النووى . ففي ١٠ مارس ١٩٨٠ تضمن عمود الصحفي جاك اندرسون اليومي الذي يتعلق بشكل كبير بتأثير صناعة البترول الأمريكية داخل وزارة الطاقة ، إضافة من أربع فقرات بعنوان « مكالمة سرية » وذكر في جزء من الموضوع « يوجد في ملفات

سرية في البنتاجون دليل مثير على أن إسرائيل قامت بمناورة خطيرة ووصلت إلى حافة الحرب النووية بعد الهجوم العربي في حرب ١٩٧٣ وتزعم الوثائق السرية أن إسرائيل أصبحت في غضون عدة ساعات لاتملك الأسلحة الضرورية الأساسية ، ويقول أحد التقارير « في هذا الوقت الحرج نوقشت الصلطات احتمالات استخدام الأسلحة النووية مع الإدارة الأمريكية » وخشت السلطات الأمريكية من احتمال لجوء الإسرائيليين للأسلحة النووية لضمان بقائهم . وكان هذا هو أكثر الأسباب التي أجبرت الولايات المتحدة – كما تقول الأوراق السرية – على الإسراع بإرسال أسلحة تقليدية لإسرائيل »

وقدم دليل أخر على استعداد إسرائيل لاستخدام الأسلحة النووية في حرب ١٩٧٣، العام التالى بين ديفيد إليسار والليفتنانت جنرال أوروين تالبوت نائب قائد قيادة التدريب والتعليم للجيش الأمريكى . فقد كان تالبوت يقوم بزيارة طويلة لإسرائيل لمناقشة بعض دروس حرب أكتوبر وتفقد بعض المعدات العسكرية العربية والسوفييتية التى تم الاستيلاء عليها ، وحدث اتصال ملحوظ مع « إليسار » الذي كان رئيسا للأركان في إسرائيل – وفي أحد الاجتماعات يتذكر تالبوت أن إليسار بدأ فجأة الحديث « دون مناسبة » عن تهديد إسرائيل باستخدام الأسلحة النووية في اللحظات اليائسة من حرب ١٩٧٣ . « وكان انطباعي في هذا الوقت أنه يحاول أن يطلع واشنطن من خلالي على مدى خطورة الوضع . حين يقترب من النقطة التي يصبحون خلالها مستعدين لاستخدام أسلحتهم النووية »وأدرك تالبوت دلالة المعلومات وكتب سريعا مذكرة سرية من صفحة واحدة للجنرال كرايتو ابرامز رئيس أركان الجيش . « لم احتفظ بأي نسخ ولم أعطه لأي شخص آخر » ويضيف الجنرال المتقاعد حاليا « لقد تصورت أن هذه معلومة لا يتعين مناقشتها في هذا الوقت . حاليا « لقد تصورت أن هذه معلومة لا يتعين مناقشتها في هذا الوقت .

وقد قام الجنرال تالبوت بدوره ولكن لم يذهب تقريره إلى كرايتون أو إلى مكان أخر ، فقد علم كارل دوكيت الذي أصبح يتولى في هذا الوقت المسئولية المباشرة عن معلومات اله سي أي أيه » عن الترسانة النووية الإسرائيلية ، لأول مرة برسالة تالبوت من المؤلف كما قال إنه لم يبلغ مطلقا بأي معلومات تفيد بأن إسرائيل قامت بإعلان حالة التأهب النووي مرتين أثناء حرب يوم أكتوبر .

وحين يصل الأمر لإسرائيل المسلحة نوويا فإن الاستياء يكاد يكون كاملا: فقد حصل مسئول الده سى أى أيه » — عين في إسرائيل — على معلومات مباشرة عن التأهب النووى ولم يبلغ رؤساء ه بما علم تماما كما لم يبلغ كيسنجر أى شخص . وكان مسئول السى أى أيه خبيراً في مخابرات الاتصالات وأمضى ثلاث سنوات في إسرائيل في أوائل السبعينات تحت دعوى أنه ضابط اتصال مع الفرقة ٢٠٠٠ وكانت إحدى مهامه مساعدة الإسرائيليين في مراقبة أجهزة الاتصالات والرادارات السوفييتية المتقدمة التي حصلت عليها مصر خلال حرب الاستنزاف . كما كانت اسرائيل تقوم بمساعدة جهاز حصلت عليه من وكالة الأمن القومي بتشكيل ثلاث محطات تنصت سرية للفاية قادرة على اعتراض الاتصالات في الشرق الأوسط وحتى شمال أو جنوب روسيا . وتقاسمت المعلومات التي يتم اعتراضها مع الولايات المتحدة ، وتمكن العميل الامريكي السرى من معرفة الكثير عن عمليات مخابرات الاتصالات الإسرائيلية .

وبعد الحرب أعد المسئول تقريرا سريا للغاية عن بعض الأساليب الفسداعية الإسرائيلية التى اسستخدمت بنجاح فى توجيه أوامر مزيفة للقوات السسورية والمصرية بالاضافة لمهام أخرى . وقال فى التقرير « لقد كتبت تقريرا قصيرا لجسسيب بيتر حسيب الذي عاد كرئيس لمحطة السى أى أيه ثانية فى اوائل السسبحينات » إلا أننى علمت أن الاسسرائيليين سسيطلقونه من واشنطن إذا وضسع في الملفات ، لذلك كنت حريصا للغاية في ما قلته . ولم أشر إلى أن الحوارات مع نظرائه الاسرائيليين تطرقت للتهديدات النووية . وعلمت بأن الأسلحة المتوافرة كانت شيئا يمكن الاعتماد عليه ، وأنهم أبلغونى بأن هذا نقل إلى المصريين وقالوا « لقد طورنا وسيلة الاتصال تلك بيننا » .

وقد أعيد مسئول اله سى أى أيه » إلى واشنطن بعد حرب ١٩٧٣ واستدعاه جيمس انجلتون رئيس المخابرات المضادة الذى كان يتولى الشئون الاسرائيلية . وقد شاهد انجلتون تقريره عن وسائل الخداع الإسرائيلية وأراد استجوابا مختصرا . وكانت تلك تجربة غريبة ، كما يتذكر مسئول

الد سى أى أيه » فقد قضيت يومين خاضعا لاستجواب من جانب أحد رجال انجلتون فى الوقت الذى ظل فيه الأخير جالسا خارج الغرفة على مكتب السكرتير ». وبدا واضحا أن الغرفة مجهزة بما يسمح لانجلتون بمراقبة الحوار وكان المساعد يقوم من حين لآخر بمغادرة الغرفة ليناقش واقعة أو مسار التحقيق مع انجلتون الذى لم يظهر مطلقا والذى اقتصر وجوده على تلمس مقعده من حين لآخر .

واعترف مسئول الع سى أى أيه » باننى لم أتحدث مطلقا عن القضية النووية ولم أضعها في أي رسائل . وشعرت إنه شيء يعلمه الآخرون ولايوجد أحد يريد أن يسمع عنه من جانبي » . وعادت كل من الحكومتين الإسرائيلية والامريكية إلى سياسة « لا أرى لا أسمع لا أتكلم » . وفي يونيه ١٩٧٤ مع ذلك أعلن أنور السادات أن بلاده حصلت على معلومات تشير إلى أن اسرائيل طورت أسلحة نووية تكتيكية وبعد أسبوع نفى شيمون بيريز وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة اسحاق رابين ، نفي تماما وجود أي من هذه الأسلحة ، واتهم السادات « بجمع معلومات من صنعه » وعومل الجدل بين الدولتين بروتينية من جانب الصحافة ولم يثر أي اهتمام من جانب الرئيس جير الد فورد أو كبار معاونيه ، وتناول مسئول في مجلس الأمن القومي الأمر برقة متناهية مسع دبلوماسي اسرائيلي عسلى الغداء بعسد أكثر من عام وقال « أبلغته بأنني أعتقد ، أن شعبي لديه اقتناع بأن اسرائيل تملك أسلحة نووية » وكتب المسئول هذا في مذكرة داخلية قدمها فيما بعد . ونفي الدبلوماسي الاسرائيلي وجود أي قنبلة نووية ، وبدا « منزعجا للغاية » .. فلم يكن سعيدا بالطبع من هذا الحوار وقيام بتحويل الحديث إلى الموسيقي والفنون حيث استمر لنهاية اللقاء » وارتكب كارل دوكيت خطأ انهى على حياته المهنية في مارس ١٩٧٦ فقد تحدث صراحة عن اسلحة اسرائيل النووية . ففي ١١ مارس ١٩٧٦ كان دوكيت ضمن مجموعة من مستولى اله سي أي أيه » الذين شاركوا في ندوة غير رسمية أمام مجموعة من الأعضاء المحلليين للمعهد الامريكي للفضياء والطيران ، وكانت مثل هذه الاجتماعات التي تعقد في قاعة استماع بالقرب من المقر الرئيسي لله « سي أي أيه » في ماكلين بفرجينيا معيارا لواشنطن ، فأي تعليقات تفهم كأنها معلومات سرية . وخلال جلسة للرد على الأسئلة سئل دوكيت عن قدرة اسرائيل النووية ورد بدون تردد بأن التقديرات تشير إلى أن اسرائيل تمثلك مابين عشرة وعشرين سلاحا نوويا « متوافرة من أجل الاستخدام وفي غضون عدة أيام نشر تقرير بالتصريحات في صحيفة «واشنطن بوست» مما أجبر جورج بوش الذي عين حديثا رئيسا لله سي أي أيه »أن يصدر بيانا رسميا يتحمل فيه « المسئولية الكاملة » لكشف هذه المعلومات السرية وأضاف بوش الذي بدا عليه الغضب بوضوح أنه « مصمم ألا يحدث هذا مرة أخرى » وترددت شائعات بأن دوكيت كان مخمورا نوعا ما حين شارك في الحوار وهو افتراض يشير إلى أن شخصا مخمورا فقط يمكنه أن يناقش باهمال التسلح النووي الاسرائيلي علنا وقبل بوش طلبه بعد ذلك من أجل التقاعد .

واعترف دوكيت الذي ناقش هذه الأصور بعد سنوات بأن الشائعات الخاصة بافراطه في الشراب « أدت إلى مناقشة مع بوش وقراري بالرحيل » . ومع ذلك فالقضية الحقيقية هي كما يصر ليست افراطه في الشراب ولكن عدم رغبة بوش في تصعيده نائبا لمدير الـ « سي أي أيه » .

وكانت توجد شرعية دائمة واحدة ، فسوف تستمر الـ « سى أى أيه » على علم ضئيل بالترسانة النووية الإسرائيلية . وسيظل تقييم دوكيت لعام ١٩٧٤ الذى يقدر امتلاك إسرائيل لعدد من الأسلحة النووية يصل إلى العشرين هو التقدير المخابراتي الأمريكي الرسمي حتى أوائل الثمانينات وهي سنوات قامت فيها اسرائيل بزيادة مخزونها من الأسلحة النووية بصورة كبيرة واعترف دوكيت بأنه لاتوجد معلومات محددة وراء التقدير « فقد كنا نحاول أن نفكر في الأهداف التي سيوجهون إليها سلاحهم » واستخدام هذه المعلومات في تحديد عدد الروس التي ينتجونها . وقال لأحد أعضاء فريق العاملين معه « لقد كنا ، نتكهن وتوقعاتنا أفادت بأن الاسرائيليين لن يكون العاملين معه « لقد كنا ، نتكهن وتوقعاتنا أفادت بأن الاسرائيليين لن يكون لديهم أسبباب لإنتاج المزيد من القنابل أكثر من عشرة أو عشرين ، وهذا هذه السبب الوحيد في بقاء العدد ثابتا . فقد كان الأمر مبنيا على معلومات ضئيلة للغاية » .

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

## 11

#### الظحطم

أشار تقرير كارك « يوكيت » السرى للغاية في الـ « سبي أي أيه » فى عام ١٩٦٨ إلى امتلاك إسرائيل ثلاث أو أربع قنابل نووية ، وكان مبنيا أساسا على اقتناعه بأن أمريكيا يهوديا يدعسى « زالمان شابيرو » هرب أكثر من مائتى رطل من اليورانيوم المخصب إلى إسهرائيل - بما يكفى أربعة قنابل . كما كان اليورانيوم المهرب المزعوم عاملا رئيسيا في ثاني تقییم له « دوکیت » » فی ۱۹۷۶ الذی أفاد بامتلاك اسرائیل عشر قنابل علی الأقل . وبنى هذا على أساس كمية اليورانيوم الذي أعتقد أن « شابيرو » قد نقلها ، بالإضافة إلى افتراض بأن الفرنسيين في « ديمونة » قد يكونوا قد نجحوا في فصل بلوتونيوم كاف من المفاعل لإنتاج ستة أسلحة أو أكثر منذ ١٩٧٠ . ولم يكن واضحا كيفية قيام إسرائيل بكل هذا بدون محطة لإعادة المعالجة فلم تكن الـ « سى أى أيه » قد حصلت بعد على دليل بوجود مثل هذه المحطة في إسرائيل إلا أن ما بدا واضحا لـ « دوكيت » » وزملائه وخاصة « ريتشارد هيلمز » هو استحقاق « شابيرو للوم » فقد كانت قضيته مفروغا منها ومن وجهة نظر اله « سبى أي أيه » فإن « شابيرو » أكثر من مجرد يهودي يؤيد إسرائيل فقد كان يهوديا في مجال إعادة معالجة الوقود النووى ، فقد سافر بانتظام إلى إسرائيل وشارك الحكومة الإسرائيلية في بعض المشاريع التجارية وهو يلائم نموذج الولاء المزدوج في نواح اخرى : فهو الأبن الناجح لحاخام ارثونوكسي هاجر من ليتوانيا وتولى إلقاء خطبة الوداع نيابة عن فصله الدراسي في باسايك بنيوجيرسي قبل دخول جامعة جون هوبكينز وحصل على درجة الاستاذية خلال حضوره فصول ليلية بمساعدة منحة من ستاندرارد أويل في لندن وحصل على الدكتوراه في الكيمياء في ١٩٤٨ في سن ٢٨ عاما . وكان « شابيرو » بذكائه وقدرته على العمل الشاق بين أول العلماء ، بالتأكيد أوائل اليهود ، الذين يتم استخدامهم لتطوير مفاعلات الغواصات في المعمل الجديد الذي بدأ تشغيله في ويستنجهاوس إليكتريك كوربوريشن لحساب البحرية الأمريكية .

ومع تقدم حياته العملية ، لم يخف « شابيرو » الذى خضع لعمليات تفتيش أمنية صارمة أثناء وجوده فى ويستنجهاوس بالتزامه القوى تجاه إسرائيل ، فقد كان بعض أفراد عائلته ضحايا للنازى وأمن بضرورة وجود دولة يهودية مستقلة . وأصبح عضوا نشطا للمنظمة الصهيونية الأمريكية ودعم بسخاء الجمعية الأمريكية للفنيين التى تجمع التبرعات وتقدم المعدات للمعهد الفنى الإسرائيلي للتكنولوجيا فى حيفا أكثر مدارس إسرائيل تقدما فى العلوم والهندسة .

وفي عام ١٩٥٧ شكل شركة لمعالجة الوقود النووي مملوكة ملكية عامة تضم ٢٥ على الأقل من حملة الأسهم في مصنع مهجور للصلب من أيام الحرب العالمية الثانية في أبوللو بولاية بنسيلفانيا على بعد ٢٥ ميلا شمال شرق بيتسبروج . وكان المصنع الذي عرف باسم مؤسسة المواد والمعدات النووية عبارة عن شركة صغيرة في عالم معالجة الوقود النووي الذي تسيطر عليه شركات « فورتون ٥٠٠ » . وكان هناك صراع دائما من أجل الحصول على العقود . واتسم « شابيرو » بعدوانيته في ممارسة العمل لصالح شركته الصغيرة وفي أوائل الستينات بدأت الشركة تقدم خدماتها لتسع دول أجنبية على الأقل وأصبح هناك تدفق دائم من الزوار الأجانب للمصنع كثيرون منهم بتحريض من وزارتي التجارة والخارجية التي كانت حريصة على لفت الأنظار بتحريض على الأقل في الشركة من بينهم عالم معادن إسرائيلي تولى مسئولية أبحاث وقود المفاعل . كما ظل هناك شد وجذب في هذه السنوات بين مسئولي الأمن في لجنة الطاقة الذرية وشركة المواد والمعدات النووية حول اسلوب التعامل مم المواد السرية وتمت مطالبة الشركة بتحسين إجراءاتها .

وفى عام ١٩٦٥ بعد سنوات من عمليات المراجعة والفحص الداخلية قرر فريق تفتيش من لجنة الطاقة الذرية أن أكثر من مائتى رطل من اليورانيوم

المخصب قدمتها شركة ويستنجهاوس والبحرية إلى هذه الشركة لمعالجتها وتصنيعها لم يتم الإبلاغ عنها وفي النهاية ثارت شكوك لجنة الطاقة الذرية المشتركة و الد « سي أي أيه » في أن « شابيرو » نقل اليورانيوم إلى إسرائيل.

وسيظل » شابيرو » محاصرا بهذه الشكوك طوال الخمسة وعشرين عاما التالية على الرغم من أن ابرز دليل ضده هو يهوديته وأن أحد كبار المستثمرين في الشركة يشاركه تأييده القوى لإسرائيل . واعتقد عدد من المحققين المتمرسين من الحكومة والكونجرس وعشرات من الصحفيين أن علاقات « شابيرو » العاطفية مع إسرائيل كافية كدافع له للقيام بالتجسس النووى وهي جريمة عقوبتها الاعدام وفقا لقانون الطاقة الذرية .

ورغم التحقيقات المكثفة التي استمرت عشر سنوات وتضمنت عمليات مراقبة نشطة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي فلم يعثر مطلقا على دليل واضح يثبت أن « شابيرو » نقل أي يورانيوم من مصنعه . ومع ذلك ظل مذنبا في عقول الكثيرين في الحكومة والصحافة ، ونشر الصحفيون باستمرار روايات عن علاقات « شابيرو » باسرائيل ونقل اليورانيوم من شركته في أي موضوع عن تطور الأسلحة النووية في إسرائيل . وأشارت بعض الروايات الصحفية والكتب إلى أن الاتهامات ضد « شابيرو » لم تثبت صحتها مطلقا واكتفى آخرون ببساطة أن يعلنوا أن يورانيوم « شابيرو » هو الذي منح إسرائيل القنبلة النووية .

ولم ينقل « زالمان شابيرو » يورانيوم من مصنع المعالجة الخاص به لإسرائيل ولكن لا يوجد قدر كبير من العزاء للصناعة النووية في هذه الحقيقة : فاليورانيوم المفقود لم يتعرض للسرقة على الاطلاق ، وانتهى المطاف في الماء والهواء في مدينة أبوللو ، وفي أنابيب وأرضيات ومجارى المصنع . كما لا يوجد قدر كبير من العزاء للمخابرات الأمريكية في عدم تورط « شابيرو » في التحول النووي حيث أنها فشلت في معرفة علاقات « شابيرو » الوثيقة بالنووي حيث أنها فشلت في معرفة علاقات « شابيرو » الوثيقة بارنست بيرجمان » و « ينيامين بلومبرج » والمهمة الحساسة والمشروعة التي قام بها لمحبوبته إسرائيل .

ولم يكن عمل « شابيرو » جميلا فالعديد من عقود شركة المواد والمعدات النووية « نوميك » تضمنت العزل الكيميائي واستخراج اليورانيوم المخصب من

النفاية والقضايا الناجمة عن تصنيم الوقود النووى . وكانت الذرات تعالج كيميائيا وأحيانا مرتين أو ثلاثا في محاولة لعزل اليورانيوم المسترد . اسفرت العملية بشكل متلازم عن بعض الخسارة ، فقد كانت كميات صغيرة من اليورانيوم المخصب تتدفق بانتظام في فاقد المياه أو تقر في فرش التنظيف وفتحات الهواء ونظم التنقية وقطع النظافة وأقنعة الهواء . وكانت هذه نرعية العمل التي لا يريدها منافسو « نوميك » الأكبر المتمتعين بتمويل أضخم . وتضمنت العقود الأخرى عمليات أكثر نظافة مثل تحويل اليورانيوم شديد الخصوبة ( ٩٣ في المائة يورانيوم ٧٢٥ ) من حالة اليورانيوم هيكسا فلوريد الغازية - الحالة التي يشحن فيها من مصانع إنتاج اليورانيوم الحكومية الضخمة ، إلى ذرات أوكسيد اليورانيوم القابل للاستخدام في إنتاج الوقود النووي لمفاعلات البحرية - وأسفرت العملية أيضًا عن نفاية . ففي النهاية تحول ١٥ في المائة من اليورانيوم إلى نفاية واحتاج لإعادة تجميعه . ويما أن العمل في المادة التي تستخدم في الأسلحة أمر في غاية الخطورة فإنه تعين على « نوميك » أن تقسم اليورانيوم الذي يتم إنتاجه لمقادير صغيرة ، مما يقدم فرصة أكبر للفاقد ، لحراسته من أي احتمال مرعب لحدوث رد فعل متسلسل .

وفى ظل القيود الصارمة للجنة الطاقة الذرية التى تحكم عملية إعادة معالجة يورانيوم وبلوتونيوم الأسلحة ، فإن شركة « شابيرو » كان يتعين عليها دفع مبالغ ضخمة مقابل أى كمية من المواد المخصبة التى لا يتم التعرف على مصيرها ، التى تزيد على عشرة جرامات ويعنى غياب رطل واحد خسارة تقدر بمبلغ ٤٥٠٠ دولار .

وأصبح اصطلاح « أم يو أف » أو المادة التي لا يتم الإبلاغ عنها هو الاصطلاح المشترك الشائع في صناعة المعالجة النووية . وأصبح إجبار المقاولين على دفع غرامة للمواد الضائعة هو العمود الفقرى لبرنامج الإجراءات الأمنية للجنة الطاقة الذرية والافتراض كان عدم قيام أي مصنع بتحويل أو سرقة اليورانيوم إذا أسفر عن منتج نقى .

وفى النهاية أصدرت اللجنة قيودا معقدة للبلاغ عن المادة المفقودة مما سمح لشركات مثل « نوميك » أن تقدر فى تقاريرها المنتظمة حجم الفاقد ، ولكن اليورانيوم الذى أبلغ عن فقده كان يعتقد أنه مدفون فى أجهزة التنقية أو

في مجارى النفايات . وسوف تبلغ « نوميك » بشكل روتينى عن فقد ما يبدو أنه كميات ضخمة من المواد المخصبة عن أى شركة أخرى حيث أن ثلاثين أو أربعين رطلا أمر غير عادى ، ثم تقدر أن ٨٠ في المائة أو أكثر من المواد المفقودة سيتم أكتشافها خلال عمليات التنظيف . وقبلت لجنة الطاقة الذرية هذه التقديرات بوصفها حقيقية ومنعت عمليا ، تقييم أي عقوبات .

ولم يكن سرا أن النفاية النووية تعتبر منتجا ثانويا حتميا للعملية كما تنتج مصانع الاخشاب تراب الخشب فقد كانت فقط إحدى الحقائق التى لا يحتاج الرأى العام إلى أن يعرفها وبخاصة مع تزايد حساسية الامة تجاة نتائج الصناعة النووية على البيئة . ولم تكن المواد المخصبة التى تتعامل فيها شركة نوميك « ساخنة » كما ساد الاعتقاد ولذلك لم تسفر عن إشعاع سام متسلل فى الطبقات . وجاء الخطر الذى يواجه العاملين فى الشركة من تنفس اليورانيوم أو تناوله فى الطعام حيث أنه مثل جميع المعادن الثقيلة يبقى فى العظام حيث يترك فى النهاية آثاره على أساس العظام مما يتسبب فى سرطان الدم . وإذا تم استنشاق لليورانيوم المخصب فى الرئه يسفر أيضا عن سرطان الرئة وكانت تتم مناشدة العاملين فى الشركة بانتظام بارتداء أقنعة الوجه على الرغم من أن العديد منهم كانوا يرفضون القيام بذلك فى الصيف .

وبدأت المسكلات المدمرة لحياة « زالمان شابيرو » العملية تبدأ في عام ١٩٦٢ حين كان صاحب العرض الأقل لعقدين مركبين من ويستنجهاوس يتضمنان معالجة أكثر من ٢٥٠٠ رطل من اليورانيوم المخصب . وأكدت ويستنجهاوس لنوميك أن ٦٠ في المائة أو أكثر من كل مائة كيلو جرام من اليورانيوم سيتم معالجتها بنجاح . مما يعني أن ٤٠ في المائة من اليورانيوم يتحول لنفايات ليتم تجميعها بشكل منفصل . وفي الواقع وجدت نوميك العملية أكثر صعوية مما ادعت ويستنجهاوس في أحد العقدين مما اسفر عن عدم تخطي المنتج القابل للمعالجة نسبة ٣٥ في المائة . وتحول ثلث اليورانيوم الذي امدتها به ويستنجهاوس إلى نفاية أغلبها كما اعتقد « شابيرو » ومساعدوه دفن أمدتها به ويستنجهاوس إلى نفاية أغلبها كما اعتقد « شابيرو » ومساعدوه دفن في النهاية في براميل مع الأشياء الملونة ومعدات التنظيف في حفرتين ضخمتين للنفايات في أرض نوميك . وتضمنت الحفرتان الفاقد الملوث ليس ضخمتين للنفايات في أرض نوميك . وتضمنت الحفرتان الفاقد الملوث ليس فقط من عقد ويستنجهاوس ولكن أيضا من عمليات المعالجة الأخرى لشركات

خاصة ، ولم يعزل « شابيرو » الفاقد الخاص بكل عملية كما طالبت لجنة الطاقة الذرية . وبعد ذلك بدا محقق الوكالة مقتنعين بأن « شابيرو يتعمد مزج النفايات من مختلف العقود كأجراء لتوفير النفقات كما أثار شابيرو غضب اللجنة باعتماد لأسباب تتعلق بالنفقات ، بتردده في بدء عملية إعادة معالجة النفايات لاستخراج اليورانيوم المفقود المضيعة للوقت ، وبدلا من ذلك أبقى موظفيه في العمل في عقود معالجة جديدة يحصل من خلالها على أجور فورية . وأصبح تأخير فرق التفتيش التابعة للجنة الطاقة الذرية التي تطالب بالإبلاغ عن اليورانيوم المفقود بشكل أو بأخر هو أسلوب العمل في نوميك .

وحاولت اللجنة أن تحل حالة الفوضى المعقدة فى سلسلة من التحقيقات المكتفة فى عام ١٩٦٤ وعام ١٩٦٥ مع اشارة شابيرو بانتظام إلى الظروف المالية غير المستقرة لنوميك لتبرير أفعالة . وفى النهاية تم استخراج نسب من حفرة النفايات لعام ١٩٦٢ يؤكد محققو وكالة الطاقة الذرية أن نسبة اليورانيوم المخصب المدفون لاتكفى لمواجهة نسبة الفاقد الضخمة . واستنتج المحققون وجود فاقد قدره ٨٠ر ٩٣ كيلو جرام من اليورانيوم المخصب ٢٠٦ أرطال لم يتم الابلاغ عنها . كما أبلغوا المركز بأنه « نظرا لسجلات البلاغ غير الملائمة والناقصة » لشركة نوميك فإنه لايمكن أستبعاد نقل اليورانيوم على الرغم من والناقصة » لشركة نوميك فإنه لايمكن أستبعاد نقل اليورانيوم على الرغم من فيراير عام ١٩٦٦ لمفوضى وكالة الطاقة الذرية وكبار العاملين بها ووفقا لمذكرة معلنة عن هذا الاجتماع وافق المفوضون على سؤال العاملين في نوميك لمعرفة ماحدث كما تمت الموافقة على القيام برحلة إلى كابيتول هيل لإبلاغ اللجنة المشتركة للطاقة النووية بالفاقد .

وكان التقرير الذي قدم للكونجرس قنبلة . فقد اهتز المجتمع النووي الأمريكي بالفعل في أكتوبر عام ١٩٦٤ لدى سماعه أنه تم تفجير أول قنبلة نووية صينية بواسطة اليورانيوم وليس البلوتونيوم كما تصورت الد « سي أي أيه » ووكالات المخابرات الأخرى . وثارت شكوك قوية في أن الصين ابتاعت من السوق السوداء أو سرقت اليورانيوم المخصب اللازم لقنبلتها ، (ولن تعلم الد « سي أي أيه » إلا بعد عام أن الصين انهت مصنعا ضخما للإنشطار قبل موعده المتوقع بوقت طويل) . وصدرت الأوامر بتقديم

دراسة خاصة عن إجراءات الأمن لوكالة الطاقة الذرية وشككت في اعتماد اللجنة الضخم على الغرامات المالية كوسيلة كافية لمنع تحويل المواد النووية . وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن موقف لجنة الطاقة الذرية يشير إلى أن جميع مسئوليتها (يتم الوفاء بها ... طالما سدد ثمن المادة المفقودة) .

وكانت اللجنة التى تتسم بالحساسية تجاه قضية نقل المواد النووية قد احالت خسائر نوميك إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى فى أكتوبر عام ١٩٦٥ إلا أن المكتب لم ير أى أساس للتحقيق واستنتج كبار مسئولى التجسس المضاد وفقا لوثيقة معلنة أن (هذا الوضع حتى الأن يعامل على نحو صحيح من جانب وكالة الطاقة الذرية كأمر إدارى ولايبدو أى أساس لأن تتخذ أى إجراء ..) ومع استجواب فريق التفتيش التابع للجنة - أكثر من ١٢٠ من العاملين فى نوميك - فى النهاية لم يتم التوصيل لدليل على نقل المواد النووية .

ومع ذلك وجدت الـ « سى أى أيه » أن علاقات « شابيرو » القديمة مع إسرائيل مصدر دائما للاهتمام . فقد كان « شابيرو » زائرا دائما لإسرائيل وكان الإسرائيليون من بين الكثير من الزوار الأجانب الذين سجلوا أسماهم للقيام بجولات داخل نوميك . كما كان شابيرو شريكا مع الحكومة الإسرائيلية في معاملات تتضمن تعقيم الأطعمة وتعقيم المواد الطبية بالإشعاع وشحنت شحنات من وإلى نوميك من وإلى إسرائيل وفي أول فبراير عام ١٩٦٦ ، وعلى الرغم من أن التقارير الخاصة بالتقدم الإسرائيلي في مجال الأسلحة النووية بدأت تتدفق من السفارة الأمريكية في تل أبيب . فإن ارجون هادين رئيس محطة الـ « سي أى أيه » لم يكن قد تمكن بعد من العثور على دليل على أن إسرائيل تملك محطة لإعادة المعالجة الكيميائية في « ديمونة » . وبدون مثل هذه المحطة فإن إسرائيل كانت في حاجة لمصدر مستقل من اليورانيوم المخصب أو اللوتونيوم لتصنيع القنابل التي ابلغ عملاء هادين بوجودها .

واتفق « دوكيت » و هيلمز مع هادين في أنه من المؤكد أن « شابيرو » هو مصدر التقدم الإسرائيلي في الأسلحة النووية وسيمضي الرجلان عدة سنوات يدفعون شكوكهم لأي شخص بمن فيهم الرئيسان « جونسون » و « نيكسون » ، الذي سيستمع لهما وسيطر على تفسيرهما علاقات « شابيرو » بإسرائيل وأن أحد حملة الأسهم في نوميك هو « ديفيد لوينثال » ساعد على

احضار مهاجرين إلى إسرائيل قبل عام ١٩٤٨ بطرق غير مشروعة . كما وصل « دوكيت » إلى حد الاعتقاد ، كما أبلغ محققو الكونجرس فيما بعد ، أن « شابيرو » أنشأ نوميك في عام ١٩٥٧ كجزء من برنامج مخابراتي بعيد الدى لنقل اليورانيوم وأيد « « دوكيت » وهيلمز » في غالبية شكوكهما جورج مورفي مساعد مدير اللجنة المشتركة للطاقة الذرية الذي كان مقتنعا هو أيضا بأن المائتي رطل من اليورانيوم المخصب لم يكن في الوسع اقتناؤها ببساطة في فتحات الهواء وحصر الفاقد في نوميك . ووجد مورفي الذي لم يكن لديه إدراك فني بدائرة الوقود النووي في عمليات التسجيل غير المتقنة المزعومة « لشابيرو » التي أوردتها لجنة الطاقة الذرية ، منافية للعقل وفي رأية ( أن شابيرو يعد أذكي رجل أعمال وأكثرهم عنادا عرفته في حياتي ) كما روع « مورفي » بما اعتبره افتقادا للإجراءات الأمنية في نوميك وأبلغ محقق من الكونجرس عن مشاهدة كرات اليورانيوم متناثرة (فوق المقاعد) خلال زيارة ملصنع أبوللو . وبدا احتمال نقله إلى إسرائيل قويا وخضع « شابيرو » لمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي في أواخر الستينات .

ومن ناحية أخرى عين « شابيرو » - في محاولة يائسة لإنقاذ شركته - جيمس لوفيت العالم الكبير في وكالة الطاقة الذرية ليتولى مسئولية الابلاغ عن المواد النووية في نوميك . وكان من أول إجراءات لوفيت الإصرار على حماية الأرضية الاسمنتية للمصنع القديم بمادة الستنليس ستيل . فقد كان لوفيت يعلم أن الأسمنت يحتوى على قدر كبير من اليورانيوم أكثر مما هو متوقع . ويتذكر لوفيت أن « شابيرو » والمسئولين الأخرين في الشركة كانوا يضللون أنفسهم ، فقد كانوا يعتقدون بصدق إذا وصلت الأمور لنهايتها فانهم سينقذون القدر الأكبر من المائتي رطل ، أو أكثر ، المفقودة من اليورانيوم في حفر النفايات في نوميك .

ولكن لم يكن أغلب اليورانيوم فى هذه الحفر ولكنه كان فى الأرضية الأسمنتية ومعلقا فى فتحات التهوية وممتزجا مع النفايات الأخرى للمصنع وذهب فى المرات المائية المحلية ومنتشرا فى الهواء.

وأصبح الجدل المستمر حول عملية النقل المزعومة معروفا على نطاق واسع في المجتمع النووي المتشابك بقوة وعانى شابيرو كثيرا ويتذكر بمرارة:

« لقد كنت سمكة نتنة ميتة وابتعدت عنى العقود واعطيت للأخرين » ، وفي عام ١٩٦٧ اضبطر « شابيرو » وشركاؤه على دمج مصالح نوميك مع شركة اطلانتيك ريتشفيلد واستمر « شابيرو » يدير الشركة بما له من خبرة خاصة في شئون الطاقة الذرية .

وكان « لشابيرو » حياة سرية وهو مالم تعلمه الد « سى أى أيه » أو لجنة الطاقة الذرية فقد ربطته صداقة مع كبار العلماء النوويين الإسرائيليين خلال زياراته لإسرائيل وكان صديقا حميما بصفة خاصة « لارنست ديفيد بيرجمان » رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٦ ويقول « شابيرو » عن « بيرجمان » : ( أنه عبقرى حقا . أنه شديد العبقرية . ويعمل ليلا ونهارا . ولا أعرف متى ينام ) وأضاف « شابيرو » أن « بيرجمان » كان مهتما بصفة خاصة بمحطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النووية .

والمياه بالطبع هي أغلى متطلبات الإعاشة في إسرائيل . ففي عام ١٩٦٤ أنهت البلاد خط أنابيب يمتد بطول ١٥٠ ميلا لنقل المياه من الشمال إلى النقب عرف باسم (خط نقل المياه القومي) وربط النظام الذي كان حينئذ أضخم مشاريع التنمية في إسرائيل شبكات المياه المحلية والإقليمية الإسرائيلية لتشكل شبكة موحدة تسعى للسيطرة على جميع كميات الأمطار وضخها في خزانات لحفظها . ولم يكتمل الخط القومي مع ذلك بدون سلسلة من الخلافات مع سوريا وبخاصة حول هدف إسرائيل من نقل المياه جنوبا من بحيرة كينيرت في الجليل . وكانت هناك مساحات ضخمة في شمال إسرائيل بحيرة كينيرت في الجليل . وكانت هناك مساحات ضخمة في شمال إسرائيل وأصبح ممر المياه إلى الجنوب في العراء يتم حمايتها بالأسلاك الشائكة فقط وأصبح ممر المياه هدفا واضحا للإرهابيين . وهددت منظمة فتح الفدائية والعضو الهام في منظمة التحرير الفلسطينية) بتسميم المياه . وفي إحدى المراحل ثارت شكوك مسئولي الأمن الإسرائيليين في قيام فتح بمحاولة قطع السياج الذي يحمى أعمال المياه فيما أثار الشكوك عن وجود محاولات لزرع قنيلة .

وفى هذه المرحلة طلبت إسرائيل من « زالمان شابيرو » أن يتوصل لوسيلة سريعة ودقيقة لتحديد ما إذا كانت المياه قد لوثت بمواد سامة . وكانت هناك مشكلة ثانية ، فنسبة تصل إلى ٣٠ في المائة من المياه تختفي أثناء نقلها

جنوبا، وفشل المسئولون الإسرائيليون في تحديد كيف وأين يحدث هذا الفاقد، واعترف « شابيرو » بتردد ، بأنه نصح أيضا بشأن هذا الموضوع بتوصية بإضافة جهاز مراقبة يعمل بالإشعاع في المياه في بحيرة كينيرت لمتابعة تدفقها . وقرر ألا يناقش بشكل محدد كل هذه الأنشطة نيابة عن إسرائيل خلال العديد من التحقيقات الحكومية ومن جانب الكونجرس حول نوميك بسبب التهديد المستمر لإمدادات المياه الإسرائيليلة كما قال : (لم أكن أريد أن أصنع أي أفكار في أذهان المواطنين) .

وفي أواخر الستينات عقد « شابيرو » سلسلة من الاجتماعات . بعضها في منزله ، للعلماء الأمريكيين والإسرائيليين كما قال لمناقشة قضية كيفية حماية الخط القومي لنقل المياه من الإرهاب المحتمل . وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية يراقب بعض العلماء الذين اعتبرهم « دوكيت » وزملاء من الفاشيين الجدد . وفي هذا الوقت أبرمت نوميك عقدا لإمداد إسرائيل بمصادر الطاقة الصغيرة المتخصصة التي رفض « شابيرو » أن يعلن عن مهمتها أكثر من الاعتراف بأنها مرتبطة بأمن خطوط المياه . ووافقت وزارة التجارة على تصدير جميع النوعيات التي تم شحنها وقال ( حصلنا على تصاريح لما فعلناه ، ولم أنقل أي وثيقة لأي شخص واقتصرت الاجتماعات فقط على إمدادات المياه ) .

ولم يقل « شابيرو » وما إذا كان قد علم - كما هو الحال بالنسبة للعديد من الصحفيين الأمريكيين - بما يدور في « ديمونة » . واعترف بعلاقته بد « بنيامين بلومبرج » مدير مكتب الاتصالات العلمية الإسرائيلي وقال : (لم أقل مطلقا أنني لا أعرفه) ولكنه نفي الكشف عن أي أسرار أمريكية أو نقل أية مواد « فقد بذلت ما في وسعى لضمان أمن هذا البلد فهل تعتقد للحظة أنني سأفعل أي شي يضر بأمنها ؟ » .

وظل « دوكيت » وهيلمز مقتنعين بأن « شابيرو » مدان بالتجسس . ودفع حوار « دوكيت » مع ادوارد تيلور وتقريره في أوائل عام ١٩٦٨ عن القدرة النووية الإسرائيلية بهيلمز ، لأن يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي على تجديد تحقيقاته في تعاملات « شابيرو » مع إسرائيل وكان « ادجار هوفر » رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي حينئذ على خلاف شديد مع مكتب التجسس

المضاد برئاسة « جيمس انجلتون » حول اسلوب تعامل الـ « سى أى أيه » مع المنشقين واستمرار عمليات التجسس غير الشرعية للـ « سى أى أيه » داخل الولايات المتحدة بمقتضى تفويض رئاسى لتحديد ما إذا كانت الحركة المناهضة لحرب فيتنام خاضعة لتوجيه من موسكو . واختار « هوفر » أن يختلف مع « هيلمز » حول قضية « شابيرو » طوال العام التالى وذلك كما يقول محقق من الكونجرس سابقا راجع ملفات لجان المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب . حول « شابيرو » . ويتذكر هذا المحقق ، ( لقد قسالت الـ « سي أي أيه » لهوفر : ( أنت مسئول إذا كان جاسوسا القي القبض عليه) ويرد هوفر قائلا : (نحن لا نعلم حقا ما إذا كان أي شئ قد نقل . اذهبوا لإسرائيل وإلى داخل « ديمونة » وإذا عثرتم على أي دليل على وجود يورانيوم خاص « بشابيرو » فلتعلمونا . وهكذا سارت اللعبة . واتسمت الذكرات بالهيستيرية وظلت تتردد جيئة وذهابا ) .

وقد ظل ملف نوميك مدفونا واستمر « شابيرو » مرة أخرى يعمل لحساب ويستنجهاوس حتى عام ١٩٧٥ حين عين « جيمس كونران » لكتابة تاريخ إجراءات الأمن النووى وكان كونران محللا في لجنة التشريعات النووية أحد وكالتين شكلتا حين تم حل لجنة الطاقة الذرية في وقت سابق من هذا العام ولم يسمح له بالحصول على ملف نوميك لأسباب أمنية ، وبدأ حملة نشطة للحصول على معلومات عن نوميك للمفوضين الخمسة في لجنة التشريعات النووية والعاملين معهم . ولم يتمكن من كتابة تقريره كما يقول حتى حصوله على هذا اللف .

وكانت هناك قضية جوهرية أخرى مطروحة فصناعة الطاقة النووية كانت تضغط من أجل التمتع بالشهرة والدعم الحكومي لصناعة ضخمة لإعادة معالجة البلوتونيوم . وبدا كما لو أن مستقبل الطاقة النووية يعتمد الأن على القبول العام لمفاعلات أسرع في المعالجة قادرة على إنتاج كميات من البلوتونيوم تزيد عما تستهلكه . وكانت قضيته السياسية العامة واضحة : فكيف يمكن لحكومات العالم أن تمنع نقل البلوتونيوم للاستخدامات العسكرية ؟ وخلق طرح قضية نوميك مرة أخرى مشكلة لم يكن مرغوبا فيها إلى حد كبير . فاما حدثت عملية نقل أو أن الفاقد المتضمن في منشات المعالجة مثل نوميك وغيرها

المتناثرة في جميع أنصاء البلاد ، من اليورانيوم والبلوتونيوم أكبر بكثير مما هو معروف علنا .

وارتعد مؤيدو الطاقة النووية الذين يضمون الكثير من أعضاء لجنة التشريعات النووية لفكرة القيام بمزيد من الدعاية المعاكسة لإجراءات أمن المفاعلات النووية والتلوث واسع النطاق المحتمل وشكلت جماعات مناهضة للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبدأت مظاهرات ضخمة واحيانا عنيفة في محاولة لوقف استخدام الطاقة النووية

ولم يكسب كونران الكثير من الأصدقاء داخل اللجنة بإصراره معرفة ما حدث لليورانيوم المفقود في نوميك ورتب « كارل دوكيت » اجتماعا على أعلى مستوى لمناقشة احتمال نقل المواد . ويتذكر فيكتور جيلينسكي أحد مفوضي لجنة التشريعات النووية ان « دوكيت » سئل عن القنبلة الإسرائيلية وقال أن الد « سي أي أيه » تعتقد أن إسرائيل لديها أسلحة نووية . وأن الوكالة تعتقد أنه حدثت عملية نقل ولم يقل أي شئ يمكن أن يقنعك أن هذه هي القضية ولكن القضية من رؤيتك ومن عالمنا الصغير أنه فعل ما فعل فلم نكن في اللجنة نملك مسئولية التعامل مع الإسرائيليين . ونأخذ ما تتوصل إليه الوكالات الأخرى كنقطة بدء . وكان جيلينسكي يرى أن اللجنة ليس عليها التزام بأن تحدد ما إذا كانت تأكيدات « دوكيت » صحيحة ولكن أتفقت على أساس ما قاله « دوكيت » على تشديد الإجراءات التعامل مع المواد النووية . وأغلب الذين حضروا اجتماع « دوكيت » لم يكونوا معنيين بالشئون الدولية ولكنهم كانوا يقومون بحماية فكرة وضع إجراءات كافية من جانب لجنة التشريعات النووية يقومون بحماية فكرة وضع إجراءات كافية من جانب لجنة التشريعات النووية لحماية اللمارينيوم . وكان هذا تهديدا لإدعاءاتنا بأنه يمكن حماية العاملين ) .

وفي الوقت الذى أدى فيه تقرير « دوكيت » للجنة التشريع النووى وحديثه غير الرسمى بعد ذلك فى الـ « سى أى أيه » أمام اتحاد الفضاء ومعهد علوم الفضاء الأمريكي لأثار مدمرة على حياته العملية فإنها أثارت موجة من القلق لم تستمر طويلا حول نوميك فى البيت الأبيض أثناء حكم فورد ، حيث بدأ تحقيق أخر حول « شابيرو » . ومرة أخرى مع ذلك لم يجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أى دليل على نقل المواد النووية .

وبالإضافة إلى ذلك هناك دليل مستقل يوضيح أن مشكلات « شابيرو » في تشغيل نوميك لم تكن غير عادية كما أشارت لجنة الطاقة الذرية في منتصف الستينات . وأسفر تحقيق مستمر للجنة التشريم النووي عن المصنم الذي أصبح في أوائل السبعينات تابعا لأحد أكبر مصممي المفاعلات في البلاد هي شركة بابوك ودبلكوكس ، عن اكتشاف فقدان ١٩٨ رطلا أخرى من اليورانيوم المخصب خلال فترة ٢٩ شهرا اعتبارا من عام ١٩٧٤ وأوضحت دراسة أخرى أنه لم يكن في الوسع الإبلاغ سوى عن ١١٠ أرطال فقط فيما وصفته دراسة اللجنة سابقا ( بفاقد مواد غير محدد وغير موثق ) مثل تلويث ملابس العمال والفاقد من أنظمة جهاز غسل الغاز والمواد الموجودة في الأرضيات والإيداعات المتخلفة في معدات المعالجة . وأرجع اليورانيوم الفاقد المتبقى إلى (الشكوك الحتمية في أنظمة القياس وأخطاء في نظام الإبلاغ). وبعبارات أخرى فإن فاقد اليورانيوم من الصعب قياسه . وأثار الكم الضخم من فاقد اليورانيوم قضايا واضحة خاصة بالتلوث في المنطقة المحيطة مباشرة فقد ظل مصنع أبوللو يضخ ١٣ ألف و ٣٠٠ جالون من المياه ومواد النفايات يوميا في نهر كاسكيميتيتس المجاور وهو فرع لنهر اليجني الذي يعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب للعديد من التجمعات في منطقة بيتسبورج .

وفى أكتوبر عام ١٩٧٧ أعلن جون باور السكرتير الصحفى للرئيس جيمى كارتر أن (أربعة أعوام من التحقيقات) من جانب لجنة الطاقة الذرية ومكتب التحقيقات الفيدرالى والمكتب العام للتسجيل (فشلت فى الكشف) عن تحول اليورانيوم إلى إسرائيل . ومع نهاية العام تولت لجنة فرعية للمراقبة والتحقيقات تابعة لمجلس النواب المسئولية الفعلية عن قضية نوميك وكانت تلك اللجنة واحدة من أكثر وحدات التحقيق دقة وعدوانية فى الكونجرس مع لجنة فرعية للطاقة والبيئة فى مجلس النواب . وتعاون « كارل دوكيت » و « جون فرعية للطاقة والبيئة فى مجلس النواب . وتعاون « كارل دوكيت » و « جون في إحدى المراحل . واتصل « دوكيت » بأحد المحققين فى منتصف الليل وأصر فى إحدى المراحل . واتصل « دوكيت » بأحد المحققين فى منتصف الليل وأصر على أنه سيذهب إلى تليفون عام فى محطة بنزين ليرد على المكالمة . ثم حث على المضى قدما فى التحقيق المرتبط بشابيرو . ومن ناحية أخرى كرر هادين تكهنه بوجود « عميل » إسرائيلى سرى داخل لجنة الطاقة الذرية كان يحمى

« شابيرو » في التحقيقات الأولى حول عملية النقل المحتملة .

ولم يكن هناك دور كبير « لشابيرو » في كل هذا . فقد بدا أن المحققين في اللجنتين الفرعيتين يأخذون كل ما يقوله « دوكيت » و « هادين » من مزاعم كحقائق مسلم بها . ولكن من خلال هذه المزاعم بدأ الغرباء يدركون كيف تقيم الد « سي أي أيه » واللجنتان الفرعيتان الأدلة وما هي نوعية التحقيقات والتوازنات الداخلية المفروضة على تحقيقاتهم .

وعبر « دوكيت » عما يعتقده مباشرة في حديث تليفزيوني مع محطة « أيه بي سي » عام ١٩٨١ حين قال أنه كان يوجد ( إجماع واضبح ) داخل اله « سبى أي أيه » بأن الأمر الأكثر ترجيحا (أن إسرائيل أصبحت قوة نووية بفضل اليورانيوم الذي أمدها به « شابيرو » وقال : ( اننى أؤمن بشكل مؤكد أن هذه هي المسألة ... وأعتقد أن جميع المحللين الكبار لدى الذين عملوا في هذه القضية يتفقون معى تماما) . ولم يكن لدى محقق اللجنتين الفرعيتين أي وسيلة ليعرف بالطبع الحجم الضئيل من المعلومات الذي تمكن « دوكيت » (وكبار محلليه) من الوصول إليه . كما لم تعلم اللجنتان الفرعيتان أن تقدير « دوكيت » الأول عن القدرة النووية الإسرائيلية بنى أساسا على هذا الأساس من جانب « ادوارد تيلور » وليس على أي معلومات محددة عن قدرة المفاعل الإسرائيلي أو وجود محطة لإعادة المعالجة في « ديمونه » . ولا يوجد أيضًا أي دليل محدد على شحن « شابيرو » اليورانيوم المخصب لإسرائيل . كما لم تكتشف اللجنتان الفرعيتان أن تقرير « دوكيت » للـ « سبى أي أيه » في عام ١٩٧٤ لم يكن دون انتقادات في هذا الوقت . وأصر مسئولو المخابرات في لجنة الطاقة الذرية . على ضرورة إضافة حاشية للتقرير تشير إلى أن (أي معلومات) حول نقل اليورانيوم لإسرائيل غير معروفة للجنة (وقد ضغط « دوكيت » بشدة داخل مجلس مخابرات الولايات المتحدة لتضمين إسرائيل و « أبوللو » في التقرير الخاص (كما يذكر مسئول في اللجنة الذي يضيف (إنه نجح في ذلك).

ومع ذلك أمضى « هنرى مايرز » و « بيتر ستوكتون » أكبر محققين فى لجنتى الكونجرس الفرعيتين نحو ١٥ عاما يعتمدان على تكنات « دوكيت » و « هايدن » للصحفيين بوصفها أراء مصادر مطلعة فى المخابرات ونشر الكثير من الصحفيين معتقدات « دوكيت » و « هايدن » بوصفها (حقائق) .

فعلى سبيل المثال أبلغ مايرز المتخصص في شئون الطاقة ، مؤلف الكتاب أنه في بداية بحثه عن « زالمان شابيرو » ( كانت توجد أسباب لأن أعتقد أن نوميك أنشئت فقط لنقل المواد والسبب في ذلك أنه لم يعرف بوضوح مصادر تمويلها) وأشار مايرز إلى دور ديفيد لويزثال في إسرائيل عام ١٩٤٨ وأضاف (وردت تقارير عن وجود خط تليفوني مؤمن وخط تلكس بين السفارة الإسرائيلية ونوميك ) كما تحدث مايرز عن حضوره اجتماع حول « نوميك » بين « ريتشارد هيلمز » ومجموعة من المشرعين وقال : (ذكر هيلمز في الواقع أن شابيرو هو رئيس مجموعة من الأشخاص تجمع المعلومات بعضها سرى ويعضها غير سرى لحساب إسرائيل ) . كما تردد ادعاء أخر بأن عملاء لله « سي أي أيه » في إسرائيل وجدوا ( أثارا لليورانيوم المخصب ) بالقرب من « ديمونه » يشبه المنتجات المخصبة التي سلمت لمعالجتها في مصنم شايبرو، كما عقد اجتماع مثير للشكوك الكبيرة في مطار بيتسبورج بين « شابيرو » و « جيروهام كافكافي » الملحق العلمي الإسرائيلي الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه طار من واشنطن إلى بيتسبورج من أجل هذا اللقاء وعاد على الفور إلى واشنطن . ووصف مايرز كافكافي بأنه (ضابط محتمل للمخابرات الإسرائيلية).

واستمر مايرز في الاعتقاد تماما حتى أوائل التسعينات أن بياناته صحيحة . إلا أن الحقيقة هي أن « ديفيد لوينثال » كان واحدا من عدد من المستثمرين في نوميك بعضهم لم يكونوا يهودا . ولا يوجد أي خط تليفوني مؤمن أو تلكس في توميك وهي حقيقة اعترف بها « دوكيت » وأخرون قاموا بالتحقيق في عملية النقل المزعومة ، وقد يكون ريتشارد هيلمز كان أيضا مقتنعا بأن « شابيرو » هو رئيس شبكة تجسس إسرائيلية ولكن لا يوجد أساس من الحقائق على هذا التأكيد . واعترف « دوكيت » والمحققون الآخرون في قضية نوميك بأنه لا يوجد تطابق ذو معنى بين اليورانيوم الذي يتم معالجته في نوميك وبقايا اليورانيوم المخصب الذي التقطها عملاء الد « سي أي أيه » خارج « ديمونه » . وأخيرا فإن « شابيرو » أبلغ محققي الكونجرس ، الذين لم يصدقوه على نحو واضح ، بأن لقاءه مع كافكافي رتب له بناء على طلبه لأنه لم يحصل على ثمن معدات مكافحة التجسس التي شخصها لإسرائيل وكانت

نوميك الطرف الدائن بمبلغ ٣٢ ألف دولار ، وهي حقيقة وجدها «محرجة» ولكن الشركة كانت في حاجة إلى المال .

وانكر « دوكيت » في حديث عام ١٩٩١ بشكل أساسى غالبية تأكيداته السابقة وقال : ( بكل الأسى الذى تسببت فيه ) في إشارة إلى حياة « شابيرو » العملية التي تعرضت للدمار (أعلم الأن أنه لا يوجد أي شئ يدين « شابيرو » ويوجد معلومات وردت مصادفة ولكن لم أحاول أن أصدر حكما على ذلك . ولم يكن لدى في أي وقت مصلحة شخصية في تلك العملية بأكملها . وكانت محاولة للتأكد حين يكون لديك معلومات يجب أن ترفعها للرؤساء . وفي النهاية لا تملك أي سيطرة على المعلومات . ولم التق مطلقا مع « شابيرو » ولم أكن في أي وقت مهتما بالتلاعب في القصة ) .

كما اعترف بيتر ستوكتون في حديث عام ١٩٩١ بأنه كان لديه شك مستمر في مصداقية هايدن وقال: (لم أكن مقتنعا تماما به) فقد عاني من الانزعاج حين أبلغ سـتوكتون محقق اللجنة الفرعية والمشـرعين الرواية على نحو ما ، ثم أبلغ رواية مختلفة تماما حول نفس الموضوع لكتب التسجيل الحكومي الذي كان يقوم بتحقيق منفصل حول نفس الموضوع الخاص بنقل نوميك للمواد النووية . وقال ستوكتون: (لقد اعتمدنا على أشخاص بعينهم حولونا لمجموعة من الأغبياء) ومع ذلك استمر ستوكتون يلتقي بالصحفيين حول نوميك واستمر في نشر نفس المعلومات غير الصحيحة وظل كثير من الصحفيين مقتنعين بأن « شابيرو » نقل اليورانيوم اللازم للقنبلة الإسرائيلية . وأشار أندرو وليزلي كوكبورن في كتابهما «العلاقة الخطرة» الذي نشر عام وأشار أندرو وليزلي كوكبورن على حصول إسرائيل على القنبلة النووية من خلال حديث أجرياه مع ستوكتون عام ١٩٨٩ ووصف هذا الدور بإنه (حساس) لدرجة أن خمسة رؤساء أمريكيين قاموا بالتعتيم عليه . ثم كتبا يقولان (وجد ستوكتون أن مسئولا واحدا على الأقل في الد « سي أي أيه »كان يملك فكرة واضحة عن حقيقة فضيحة نوميك هو جون هايدن) .

وأغلقت شركة بابكوك وويلكوكس مصنع أبوللو الخاص بزالمان شابيرو في عام ١٩٧٨ حين تعرضت عمليات الوقود النووى لانتكاسة بسبب تراجع التعاملات مع البحرية . وأثار إصرار « شابيرو » على أن اليورانيوم المفقود

إما تسرب إلى الأرض أو تبخر في الهواء جدلا كبيرا حول التلوث النووى . ووافقت شركة بابكوك وويلكوكس تحت ضغط الرأى العام على الإبقاء على مصنع أبوللو مفتوحا في محاولة لتحديد نسبة التلوث القائمة . وفي عام ١٩٨٩ بدأت الشركة تطهير المصنع من التلوث في عملية مكلفة تضمنت إزالة بعض القطاعات أبلغت بابكوك وويلكوكس سكان المنطقة بأنها ستستغل السبل لإعادة المكان لحالة صالحة للإنتاج ووعدت بأن العمليات المستقبلية لن تضمن مواد مشعة .

وفى أواخر عام ١٩٩٠ وافق الكونجرس على مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع تضمن ٢٠ مليون دولار لإنفاقها فى محاولة لتطهير المصنع مع تحويل اعتمادات من بابكوك وويلكوكس . واعترف مسئولو الشركة بأن قطاعات عديدة من المصنع وأرضيته الأسمنتية ملوثة لدرجة تقتضى إزالتها قطعة قطعة، ودفنها فى أماكن مناسبة بعد إزالة اليورانيوم القيم . بعد ذلك اعترف مسئولو لجنة التشريعات النووية بأن أكثر من مائة كيلو جرام من اليورانيوم المخصب وهى الكمية التى يزعم أن زالمان شابيرو نقلها لإسرائيل ، تم رفعها من المصنع غير المعد للعمل مع حلول عام ١٩٨٢ مع استمرار رفع المزيد سنويا (وتطلق لجنة التشريعات النووية على هذه العمليات اسم « المكاسب المجردة » ولم يتضح ما إذا كانت الستين مليون دولار التى خصصتها الحكومة وشركة بابكوك وويلكوكس ستكون كافية لإتمام المهمة ، ولم يتضح ما إذا كان الموقع سيصبح مأمونا بعد الآن فى أى وقت لشغله وإعادته للعمل مرة أخرى ) .

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

### قلـــق كــــارتر

أنهى الانتصار المفاجى، لحزب الليكود بزعامة مناحيم بيجين فى الانتخابات العامة فى مايوسنة ١٩٧٧ ، ٢٩ عاما من هيمنة حزبى العمل والماباى على العملية السياسية فى إسرائيل . وجات إلى السلطة حكومة أكثر التزاما من العمل بالخيار شمشون وضرورة وجود ترسانة نووية إسرائيلية . ومثل بيجين واتباعه السياسيون وجهة نظر شعبية – قومية عن إسرائيل الكبرى وحقها فى السيادة الدائمة على الضفة الغربية ومن وجهة نظرهم فإن رجالا يمثلون الخط الرئيسي للصهاينة مثل ديفيد بن جوريون دخلوا ثلاث حروب بدون استراتيجية ضخمة وبدت نظرتهم نتلخص فى الجانب الآخر الذى أختار زعماؤه متى تبدأ الحرب وعلى أى جبهة تبدأ ، هم الذين فرضوا الاهداف العسكرية الإسرائيلية وبدأ بجين وائتلافه مصممين كما سيظهرون فى الاثر المأساوى لحرب لبنان أنهم قادرون على استخدام قوة إسرائيل لاعادة رسم خريطة الشرق الاوسط .

وكانت الاسلحة النووية توافق الجانب الأخر من شخصية بيجين ، وهي افتتانه بالتحركات العسكرية المثيرة كما جسدها حتى إصراره على تدمير مفاعل أزيراك النووي وتورطه كزعيم لمنظمة الارجون السرية اليهودية الإرهابية في تدمير فندق الملك داود في القدس في يوليو سنة ١٩٤٦ وعلى عكس الكثير من الإسرائيليين الذين هاجروا من أوربا الشرقية فقد حمل بيجين كراهية كبيرة للشيوعية والاتحاد السوفييتي وقد فر هو وعائلته إلى شرق بولندا بعد بدء الغزو الالماني سنة ١٩٢٩ ، ومثل العديد من الصهابنة أعتقلته القوات السوفييتية وطردته إلى سجن في سيبيريا وأطلق سراحه ضمن كتيبة شكلها الجيش الأحمر على عجل من البولنديين بعد الغزو النازي لروسيا في عام ١٩٤١ .

وتؤكد جميم الروايات أن بيجين لم يزر ديمونة قبل أن يصبح رئيسا للوزراء كما أنه لم يطلع على نحو خاص بما يدور بها وأمده اسحق رابين رئيس الوزراء الذي أنهى فترة حكمه باول تقارير عن الشئون الحساسة المتعلقة بالامن القومى ويتذكر أروبن ميناش الخبير السابق في مخابرات الاتصالات الإسرائيلية ، كان يخدم حينئذ كمسئول مدنى في وزارة الدفاع – أن بيجين أيد بقوه خطط ديمونه ولتحديد أهداف داخل الاتحاد السوفييتي . كما مضي بيجين خطوة أبعد من ذلك كما يقول بن ميناش « فقد أصدر أوامره بتحديد المزيد من المدن السوفيتية كأهداف لديمونه » . وقال بن ميناش أن زيادة الاهداف خلق مطلبا متزايدا على مخابرات القمر الصناعي الإمريكي . ولكن كان الدبلوماسيون والملحقون العسكريون الإسرائيليون يواجهون أذانا صماء في واشنطن حيث تراجعت إدارة كارتر عن العلاقة الوثيقة التي تطورت في ظل الرئيسين نيكسون وفورد . واكتشف ضابط أمريكي تولى مسئولية المخابرات العسكرية في الاعوام الأولى من رئاسة كارتر انتشار الاسرائيليين في جميم انحاء البنتاجون واهتمامهم المكثف بالمعلومات عن السوفييت وقال « كانوا ينتشرون في كل مكان . ويحاولون أن يتخطوا كل عائق وارادوا أن يصرخوا ماذا يبلغنا به ملحقونا العسكريون وما هي متطلباتنا . وبدت مؤسستنا مثل خلية النحل بالنسبة لهم » .

ولم تدرك المخابرات الامريكية تأييد بيجين المتحمس لتوجيه الاسلحة لأهداف في الاتحاد السوفييتي حيث أنها كانت قلقة بشأن محاولاتها لاثبات نقل زالمان شابيرو لليورانيوم لإسرائيل . ولم يكن هناك شك داخل مجتمع المخابرات في إسرائيل تملك القنبلة ومع ذلك لم يجد أي شخص في واشنطن سببا لإثارة القضية حتى إدارة جيمي كارتر الجديدة التي كانت أول من يلتزم بجدية بعدم الانتشار النووي .

وواصلت الحكومة الاسرائيلية – القلقة من حدوث ردة من جانب مؤيديها الأمريكيين – ، نفيها المعلن لوجود أى أسلحة نووية حتى حين واجهت دليلا ، على العكس ففي عام ١٩٧٦ بعد أن كشف كارل دوكيت بإهمال في واشنطن أن « السي أي إيه » تقدر ترسانة إسرائيل بعشرة روس على الأقل، استدعى إيجال ألون وزير الخارجية السفير الأمريكي مالكولم تون لمناقشة

القضية وقال تون في رسالة لوزارة الخارجية « بدا آلون منزعجا للغاية تجاه هذا التطور وشعر أنه لا يكاد يتلام مع العلاقة بين بلدينا .. وتساط لماذا فعلت الد « سي أي إيه » ذلك » . وقال تون إنه شرح لألون كما يقضي منصبه أن تصريحات دوكيت يفترض أنها لم تكن للنشر ثم سأل ألون عما إذا كانت استنتاجات دوكيت صحيحة ، وأضاف تون « إن ألون نظر إلى مندهشا بعض الشي وقال « إنها غير صحيحة » .

واعتمل نفى آلون المجرد فى الأذهان وبعد عام بعد انتخاب كارتر أبلغ تون وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ يزور إسرائيل أنه على ثقة من امتلاك إسرائيل للقنبلة .

وكان أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة إبراهام ريبيكوف الديمقراطي من كونيكتيكات في جولة لتقصى الحقائق عن إمكانات عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط . وطلبوا السماح لهم بالتفتيش على ديمونه وأبلغوا صراحة بأنه لا يسمح لأي شخص من الخارج بزيارة المفاعل منذ أن انتهت عمليات التفتيش الأمريكية في عام ١٩٦٩ وأنه لا يتم الترحيب بأي شخص هناك . وأبرق تون لوزارة الخارجية بهذه المعاملة وشكا بأنه « من غير اللائق أن يبقينا الاسرائيليون خارج ديمونة » . ويتذكر جيدا الرد البيروقراطي الذي تلقاه وتمثل في جملة واحدة هي « لا تثر المياه » .

ومضى أعضاء مجلس الشيوخ أبعد من وزارة الخارجية فى تقريرهم عن منعهم من دخول المفاعل . وأشار تقريرهم المنشور بعد ذلك « إلى أن هذا المنع تم تضخيمه من جانب الصحافة أكبر من دلالته الحقيقية . فلم يكن غالبية أعضاء الوفد يريدون زيارة ديمونة لأنهم يفتقرون إلى الخبرة الفنية لأن تكون مثل هذه الزيارة مفيدة . ولم يتلق الوفد أية معلومات عما إذا كانت إسرائيل تملك أسلحة نووية أم لا .

وبدا أعضاء مجلس الشيوخ حساسين بصفة خاصة تجاه القضية فقد وافق الكونجرس قبل فترة قصيرة على تعديل في قانون مراقبة صادرات الأسلحة يجعل تخصيص الولايات المتحدة لمعونات مالية فارهة للدول التي تبيع أو تتلقى منشأت لإعادة المعالجة النووية أو مواد أو معدات أو تكنولوجيا التخصيب أمرا غير قانوني . ولم يكن للتعديل كما وضع أي تأثير على هذه

الدول كإسرائيل التى تورطت فى عمليات نقل أو شراء مواد نووية قبل التعديل، وبعبارة أخرى تم استبعاد إسرائيل تماما . كما منح التعديل الذى تبناه السيناتور ستيوارت سيمينجتون للرئيس سلطة تخطى القانون إذا صمم على أن عدم تقديم هذه المعونة سيلحق الضرر بالأمن القومى الأمريكى ، وطبق القانون مرتين على باكستان ولم يطبق على أى دولة أخرى منذ الموافقة عليه .

وفي الواقع كان الكونجرس والبيت الأبيض يقبلان ما أصبح التنظير العقلى لأنصار الحد من التسلح لفشلهما في إثارة الأسئلة عن القنبلة الاسرائيلية: فإسرائيل لم تعد مشكلة انتشارنووي — فقد امتلكت بالفعل الانتشار النووي . ويتذكر مسئول كبير في مخابرات وزارة الخارجية كانت شهادته حساسة لقطع المعونة الخارجية لباكستان في المرة الأولى ، سخريت تجاه تشريع سيمينجتون ويقول « هل وجه أي من هؤلاء الرجال ( الشيوخ ) الذين يشونني دون رحمة بشأن باكستان سؤالا واحدا حول إسرائيل » ويتذكر مسئول سابق بلجنة التشريع النووي كان مسئولا عن الشهادة حول موقف اللجنة تجاه التزام إسرائيل لتعديل سيمينجتون ، أنه أدرك أن الكونجرس « لايريد أن يكشف أي شيء في لجنة إستماع علنية » . وعلى الرغم من اقتناعه الشخصي بأن إسرائيل أنتجت أسلحة نووية فان المسئول قال أنه شهد مرارا بأنه « لا يملك دليلا » على وجود مثل هذه الاسلحة في إسرائيل . ويضيف المسئول إذا وجدت أي بيانات عن معلومات ذات دلالة يتعين نقلها وسئماع علنية » .

وقد يبدو أن تحمل أمريكا لتسلح إسرائيل نوويا لم يكن يزعج الكونجرس أو الصحافة ولكنه أثار الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق . ويتذكر جورج راشجينز نائب جيرارد سميث المبعوث الخاص للرئيس المسئول عن قضايا منع الانتشار النووي في السنوات الاولى لإدارة كارتر ، يتذكر جيدا رد ضياء الحق حين أثار سميث التساؤلات حول برنامج باكستان النووي حيث قال ضياء الحق « لماذا تتحدثون مع إسرائيل ؟ » وأصيب سميث بالمفاجأة » ويضيف راشنجينز « ولكن لم يكن هناك سبيل للإجابة على ضياء الحق باجابة مرضية » ويضيف » لم يكن البرنامج النووي الإسرائيلي أمرا يريد أعضاء الحكومة الامريكية أن يتحدثوا عنه أو يناقشوه . وكان أمرا مثيرا للحرج » .

وبدأ التعاون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا في المسائل النووية بجدية بعد حرب السنة أيام سنة ١٩٦٧ حين اضطرت إسرائيل بعد أن صدها شارل ديجول للبحث عن طريق أخر للحصول على الدعم . ويتحدث بييربان في كتابه « القنبلتان » عن اللقاء المفاجىء في جوهانسبرج عام بين ١٩٦٧ بين عالم نووى فرنسى كان يعمل في ديمونة ومجموعة من العلماء النووين الإسرائيليين الذين عملوا قبل عشر سنوات مع الفرنسيين في ساكلاي وماركول ، وقد ساعد الفيزيائي الفرنسي وزملاوه الإسرائيليون على تعلم الكثير من المهارات وكانوا يتعاونون وقتها مع جنوب أفريقيا . وكانت إسرائيل تقدم خبرتها في الفيزياء النووية مقابل خام اليورانيوم والمواد الاستراتيجية الأخرى التي كانت موجودة بوفرة في جنوب أفريقيا . وبدت جنوب أفريقيا في حاجة لكل دعم حتى يمكنها الحصول عليه ويتذكر بن ميناش « أنهم لم يكونوا بارعين على الاطلاق كدولة نووية . وكان يتعين علينا أن نساعدهم طوال الوقت » .

وفي عام ١٩٦٨ توجه ارنست ديفيد بيرجمان الذي ترك منصبه في إسرائيل ولكنه ظل صاحب نفوذ في القضايا النووية إلى جنوب أفريقيا حيث تحدث علنا عن التحرك نحو التعاون الدولي « في القضايا النووية . وفي خطاب أمام معهد جنوب أفريقيا للشئون الدولية في جوهانسبرج لم يقل بيرجمان شيئا عن الاسلحة النووية ، ولكنه تحدث صراحة عن « المشكلة المشتركة « التي تواجه إسرائيل وجنوب أفريقيا وقال « لا يوجد لدى كل منا جيران يمكننا التحاور معهم ويمكننا أن نتحاور معهم في المستقبل القريب . وإذا كنا نعاني من حالة العزلة هذه فقد يكون أفضل شيء لبلدينا أن نتحدث لبعضنا البعض».

وبدا حديث بيرجمان عن العزلة كالنبوءة حيث قطعت جميع الدول الأفريقية السوداء باستثناء ثلاث دول هي مالاوي وليسوتو وسوازيلاند علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في اعقاب حرب يوم كيبور واستمرار إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالاراضي المحتلة . وبدأ الكثير من حلفاء إسرائيل السابقين في أفريقيا على نحو متزايد يؤيدون الطموحات الفلسطينية . وفي نوفمبر سنة ١٩٧٢ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية سبعين صوتا مقابل ٢٥ صوتا وامتناع ٢٢ عن التصويت تأييدا لقرار يصف الصهيونية بأنها « شكل من الفاشية والتمييز العنصري » ورد المندوب الإسرائيلي حاييم

هيرتزوج باتهام اللامم المتحدة بأنها تحولت إلى « المركز العالمي المناهض السامية ».

وتحوات إسرائيل وجنوب أفريقيا وكلاهما دولتان « منبوذتان » تجاه بعضهما بابرام صفقات تجارية ومبيعات سلاح جديدة بعد الحرب وفي غضون ثلاث سنوات زاد التبادل التجارى من ٢٠ مليونا إلى مائة مليون دولار سنويا . وظلت الجالية اليهودية الصغيرة في جنوب أفريقيا و صاحبة النفوذ والتي يبلغ تعدادها ١١٨ الف نسمة تساهم مساهمة ضخمة في التبرعات والمساهمات المالية وأصبحوا الآن أكثر صراحة في تأييدهم للاحزاب السياسية الاكثر محافظة بما فيها حزب الليكود بزعامة مناحيم بيجين . وفي سنة ١٩٧٤ قام موشى ديان وزير الدفاع بزيارة سرية لبريتوريا حيث بحث كما يقول أرى بن ميناش امكان إجراء أختبار نووى إسرائيلي على أرض جنوب أفريقيا وترك ديان مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد عدة أشهر حين أصبح أسحق رابين رئيسا الوزراء ولكن أستمرار التعاون الدفاعي بين إسرائيل وجنوب أفريقيا تأكد بتعيين رابين لشيمون بيريز وزيرا للدفاع . وبعد عامين زار رئيس الوزراء جون فورستر الذي ايد المانيا خلال الحرب العالمية الثانية ، إسرائيل وهي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء من جنوب أفريقيا في تاريخ إسرائيل .

وقام بيريز بزيارة خاصة واحدة على الاقل لبريتوريا قبل زيارة فورستر كما قام بزيارات خاصة لفرنسا قبل عشرين عاما لترتيب التعاون في مجال الاسلحة والمجال النووي . وتضمن جدول أعماله التجارب النووية . وهو الأمر الذي أثاره – في البداية – موشى ديان وفاز بالتزام مبدئي من جون فورستر كما يؤكد بن ميناش لاجراء سلسلة من التجارب المشتركة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا في أراضي الأخيرة . وأسفرت زيارة فورستر لإسرائيل التي حظيت بدعاية كبيرة عن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وابرام اتفاقيات سرية لبيع الاسلحة تمكن الدولتين من العمل معا في تحد للرأى العام الدولي وعقوبات الامم المتحدة لتبرزان في أوائل الثمانينات كاقتصاديات تعتمد إلى حد كبير على مبيعات السلاح الخارجية .

وحددت المصادر الإسرائيلية عدد مذكرات التفاهم السرية حول النواحى العسكرية والنووية في نهاية زيارة فورستر بين إسرائيل وجنوب أفريقيا بـــ

« ست أو سبع » مذكرات . ويطرح مستول إسرائيلي سابق السؤال البلاغي « لماذا » ويحدد في إجابته أربعة أسباب « الأول اقتسام المصادر الاساسية . فجنوب أفريقيا دولة غنية للغاية وإسرائيل دولة فقيرة ثانيا امدادات المواد الخام . ثالثًا أراضى الاختبارات فمحاولة إجراء اختبار في إسرائيل سوف يؤدى لأن يشتعل الجحيم . وفي جنوب أفريقيا الوضع مختلف . ورابعا يوجد نوع معين من التعاطف للوضيع في جنوب أفريقيا بين الإسرائيليين . فهم أيضا مستوطنون أوربيون يقفون في وجه عالم عدائي .» وأضاف الاسرائيلي الذي يدرك معلومات مباشرة عن السياسة النووية الإسرائيلية «وايضا حين أرادت جنوب أفريقيا أن تصبح دولة نووية أكتشفت أنه توجد دولة واحدة يمكن أن تلجأ إليها ، « وظلت قضية الاسلحة النووية الإسرائيلية في خلفية الاحداث طوال السنوات الأولى من إدارة كارتر الذي تركزت أولوياته الرئيسية في حل مشكلة الشرق الاوسط . وكان خبراء المخابرات النووية في لوس الاموس وليفرمور يحاواون مراقبة شحن اليورانيوم الخام من جنوب أفريقيا إلى إسرائيل منذ أوائل الستينات ولكنهم فشلوا ببساطة في اكتشافه أو فشلوا في فهم المجال الكامل لجهود جنوب أفريقيا في مجال التكنولوجيا النووية ففي عام ١٩٧٠ أبلغ رئيس الوزراء جون فورستر البرلمان بأن العلماء النوويين في البلاد طوروا وسيلة فريدة لتخصيب اليورانيوم تنطوى على تكنيك مندفع متطور وفي غضون سنوات قليلة بدأت جنوب أفريقيا تشغيل محطة ضخمة لانتاج اليورانيوم المخصب لاتخضع لاجراءات أمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة تسمى فالينداب بالقرب من بريتوريا . ولم تعلم المخابرات الامريكية أي شي عن المفاوضات السرية بين فورستر وبيريز ولكن كان هناك بعض المحللين الذين علموا أن شيئا يتم بين الدولتين . وفي منتصف السبعينات يتذكر مسئول أمريكي أن « إسرائيل وجنوب أفريقيا بدأتا فجأة تقومان باشياء باسلوب مختلف أخذنا على غرة . فقد تحركتا من تشكيل مجلس إلى انتاج اليورانيوم المخصب . وتقدموا علينا في تصميم الانتاج والناتج ولم نكن ننظر في الاتجاه الصحيح » وجهة نظر المسئول هي أن عملية الانتاج النووي في الولايات المتحدة كانت ضخمة وغير طيعة لدرجة أنه كان من الصعب تحقيق ابتكار وأي عملية جديدة تخضم للتجارب لسنوات في إحدى محطات الانتاج قبل تطبيقها فى خط تجميع الاسلحة الحكومي الرئيسي بالقرب من أماريلو بولاية تكساس القادر على إنتاج خمسة الاف رأس حربي أو أكثر سنويا .

وفي منتصف السبعينات أعتبرت جنوب أفريقيا في موقف مشابه لذلك الذي واجه إسرائيل بعد سنة ١٩٦٧ فقد كانت تقاتل حربا داخلية ضد المؤتمر الوطني الافريقي وحركة مناهضة العنصرية بالاضافة إلى حرب الانفصال في ناميبيا وحربا خارجية ضد القومية السوداء المتنامية والاستقلال الصاعد لأنجولا وموزمبيق في دول خط المواجهة في الجنوب الافريقي . وعلى المدى البعيد بدت إلامكانات العسكرية لجنوب أفريقيا كئيبة ووجد زعماء جنوب أفريقيا كما فعل الرجال الذين يحكمون إسرائيل أنفسهم وقد تفوق عليهم إعداؤهم بصورة كبيرة من حيث العدد .

وأمن الأفريكان المستوطنون البيض من أصل أوربى – أن الامن يكمن في القنبلة النووية ومثل إسرائيل ستحتاج جنوب أفريقيا إلى سلاح عبارة عن قذيفة مدفعية نووية ذات قدرة تدمير محدودة يمكن استخدامها في حالة تصدع دفاعات خط المواجهة وتعرض المناطق الحضرية للخطر . وفي أغسطس سنة ١٩٧٧ حذر الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنيف إدارة كارتر من أن القمر الصناعي السوفييتي كوزموس التقط دليلا على إستعدادات جنوب أفريقيا لاجراء أختبار نووي أو سلسلة اختارات فيما بدا من المؤكد أنه مركز للاختبارات تحت الارض في كالهاري . وارسلت تحذيرات مماثلة لبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية وجميعهم شركاء مع السوفييت والولايات المتحدة في مؤتمر لندن سنة ١٩٧٥ الذي أنشأ مجموعة الامداد النووي التي وضعت مجموعة من الخطوط العريضة الاختيارية للحد من المعونة التقنية والمادية للدول غير النووية .

وتحرك على الفور قمر صناعى أمريكى فوق كالهارى وعثر على ادلة تقليدية عن استعدادت لاجراء اختبار نووى تحت الارض فقد حفرت حفرة اختبارات زودت بغلاف خارجى حولها وبنى برج مراقبة والكابلات العديدة اللازمة للقياسات انتشرت فى المكان . وأسفر تعاون كارتر وبريجنيف معا إلى حملة احتجاج دولية ومع مواجهة حكومة جنوب أفريقيا لخطر فقدانها للعلاقات الدبلوماسية اضطرت للتراجع في نهاية أغسطس . وأعلن كارتر « أن جنوب

أفريقيا أبلغتنا بأنها لا تريد أن تملك وسائل تفجير نووية لأيه أسباب ولا ترغب في امتلاكها سواء لأسباب سلمية أو كسلاح « كما أعلن الرئيس التأكيد له أن مركز التجارب في كالهاري ليس مصمما .. من أجل تفجيرات نووية وأنه لن يتم تفجير نووي في جنوب أفريقيا الان أو في المستقبل » .

ورتب البيت الابيض المنتشى باول نجاح كبير فى سياسته الخارجية ، سلسلة من بيانات الايضاح لوسائل الاعلام عن تعقيدات دبلوماسيته الناجحة ، ومع ذلك لم يتم أبلاغ المراسلين بإن « السلى أى أيه » قدمت تقارير عن وجود عسكريين إسرائيليين فى ملابس مدنية فى موقع تجارب كالهارى وإنهم كما يقول ضابط فى « السلى أى أيه » كانوا يعلمون كل شىء عنه « كما لم يتم إبلاغ الصحافة بإن دبلوماسيا كبيرا من جنوب أفريقيا أكد للولايات المتحدة سرا فى ذروة الازمة فى أوائل أغسطس أن جيشه لا يعتزم اختبار صاروخ بعيد المدى ولكن فقط « صاروخ أو دفعة مدفعية أو شيئا من هذا القبيل » .

ويشير استنتاج « السلى أى أيه » بعد ذلك فى تقييم رسمى للبيت الابيض أن الاحلجات الدولية القلوية بشأن كالهارى منعت جنوب أفريقيا « على الاقل مؤقتا » من تنفيذ الاختبار المعتزم وأضاف تقييم « السى أى أيه » أن الإسرائيليين « شاركوا فى بعض أنشطة الابحاث النووية لجنوب أفريقيا خلال الاعوام القليلة الأخيرة » .

وفى الواقع فإن انتصار الصحراء الدبلوماسى لكارتر الذى تم تضخيمه كان أقل دلالة مما بدا عليه ، فاى انتصار حقيقى كان سيعنى المضى خطوة إلى الامام ومهاجمة البرنامج النووى الإسرائيلى ولم يكن فى وسع أى شخص فى بيت كارتر الابيض أن يتحمل مسئولية القيام بذلك .

وقد وصل إلى واشنطن إسرائيلى يملك معلومات من الداخل عن ديمونه يسعى لتبادل هذه المعلومات مقابل الصعود الشخصى وذلك في أواخر هذا العام . واتصل بمسئول كبير في مجتمع المخابرات النووية الامريكي تعامل معه مهنيا في الماضى وعلى الفور كشف حقيقة تجميع إسرائيل لأكثر من مائة رأس نووى حربى وأنه سيكون هناك أكثر من مائتي رأس أغلبها من النوعيات ذات قوة التدمير المنخفضة بحلول عام ١٩٨٠ وأدرك المسئول الامريكي وهو يهودي سبب رغبة هذا الإسرائيلي في الحديث « فقد كان شخصا فنيا يبحث

عن المكاسب . واراد أن يصبح مواطنا أمريكيا » . ويضيف المسئول الامريكى « أن حقيقة امتلاك إسرائيل أسلحة نووية كان أمرا معروفا بشكل عام فى داخل الحكومة الامريكية . وشعورى كان أن هذا الشخص اراد أن ينقل معلومات لمصلحته الشخصية . فقررت تجاهل الأمر » .

وبذلك لم يقدم المعلومات لرؤسائه وزملائه على الرغم من أنه لم ينتبه أدنى شك في دقة المعلومات. وقال المسئول الامريكي الذي علم عن إسرائيليين في مجالات فنية أخرى على مايبدو ومستائين من انتخاب بيجين الذين أتصلوا بنظرائهم الامريكيين وقدموا عروضا لمبادلة المعلومات مقابل فرصة الهجرة للولايات المتحدة.

كانت هناك اتصالات أخرى تقليدية على نحر أكبر مثل تلك العلاقة بين جيمى كارتر ومناحيم بيجين أصبحت أكثر توترا في أعقاب كامب ديفيد ومع محاولة بعض المسئولين الإسرائيليين على مايبدو بدون موافقة الجهات العليا ، الحصول على معونة استراتيجية لطموحات إسرائيل ووضع نهاية للرفض الأمريكي الاعتراضي بحقيقة الترسانة النووية الإسرائيلية .

وكانت خططهم الاستراتيجية في ركن غامض على نحو ملائم في البنتاجون يعرف باسم مكتب شبكة التقديرات الذي أمد مديره أندرو مارشال المحلل السابق في شركة راند » وزراء الدفاع بسيل مستقل من المعلومات والتحليلات طوال عشرين عاما . وفي الاشهر الأخيرة لادارة فورد قبلت خطة مارشال لبدء حوار استراتيجي مع إسرائيل أحد أهدافها بحث ابرام معاهدة دفاع إسرائيلية – أمريكية للتعاون المحتمل . وعين رئيس الوزراء رابين بعضا من أكثر المفكرين الإستراتيجيين تطورا في مجموعة الحوار من بينهم افراهام تامير الجنرال في الجيش الإسرائيلي الذي سيصبح فيما بعد مديرا عاما لوزارة الخارجية . ويقول أحد أعضاء مجموعة مارشال أن تامير هو الذي سعى على نحو متكرر لمناقشة القضايا النووية بعد زيارة أنور السادات المثيرة للقدس, في نوفمبر سنة ١٩٧٧ وأول خطوة في طريق محادثات كامب ديفيد وكان السؤال هل يناقش مارشال وفريق وزارة الدفاع خططا للطواريء تستهدف توجيه الاسلحة النووية لاهداف في جنوب روسيا في حالة الحرب ؟

وكان هذا السؤال حساسا للغاية كما ادرك جميع المشاركين حيث أن أمريكا مازالت تقبل رسميا تأكيدات إسرائيل بعدم امتلاكها أسلحة نووية وأشير إليه كتابة في مناسبتين على الاقل لوزير الدفاع هارولد براون لاصدار توجيهاته . والإجابة في الحالتين جاءت سريعا وهي : يجب ألا تحدث مناقشة للمبدأ النووي من جانب مجموعة مارشال .

واستبعد براون في حديث بعد ذلك حول مبادرة تامير ، أن تكون مثال أخر لحاجة المخططين العسكريين لوضع خطط طوارى، . ثم تحدث قائلا « اذا جاخي مثل هذا الطلب ، فلن أقضى وقتا طويلا أفكر فيه » وفي النهاية أعترف بأنه رفض الطلب الإسرائيلي بدون مناقشته مع الرئيس كارتر . وأكد براون أن إدارة كارتر « لم تكن لتريد أن تتورط في نزاع اسرائيلي — سوفييتي، وتبدو فكرة تحول إسرائيل إلى مصدر قوة لنا بالنسبة لي حمقاء فسوف يقول الإسرائيليون « فلتسمحوا لنا بمساعدتكم » وبعد ذلك ينتهي بك الأمر أن تكون اداتهم .. ولدى الإسرائيليين مصالحهم الامنية الخاصة ونحن لدينا مصالحنا . وهي ليست متطابقة « . وأعتبر أندرومارشال وزملاؤه في لدينا مصالحنا . وهي ليست متطابقة « . وأعتبر أندرومارشال وزملاؤه في أحمق » ولكنه أتبع توجيهاته وبالطبع لم يبلغ أي شخص أخر في الحكومة أحمق » ولكنه أتبع توجيهاته وبالطبع لم يبلغ أي شخص أخر في الحكومة الامريكية عن الطلب الإسرائيلي للاشتراك في تحديد أهداف نووية .

وكان هذا انفصالا أخر مع استمرار الجهاز البيروقراطى الأمريكى بشكل غريزى .فى حماية رئيسه من معرفة حقائق عن القدرة النووية الإسرائيلية ومن اضطراره لاتخاذ موقف بناء على هذه المعرفة ، ووصلت الغريزة لذروتها فى خريف سنة ١٩٧٩ حين أجرى الإسرائيليون وجنوب أفريقيا اختبارهم .

عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

## 44

## اختبار اسرائيلى

في صباح يوم عاصف في ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٧٩ وقبل الفجر تماما انقشعت الغيوم فوق جنوب المحيط الهندى فجأة وتمكن قمر صناعى أمريكى من تسجيل وميضين لامعين مميزين من الضغوط في جزء من الثانية وهما دليل مرجح على تفجير نووى وقد شاهد القمر الصناعى المخصص لاكتشاف التفجيرات النووية والمعروف باسم « فيلا » شعاعات مشابهة من الضوء في ١٤ مناسبة مشابهة وفي كل حالة كان يتأكد فيما بعد انه حدث تفجير نووى . وأغلب هذه المشاهدات كانت تتم فوق « لاب نور » حيث تمت التجارب النووية الصينية في الجو أو في المحيط الهادى موقع الاختبارات الفرنسية . ولم يستنتج سوى عدد محدود من مسئولي المخابرات وخبراء الحد من الانتشار النووى في ادارة كارتر على الفور ان اسرائيل وجنوب أفريقيا أجريا أخيرا اختبارا نوويا وهو اختبار فشلا في القيام به قبل عامين .. وكانوا على حق.

وقال مسئولون حكوميون اسرائيليون سابقون تم التأكد من معلوماتهم عن النواحى الاخرى لأنشطة ديمونه ، ان الرأس الحربى الذى اختبر صباح هذا السبت كان قذيفة مدفعية ذات قوة تفجير منخفضة وضعت كنموذج كى يستخدمه جيش الدفاع الاسرائيلي ، وقالت المصادر الاسرائيلية ايضا ان الحالة التى التقطها القمر الصناعى فيلا لم تكن أول بل ثالث اختبار لسلاح نووى فوق المحيط الهادى ، وقد ابحرت سفينتان اسرائيليتان على الاقل مقدما الى الموقع وراقب الاختبار كتيبة من العسكريين والخبراء النوويين الاسرائيليين مع بحرية جنوب أفريقيا ، وأوضح مسئول اسرائيلي « لم نكن لنرسل السفن الى هناك من أجل اختبار واحد . وكان ما حدث شيئا مزعجا وذلك في إشارة إلى التقاط القمر فيلا للاختبار ، وذكر انه « كانت هناك عاصفة وتصورنا انها

ستعوق فيلا ولكن كانت هناك فجوة في المناخ أو نافذة وأصبيب فيلا بالعمى من الوميض » .

ونقل القمر الصناعي فيلا وفقا لاستلوب برمجته بصورة رقمية ما شاهده الى مقر قيادة مركز التطبيقات التكنولوجية للقوات الجوية في قاعدة باتريك الجوية في كاب كانا فيرال بولاية فلوريدا وكان الوقت مساء الجمعة ٢١ سبتمبر على الساحل الشرقى . وفور تقييمها والتأكد منها نقلت المعلومات عبر وكالة مخابرات الدفاع الى المركز القومي للقيادة العسكرية للبنتاجون ولكبار المسئولين العسكريين والمدنيين . وأشارت التقديرات الى ان الاختبار النووي وقع قبالة ساحل جزيرة برينس ادوارد على بعد ألف وخمسمائة ميل جنوب شرق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا في منتصف الطريق الى انتاركتيكا وتصدرت المعلومات تقرير «السي أي إيه » ووكالة مخابرات الدفاع للرئيس كارتر وبرجينسكي مستشاره للامن القومي .

وكان جيرالد أوبلينجر مساعد برجينسكى للشئون العالمية يمضى عطلة نهاية الاسبوع في بداية الضريف في منزله الصيفى في ديب كريك ليك بولاية ماريلاند حين وردت المعلومات عن الاختبار المحتمل: واستدعى لحضور اجتماع عاجل في غرفة تقييم الموقف في البيت الأبيض وكان اوبلينجر قد تقاعد من الخدمة في مجال الخارجية وانضم للجنة التشريع النووى قبل ان ينضم لفريق برجينسكي ، وكان معتادا على برنامج فيلا ويعلم ان تحديده للاختبارات الجوية الصينية والفرنسية كان دقيقا على نحو لا يقبل الخطأ . ويتذكر اوبلينجر « ان الجميع حضروا » بما يعني اشتراك برجينسكي في الاجتماع « وتحاورنا وسألنا هل هو اختبار » وقالت « السي أي أيه ووكالة أمن الدفاع » ان التقديرات تشير بنسبة ٩٠ في المائة الى انه كان تفجيرا نوويا » ولم يكن لدى اوبلينجر شخصيا أدنى شك ، ويتذكر « ان المنطق اكد لي ان هناك احتمالا كبيرا في ان الامر على نحو ما حدث — ولكن فقط كان أمرا مستحيلا على التصديق » .

ويتذكر سبور جيون كينى جونيور نائب مدير وكالة الحد من التسلح ونزع السلاح « لقد وقف الجميع هناك وقد أصيبوا بالشلل « وأضاف كينى وهو مسئول بيروقراطى كبير شارك في قضايا علمية كبيرة منذ ادارة ايزنهاور انه

اكتشف انه زملاؤه « انهم يحتاجون بعض الوقت فحتى اذا كان قد تم اختبار فنحن لا نعرف من قام به . وكان هذا أمرا خطيرا « كما انزعج كينى من تكيدات المخابرات بأن تقييمها دقيق بنسبة ٩٠ في المائة . ومن وجهة نظره فإن مسئولي المخابرات ووكالة أمن الدفاع في الاجتماع الذي عقد في غرفة تقييم الموقف من المحتمل ألا يكونوا قد أدركوا جميع الحقائق « فهم بيروقراطيون من المستوى المتوسط ينقلون معلومات » .

وفي رواية كيني فانه هو الذي طرح فكرة تشكيل لجنة خارجية لدراسة معلومات فيلا والتأكد من أن القمر الصناعي لم يرتكب خطأ يكون له عواقب سياسية ضخمة ، ويروى اوبلينجر رواية مختلفة ويقول « كان الاجتماع يسير لطريق مسدود وقال فرانك برس المستشار العلمي للرئيس فلنجر إنها دراسة خارجية غير منحازة » ولم يكن لدى اوبلينجر أي أوهام تجاه ما يعنيه فرانك برس ويقول « ظل برس يسئل « ماذا نفعل اذا تسربت معلومات عن اننا استنتجنا انه اختبار » . ولم يكن من المكن ان تؤكد نتيجة اللجنة انه تفجير نوى « ولم يكن لدى برجينسكي الكثير لكي يقوله خلال الاجتماع كما يذكر أوبلينجر .

وكان فرانك برس خبير الزلازل الذي عمل لسنوات في قضايا التعقب النووى الحساسة على علم ببرنامج فيلا اكثر من أي من أقرانه في البيت الابيض . وكان يعلم ان هذه الاقمار عتيقة بمستويات الاقمار الصناعية حيث أطلق بعضها منذ اوائل الستينيات وكانت تجدد بانتظام وتخضع لتحليل العلماء في المعامل العلمية في لوس الاموس الذين ساهموا في تصميم النظام لضمان عدم تدهور حالتها . وثار بعض القلق أخيرا من ان تؤدي انذارات كاذبة الى صدور تقرير معلومات زائف ، وبدت اللجنة الخارجية خطوة طبيعية ستوفر الوقت وستضيف قدرا من الشرعية على تأخير التحرك . ومن ناحية أخرى أصبحت مشاهدات فيلا واحدا من أهم أسرار ادارة كارتر .

وأدرك المسئولون في قمة ادارة كارتر المضطربة ان كشف مشاهدات فيلا على الملأ باستدلالها القوى على اجراء اختبار غير شرعى مشترك بين اسرائيل وجنوب أفريقيا سيخلق مشكلة رهيبة للرئيس قبل عدة اشهر فقط من حملة انتخابات الرئاسة سنة ١٩٨٠ . فقد احاط كارتر نفسه بشعار منم

الانتشار النووى واذا لم يتخذ موقفا عنيفا تجاه الدولتين المنبوذتين فانه سينتقد لنفاقه ، واذا سعى لفرض عقوبات فإنه سيدفع ثمنا سياسيا فادحا ، ويتذكر هودينج كارتر الذى كان مساعدا لوزير الخارجية للشئون العامة «حين ظهرت هذه المعلومات وبدأت تتلألأ أذكرانني أخذت أهرول في الدور السابع «حيث يوجد مكتب سيروس فانس وزير الخارجية » ويضيف كارتر «كانت تسود حالة من الرعب الشديد . وكان الموقف كبيرا وكان يردد يا للعنة ماذا نفعل حيال ذلك ؟ » .

ويتذكر مسئول حكومي آخر « كنا في أسوأ موقف ممكن فنحن كنا نستعد لارسال معاهدة سولت الى مجلس الشيوخ ونعلم انه حدث انتهاك لعاهدة حظر التجارب لعام ١٩٦٣ ولا يمكننا اثباته ولا يمكننا أن نحمل أي شخص المسئولية عنه . وظهر أمر استراتيجي فوري بضرورة تجاهل الامر » وقال المسئول الذي امتلك حرية الاطلاع على جميع مشاهدات فيلا ، انه بدا من المؤكد ان القمر الصناعي لاحظ « ما يمكن ان يكون فقط اختبارا نوويا . والتقاطه مصادفة كان مصدر حرج ومشكلة سياسية ضخمة ، وكان هناك الكثيرون يريدون التعتيم على الحادث » .

وفي هذا الوقت كانت السياسة الأمريكية في إيران تعانى من حالة فوضى والشاة المريض الذى قوبل بترحاب حار قبل عامين من جانب جيمى كارتر في المكسيك ويناشد السماح بدخوله الولايات المتحدة – وقد حدث خطأ مخابراتي مذهل قبل عدة أسابيع فقط حول تقرير مثير يشير إلى تحرك كتيبة سوفييتية إلى كوبا مما مثل تحديا مباشرا لكارتر ، كما تحدى السوفييت جون كنيدى في سنة ١٩٦٢ . وتسربت المعلومة وطالبت الإدارة ، التي اتخذت موقفا متشددا معلنا ، السوفييت بإزالة قواتهم . ولم يتحول الأمر إلى أزمة صواريخ كوبية ناجحة مع ذلك حيث اضطر مسئول كارتر إلى الاعتراف بأن تقرير مخابراتهم الأولى كان خطأ فقد كان الجنود السوفييت في كوبا منذ أوائل منا المؤكد أن يصبح معركة مريرة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول من المؤكد أن يصبح معركة مريرة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول قدرة الحكومة الأمريكية على التحقق من اتفاقيات سولت ، وكان من المقرر أن يتم إبراز معاهدات سولت ونجاحه في كامب ديفيد في حملة كارتر الانتخابية .

وهددت قنبلة إسرائيلية كل هذا وجعلت من الواجب ألا يعلم الرئيس مرة أخرى بما يتعين أن يعلمه . فقد ظلت الإدارة البيروقراطية الأمريكية مدربة طوال ثلاثين عاما وأكثر على تحويل أنظارها حين يتعلق الأمر بالبرنامج النووى الإسرائيلي ، وسعى كل جزء من النظام على نحو غريزى لإيجاد سبيل لتجنب وصف اختبار إسرائيل وجنوب أفريقيا بأنه اختبار .

وشاع أمر الاختبار على نطاق واسع فى إسرائيل . ويتذكر أرى بن ميناش أنه شاهد رسائل متبادلة حول هذه القضية فى مكتبه فى وزارة الدفاع بعد فترة قصيرة من انتخاب مناحم بيجين فى سنة ١٩٧٧ وساد افتراض على نطاق واسع بأن هناك دبلوماسية سرية بين وزير الدفاع السابق شيمون بيريز وجون فورستر خلال زيارة بيريز لجنوب أفريقيا فى سنة ١٩٧٦ ولكن لم يكن معروفا على نحو واسع النطاق داخل الحكومة الإسرائيلية طبيعة الالتزامات التى تمت . ويقول بن ميناش أنه كان مفهوما أيضا أن بيريز لن يبلغ مناحم بيجين بها ، وبيجين بدوره لن يسال بيريز مباشرة خاصة أنه عامله مع بن جوريون باحتقار وسخرية طوال حياته السياسية . وتمثل الحل الذي توصل إليه بيجين في إرسال عيزا فايتسمان وزير الدفاع الجديد إلى جنوب أفريقيا .

ويتذكر بن ميناش أن فايتسمان عاد وقال « لقد وعدنا هؤلاء بالحصول على روس حربية نووية » وأوصى بيجين بأن ينفذوا الوعد » . ويقول بن ميناش أنه وأخرين في العلاقات الخارجية علموا بأن بيجين رد على ذلك بقوله « حسنا فلتقم بذلك » .

وقال إسرائيلي آخر أطلع على نحو مباشر على جميع معلومات وزارة الدفاع الخاصة بالاختبار في جنوب أفريقيا ، إن فايتسمان وقع اتفاقا قبل الختبارات سنة ١٩٧٩ لبيع التكنولوجيا والمعدات المطلوبة في تصنيع قذائف مدفعية نووية من عياري ١٧٥ و ٢٠٣ ميللمتر ذات قوة التفجير المنخفضة إلى جنوب أفريقيا . كما أثار فايتسمان جدلا داخليا مع كبار المسئولين النوويين الذين احتجوا – كما يقول هذا المسئول الإسرائيلي – على قرار الحكومة ببيع معلومات يعتبرها الرجال الذين يديرون ديمونه « أفضل معلومات لدينا » .

وفى النهاية عين فرانك برس ، جاك روينا أستاذ الهندسة الكهربائية في

معهد التكنولوجيا في ماساشوسيتس ليرأس اللجنة الخارجية ويحدد ما إن كانت بعض من « أفضل ما تملكه » إسرائيل قد انتهى فوق جنوب المحيط الهادى . وكان روينا اختيارا ممتازا في ضوء الحذر فهو حين قضى فترة طويلة مستشارا للبنتاجون للشئون العلمية والعسكرية أجرى العديد من أكثر التقارير حساسية في المجتمع العسكرى والعلمي الأمريكي وخدم كمدير في أوائل الستينات لوكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة وهو فرع بحثى للبنتاجون وأدار بعد ذلك معهد تحليلات الدفاع أهم مركز فكرى تابع للبنتاجون . وكان روينا رجلا محترما وحذرا يمكن الاعتماد عليه من أجل تنفيذ التعليمات ولا يتحدث مع الصحفيين وخاصة بعد اطلاعه سرا على أزمة البيت الأبيض . ويتذكر روينا « أن برس اتصل بي وسائني أن أحضر إلى البيت الأبيض وأبلغني لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر تليفونيا . وعليك أن تحضر فورا فقط » .

وبعد مرور أسابيع ومع استمرار سر البيت الأبيض في طي الكتمان، شكل برس وروينا لجنة من ثمانية علماء بارزين وكانت مصداقيتهم بعيدة عن الشبهات. ومن بين زملاء روينا الرئيسيين لويس الفاريز من قسم الفيزياء في جامعة كاليفورنيا والحائز على جائزة نوبل ووولف جانج بانوفسكي من مركز لينر اكسيليريتور بجامعة ستانفورد وريتشارد جاروين من مركز أبحاث توماس واطسون التابع له أي بي إم "وقد عمل جاروين وبانوفسكي عادة كمستشارين حكومين وكانا معروفين باستقلاليهما.

ولم يصب أحد بالدهشة من أن مهمة اللجنة التي حددها بعناية سبورجيون كينى وفرانك برس تركزت في القيام بتحقيق دقيق في إمكان أن تكون مشاهدات فيلا إنذارا كاذبا كما أبلغت لجنة روينا بالتحقيق في إمكان أن تكون الإشارة المسجلة « ناتجة عن مصدر طبيعي ومن المحتمل أنها ناجمة عن مصادفة مرتبطة بظاهرة أو بظاهرتين طبيعيتين » .

وكان روينا واضحا بشأن حدود مهمته وقال « تفويضى كان بحث المعلومات المنية فقط » . وتم إمداده وزملائه بجميع المعلومات المتوافرة عن مشاهدات فيلا ، ويضيف « ولكننا لم نحصل على أى معلومات سياسية مثل هل الإسرائيليون مهتمون بالأسلحة النووية فلم يكن ميثاق عملنا يتضمن ذلك »

وشعر أعضاء اللجنة بالارتياح تجاه تفويضهم . والدراسات الفنية البحتة كان أسلوب حياة المستشارين العلميين للحكومة .

ورغم إثارتها فإن نتيجة تقرير فيلا ظل سرا لأكثر من شهر حتى أبلغ صديق قديم لمراسل شبكة « إيه بي سي التلفزيونية » جون سكالي صديقه بأنه تم تجنب هجوم نووى سوفييتى زائف على الولايات المتحدة بواسطة نظام إنذار مبكر أمريكي . ويتذكر سكالي أن صديقه كان محافظا للغاية واعتقد أن الفشل الأمريكي « إهانة » وأذاع سكالي الذي كان مندوبا في الولايات المتحدة في عهد نيكسون القصة بلسان صديق أخر في البنتاجون وفي غضون ساعات تم استدعاؤه لمكتب مسئول كبير في وزارة الدفاع أعطاه الحقسائق الضرورية ثم أذاع قصته مساء ٢٥ اكتوبر: فقد حفظ السر لأكثر من شهر وهي فترة كافية للغاية لأن يضم البيت الأبيض قصته الوهمية . وعلى الفور أبلغ المتحدث باسمه وسائل الأعلام بأنه لا يوجد « تأكيد » على حدوث اختبار . وكما صرح وزير الخارجية فانس وفقا للخط المتبع ، للصحفيين بأنه لايوجد دليل مؤكد على حدوث اختبار وأصدرت جنوب أفريقيا نفيا حماسيا . وكتبت صحيفة نيويورك تايمز تقول إنه في مواجهة هذا النفي من جانب جنوب أفريقيا ونظرا لافتقارها لدليل أكثر من الدليل غير المؤكد لقمر صناعي واحد سعت حكومة الولايات المتحدة لأن تتجنب مواجهة كبيرة حول ما قالت إنه فقط احتمال أن تكون دولة قد أجرت سرا تفجيرا نوريا في منطقة تقع على بعد ٤٥٠٠ ميل » كما صرح فانس للصحافة بأنه في غضون ساعات من إشارة فيلا الأولى بحث الأمر مع برجينسكي ووزير الدفاع هارولد براون .

ولم يعلم أى من المراسلين بالطبع أن مكتب شبكة التقييم التابع لبراون اتصل به بالفعل مسئولون إسرائيليون مرتين في محاولة لمناقشة استراتيجية أمريكية – إسرائيلية مشتركة لتحديد أهداف داخل الاتحاد السوفييتي ، فهل أبلغ براون سيروس فانس بهذا التناول النووى في حينه أو هل أبلغ هذا الأمر للرئيس ومستشاره للأمن القومي ؟ وهل راجع أي مسئول في الحكومة الأمريكية ملفات المخابرات حول اختبار جنوب أفريقيا الذي كان مقررا في سنة ١٩٧٧ في كالهاري ؟ وهل تساط أي من مسئولي البيت الأبيض عن سبب مراقبة وكالة الأمن القومي وعناصر المخابرات الأخرى للسفن الحربية

الإسرائيلية ومن جنوب أفريقيا لموقع يقع على بعد ألف وخمسمائة ميل من ساحل جنوب أفريقيا ؟

وفي النهاية هل لاحظ أي شخص ما قاله رئيس الوزراء بوتا بعد ثلاثة أيام من الاختبار وهي ثلاثة أيام لم يصدر فيها أي تعليق أو احتجاج دولي ؟ فقد كان لدى بوتا سبب لأن يعتقد أن دولته وشركاها الإسرائيليين أجروا الاختبار . وبدت نبرة احتيال في تعليقاته أمام اجتماع مؤتمر الحزب الوطني في الكاب حيث حذر وفقا لما أوردته « راند ديلي ميل » من أن جنوب أفريقيا تملك وستنتج الأسلحة الكافية لأن تواجه الإرهاب وهو إشارة واضحة إلى المؤتمر الوطني الأفريقي وزعماء الحركة المناهضة للعنصرية . ونقلت الصحيفة عن بوتا قوله « إذا كان هناك من يفكرون في القيام بأي شي آخر فإنني أقترح أن يفكروا مرتين في هذا الأمر . فقد يكتشفون أننا نملك أسلحة عسكرية لا يعلمون عنها أي شي " .

وسيمضى أعضاء لجنة روينا شهروا ينقبون عن فجوات ويثيرون أسئلة مشروعة عن مصداقية وسلامة نظام القمر الصناعي فيلا . واختارت اللجنة التركيز على ما أصبح معروفا بقضية « الإنذار الكاذب » فالتفجيرات النووية تنتج وميضين من الضوء منفصلين وكل منهما له سماته من التفجير: الأولى كرة النار التي تعقبه بفاصل ثلث ثانية ويسجلهما القمر الصناعي فيلا كسنامين على أداة تسجيل . وانزعجت اللجنة بسبب الأشياء الشاذة التي وجدتها في السنامين كما سجلا في ٢٢ سبتمبر واستنتجت كما أعلنت في تقريرها النهائي أن مشاهدة فيلا « تحتوى على تضارب داخلي كاف ليلقى شكوكا خطيرة عما إذا كانت الإشارة ناجمة عن تفجير نووي أو عن أي مصادر ضوء في مجال القمر الصناعي فيلا » . كما لم تتمكن اللجنة من العثور على أدلة مصاحبة لحادث نووى - مثل إشارات زلزالية أو موجات سمعية أو اختلالات أيونية أو نبضات مغناطيسية أو كهرومغناطيسية مثل تلك التي صاحبت تقارير فيلا السابقة . ولم يتم تحديد غبار مشع ملحوظ أو أي أنقاض أخرى كما لم يوجد « عمود دخان » ـ مما جعل استنتاج اللجنة من المتعذر تجنبه . ولم يكن الافتقار إلى هذه الأمور أمرا غير عادى في حد ذاته في ضوء القوة التفجيرية المنخفضة للاختبار ومكانه المنعزل ، وكانت الصحافة وأعضاء اللجنة يعلمون أن علماء الزلازل التابعين للحكومة الأمريكية شكوا طويلا في أن السوفييت أجروا اختبارات كثيرة ذات قوة تفجير منخفضة في الخمسينيات والستينيات لم تكتشفها الأنظمة الأمريكية المتوافرة .

وفي النهاية أعلنت اللجنة في تقريرها في يوليو سنة ١٩٨٠ بعد عشرة أشهر من الحادث أن الوميض الذي لاحظه القمر الصناعي « من المحتمل ألا يكون نتيجة تفجير نووي ، وعلى الرغم من أنه لا يمكننا استبعاد أن يكون ناتجا عن مصدر نووي فإن اللجنة تعتبر أن الأمر المرجح بصورة أكبر أن تكون الإشارة ناجمة عن سبب غير معروف ومن المحتمل نتيجة تأثير نيزك صغير على القمر الصناعي » .

وأثارت نتائج العلماء النوويين وصانعى القنبلة المحترفين في لوس الاموس الذين صمموا فيلا . وكان العديد من هؤلاء أعضاء في لجنة المخابرات النووية أعلى مجموعة مخابرات نووية سرية في الحكومة الأمريكية . وأجرت اللجنة تحقيقها الخاص في اختبار فيلا وأمرها البيت الأبيض لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعدم مناقشة الأمر علنا .

ووجدت نتائج التحقيق الذي ناقشه أعضاء لجنة المخابرات النووية مع المؤلف ، أنه يكاد يكون من المؤكد أنه تم تفجير سلاح نووى ذى قدرة تفجيرية منخفضة فى ٢٧ سبتمبر . وشعروا بالاستياء لمدى تدخل البيت الأبيض فى التحقيق ، وقال هارولد أجنيو عضو اللجنة ومدير معمل لوس ألاموس من سنة ١٩٧٠ حتى سنة ١٩٧٩ « إذا بدت مثل الأوزة فيجب أن تكون أوزة . ولكن لم تكن تلك الإجابة التى يفضلها كارتر » . ومن وجهة نظر أجنيو فإن القضية التى تم تجاهلها لم تكن ما إذا كان قد تم تفجير نووى ولكن هى « من قام به ؟ » واستنتج عضو آخر فى اللجنة هو لويس روديس جونيور الذى لعب دورا واستنتج عضو أفريقيا وإسرائيل تم فى زورق بخارى أو على أحد الجزر رئيسيا فى تطوير الأسلحة النووية الأمريكية فترة ما بعد الحرب أن الاختبار أفى أرخبيل جنوب أفريقيا وإسرائيل تم فى زورق بخارى أو على أحد الجزر والبيت الأبيض وقال روديس » لقد بذل جهد حقيقى من جانب الإدارة للتعتيم عليه وقاموا بالفعل بإخفاء الحقائق ، وتزويرها وبدا الجميع فى نيو مكسيكو متأكدين من أنه اختبار » .

وأشرف على الدراسة السرية للجنة المخابرات النووية رونالد كير جونيور

الذى خدم فى إدارة كارتر كقائم بأعمال مدير برامج الدفاع فى وزارة الطاقة وكان المسئول عن القنابل النووية الأمريكية ، وقال كير « لقد كنا جميعا من المسئولين الكتومين للأسرار ولم يكن بيننا هـذا النوع الذى يدلى بالمعلومات علنا » وجاء ذلك فى معرض تفسيره لعدم تناول أى من أعضاء اللجنة لهذه القضية فى حينها علنا . وأضاف « لم يكن لدينا شك فى أنها قنبلة » ويرى كير أن لجنة روينا كانت مدفوعة بأهداف سياسية من وجهة نظره كى « تجد تفسيرا مختلفا » .

والسر الوحيد هو لماذا يضع جميع أعضاء لجنة روينا – وهم من الرجال الشرفاء – أنفسهم في موضع يمكن للآخرين أن يحددوا لهم المعلومات التي يتعين تقييمها . فقد تم التأكيد لهم أنهم سيحصلون على جميع المعلومات المتعلقة بالأمر والخاصة بالقمر الصناعي ومع ذلك فإنه لم يتوافر لهم واحد من أهم الاكتشافات وهو الأمر الذي كشفه روينا وعلم به البيت الأبيض .

فقد كان روينا مديرا لبرنامج « أم. أى .تى للحد من التسلح ونزع السلاح ولذلك شارك في أواخر سنة ١٩٧٩ في إعداد تقرير تمويله فيدرالي لتقييم توافر المكونات الحساسة لتجميع صواريخ باليستية قصيرة المدى في الخارج ومقارنة هذه المكونات بتلك التي تصنع في الولايات المتحدة . وكان أحد زملاء روينا الثلاثة في إعداد التقرير دارسا إسرائيليا .

وبعد اشتراك روينا بفترة قصيرة في فحص مشاهدات فيلا أصبح الأمر معروفا له «إم ، أي ، تي» وبدأ العالم الإسرائيلي الذي أعلن أنه عمل في أنظمة الصواريخ النووية الإسرائيلية يتحدث لروينا عن قدرة إسرائيل النووية ويتذكر جورج رانجينز مسئول منع الانتشار النووي السابق في إدارة كارتر « لقد كان لدى شعور بأن هذا الإسرائيلي يعرف كما ضخما من المعلومات وكان يعلم عن الصواريخ وعن أنظمة التوجيه الكثير كما تحدث بحرية عن كل شئ . وبدا كما لو كان هذا عملا عاديا وقدم روينا بشكل ملائم المعلومات الخاصة بالإسرائيلي في تقرير مكتوب لسبورجيون كيني وقال كيني عن هذه المعلومات « إن البعض في المخابرات اعتقد أنه يرويها كما هي والرسالة هي ما يلي « نحن نملك نظاما ضخما أكثر تطورا مما تعتقدون ، وقال الرجل : إن وميض ٢٢ سبتمبر كان محاولة مشتركة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا » .

وظل كينى الذى واجه المعلومات المحتمل أن تكون مثيرة للغاية عما حدث وهوية المتورطين ، وفيا لرئاسة كارتر واستبعد التقرير ووصفه بأنه عبث واعترف قائلا « لقد استنتجت أنه مشكوك فيه للغاية ولم آخذه مأخذ الجد » . وقال كينى إن زملامه في البيت الأبيض اتفقوا معه في الرأى الذي يرى أن الإسرائيلي الدارس الذي عمل مع روينا كان يقوم بنشر معلومات إسرائيلية مضللة ، ولم تعرف المخابرات أو زملاء روينا في اللجنة بهذه المعلومات وظلت مدفونة في الجهاز البيروقراطي .

وكان هناك عدد ضئيل من خبراء الحكومة في سياسة منع الانتشار النويي مقتنعين بأن فرانك برس وسيور جيون كيني فعلا الشئ الصواب في سعيهما لتخفيف أثر الاختبار النووي المشترك لإسرائيل وجنوب أفريقيا وقال أحد المسئولين في هذا المجال « أعتقد أن نتيجة لجنة روينا كانت النتيجة الصحيحة لهذا الوقت . فماذا نفعل ؟ انظر إلى القضايا التي تنطوي عليها المسألة : التمييز العنصري ، كامب ديفيد ، معاهدة منع الانتشار النووي ، وحقوق الإنسان والتعامل مع الهند في مجال الانتشار النووي ووقف عملية إعادة المعالجة في جميع أنحاء العالم وسيتعين عليك أن تقوم بإجراء قوى خاصة تجاه إسرائيل ولكن كان هناك قطاع ضخم من الشعب لم يكن في وسع كارتر الانعزال عنه » .

وقامت المخابرات الأمريكية بعمل أفضل كثيرا في تقريرها عن اختبار جنوب أفريقيا فقد أصرت اله سي أي إيه » في تقديراتها الداخلية طوال سنة ١٩٧٩ وسنة ١٩٨٠ على أنه حدث اختبار ولكن ظلت أساسا تجهل مدى تطور البرنامج النووي الإسرائيلي . وفي عام ١٩٨٠ نشرت الوكالة تقدير مخابرات قومي أخر عن قدرة إسرائيل ووصلت بشكل أساسي لنفس الأرقام التي توصل إليها كارل دوكيت عام ١٩٧٤ . وأعلنت اله سي أي إيه » أن إسرائيل صنعت عشرين رأساحربية على الأقل وثلاثين رأسا على الأكثر . ومع ذلك كان التقدير الجديد أكثر شمولا من الدراسات السابقة . وتمكنت اله سي أي إيه » من الإبلاغ عن زيادة الإسرائيليين لقدرة مفاعلهم لزيادة إنتاجه وأيضا طورت قدرة نظام التبريد به وهي دلائل واضحة على إنتاج كميات أكبر من البلوتونيوم اللازم للأسلحة النووية . ولم يعد هناك أي شك – كما يقول

التقدير - في أن إسرائيل استكملت إنشاء محطة لإعادة المعالجة الكيميائية ولكن لم يكن معروفا أين وكيف؟ .. وأعلن مسئول في إدارة كارتر « لقد كان أول تقييم جاد ومكنت الذين يعملون في المجال من النظر لما تملكه إسرائيل » . وحتى رغم هذا فقد قلل تقرير اله « سي أي إيه » بشكل خطير من تقديره لعدد الروس الحربية الإسرائيلية وتطور عملياتها النووية .

وفي بعض الأحيان قيدت الحقائق لإبقاء العدد قليلا. فقد اكتشف القمر الصناعي كي إتش – ١١ بكل صوره الفوتوغرافية العبقرية وجود موقع تخزين إسرائيلي للصواريخ ، وتمكن الخبراء في المركز القومي لتفسير الصور من جمع عشر معدات تم التأكد منها فيما بعد بوصفها رعوسا نووية حربية . ومع ذلك لم ير أي شخص رأسا حربيا إسرائيليا من قبل واختارت المخابرات أن تأخذ بالحقيقة التي تؤكد رؤية عشرة رعوس حربية ويتذكر أحسد المسئولين « كتأكيد لتكهناتنا اعتقدنا أن الصور غير تقليدية ولكننا قررنا أنها لا تضيف أي شئ جديد . وكانت مستقيمة على أعدادنا » .

وأمر نائب وكيل وزارة الخارجية « جوزيف نى » الذى برز كأهم مستشار لإدارة كارتر فى سياسة منع الانتشار النووى وذو الميول التقدمية للغاية ، بإجراء تقدير الـ « سى أى إيه » . واعترف « نى » بأن التعامل مع القنبلة الإسرائيلية لم يحظ بأولوية متقدمة فى عهد جيمى كارتر . ويقول « لم يكن هناك الكثير الذى يمكن عمله . فالإسرائيليون أنتجوها بالفعل . ولم يكن أمرا يمكنك تقديم احتجاج دبلوماسى بشأنه . والسؤال هو هل تثير ضجة ضخمة بشأنه ؟!

وكانت الإجابة لا .

## 21

## الجاسوس النووى الإسرائيلي

بالنسبة لكثير من الامريكيين فإن جوناثان جاى بولارد هو أمريكى يهودى تجسس لحساب اسرائيل انطلاقا من ولاء مضلل وهو رجل يؤمن بأن وثائقه ومعلوماته ستجعل إسرائيل أكثر أحساسا بالأمان فى صراعها ضد الارهاب الدولى وحين ألقى القبض عليه فى نوفمبر سنة ١٩٨٥ زعم أنه كان ينقل وثائق سرية ، اعترف أن كثيرا منها كان يجب أن تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل ، طوال ١٤ شهرا . وأعتذرت الحكومة الإسرائيلية عن تجسسها وأصرت على أن تجنيد بولارد كان أجراء شاذا وعملية « منحرفة » لم يصدر أمر بها . ويقضى بولارد حاليا عقوبة السجن مدى الحياة لقيامه بالتجسس .

وقد تجسس بولارد بالفعل لسحاب إسرائيل انطلاقا من ولاء مضلل ومن أجل المال – جميع المعتقدات التي انتشرت على نطاق واسع حول هذه القضية غير صحيحة فقد كان أول جاسوس نووى إسرائيلي .

وقد عرض بولارد الذي بدأ العمل في سنة ١٩٧٩ موظفا مدنيا في مخابرات البحرية الامريكية أمداد إسرائيل بالمعلومات منذ سنة ١٩٨٠ ، ولكن لم يتم تجنيده كعميل حتى خريف سنة١٩٨١ وقبل ثلاث سنوات من اعترافه وإسرائيل باتمام ذلك . كان يعمل حينئذ متخصصا في المخابرات مع مكتب عمليات المخابرات في البحرية . وفي ذروة نشاطه في عامي ١٩٨٨ وه١٩٨ تمثلت واحدة من أهم مهامه في جمع المعلومات الامريكية المرتبطة بتوجيه إسرائيل لاسلحتها النووية إلى حقول البترول والمنشآت العسكرية السوفييتية في جنوب روسيا وهي حقيقة ظل المسئولون الإسرائيليون يخفونها عن محققي وزارة العدل على أن

تجسسه لم يبدأ حتى يوليه سنة ١٩٨٤ بعد لقاء اجتماعي مع الكواونيل سيلا أحد أبطال سلاح الجو الإسرائيلي الذي شارك في قصف إسرائيل للمفاعل النووى العراقي في أزيراك في سنة ١٩٨١ وفي الواقع كان سيلا واحدا من كبار خبراء القصف وتحديد الاهداف النووية في سلاح الجو الاسرائيلي وعين بصفة خاصة ليكون المسئول عن التعامل مع بولارد . وتضمنت معلومات تحديد الاهداف النووية التي قدمها بولارد معلومات سرية للغاية عن موقع الأهداف العسكرية السوفييتية بالاضافة إلى معلومات محددة عن الوسائل السوفييتية لحماية هذه الاهداف النووية التي قدمها بولارد معلومات أمريكية سرية للغاية عن مواقع الاهداف العسكرية السوفييتية بالاضافة إلى معلومات محددة عن الوسائل السوفييتية لحماية هذه الاهداف باخفائها أو تدعيم مواقعها . كما قدم بولارد للإسرائيليين معلومات أمريكية عن الدفاعات الجوية السوفييتية التي أظهرت فعالية ضخمة ضد طائرات « بي٧٥ » الأمريكية في حرب فيتنام وفي النهاية سلم بولارد نسخة من التقرير السنوى للمخابرات الامريكية عن انظمة الاسلحة الاستراتيجية السوفييتية المعروفة باسم « ١١ - ٣٨ » وتعتبر نظرا لتعاملها الزائد مع صور القمر الصناعي وعمليات اعتراض الاتصالات ومعلومات الرادار وتقارير العلماء واحدة من أكثر الوثائق حساسية في الحكومة الامريكية كما أمد بولارد إسرائيل برموز الاتصالات الدبلوماسية الامريكية مما مكن وكالة مخابرات الاشارات الإسرائيلية من اعتراض البرقيات والرسائل السرية من وإلى مكتب صامويل لويس السفير الامريكي المطلع الذي عين في إسرائيل عام ١٩٧٧ . ويشكل إجمالي وكما يقول ممثلو الادعاء الفيدراليون فان بولارد أمد إسرائيل بعدد ١٨٠٠ وثيقة بما يقدر بخمسة آلاف صفحة قبل القاء القبض عليه .

وادرك كبار المسئولين السياسيين في إسرائيل بمن فيهم شيمون بيريز واسحق رابين واسحق شامير أنه يوجد مصدر عالى المستوى داخل الولايات المتحدة . وفي الواقع أن بعضا من أهم وثائق بولارد اعيد نسخها وتصحيحها من قبل مسئولي المخابرات الإسرائيلية ثم قدمت بعد ذلك للاتحاد السوفييتي كإشارة على حسن نوايا إسرائيل في توجيه خاص من اسحق شامير الذي أيد لزمن طويل أقامة علاقات أوثق بين إسرائيل والاتحاد السوفييتي . وتم بنجاح

أخفاء كل هذا بواسطة الحكومة الاسرائيلية بعد اعتقال بولارد والمساومة من أجل قبول التماس خاص به ، ومازالت إسرائيل تصف فضيحة بولارد بأنها عملية منحرفة تمت إدارتها بدون تورط رفيع المستوى .

وبدأت قصة بولارد بالفعل باللقاءات الامريكية – الإسرائيلية التى تمت داخل بيت ريجان الابيض في سبتمبر سنة ١٩٨١ بعد ثلاثة أشهر من الغارة على أزيراك فقد وصل أريل شارون الذي عينه مناحيم بيجين حديثا وزيرا للدفاع ، إلى واشنطن مع بيجين لتقديم جدول أعمال بعيد المدى للتعاون الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي . وستصبح بمقتضاه إسرائيل الشريك العسكري لأمريكا وذراعها العسكرية في الشرق الأوسط والخليج الفارسي وتعمل كمخزن للأسلحة والذخيرة المخزونة مسبقا لتستخدمها القوات الامريكية . وعقد الاجتماع الذي طال شوق الإسرائيليين لعقده في غرفة مجلس الوزراء مع الرئيس ريجان وكبار مستشاريه بمن فيهم كاسبر واينبرجر وزير الدفاع واليكسندر هيج وزير الخارجية وريتشارد آلان مستشار الامن القومي .

كما حضر الاجتماع السفير الامريكي لدى إسرائيل سام لويس ويتذكر لويس « أن بيجين قال « سيدى الرئيس نحن نعتنق نفس الاراء تجاه التهديد الشيوعي . ويجب أن نضم علاقتنا في إطار رسمى . واقترح تحالفا رسميا « ووافق ريجان . ومضى بيجين قائلا سيدى الرئيس أود أن أسأل الوزير شارون أن يحدد لكم أفكارنا » . وقدم شارون بعد ذلك شرحا استمر نصف ساعة عن كيفية تحقيق المصلحة الاستراتيجية الامريكية والأسرائيلية . وحتى هيج المؤبد القوى لأسرائيل بدا شاحبا . كما ساد الشحوب وجوه ديك الان وبقية العاملين في البيت الابيض ، وأحمر وجه كاسبر واينبرجر . واعتقدت أنه سينفجر » .

كما دعت خطة شارون التي طرحت في غرفة اجتماعات مجلس الوزراء للاستخدام المشترك للقوات الجوية والموانئ البحرية . كانت أحد الجوانب الجوهرية تبادل المعلومات بما في ذلك حصول إسرائيل رسميا على حق الاطلاع على معلومات القمر الصناعي « كي أتش » « وهو ما سعت إليه إسرائيل من اجل تحديد أهداف اسلحتها النووية في الاتحاد السوفييتي وهو ما لم يفهمه غالبية الامريكيين في الاجتماع الذي عقد في غرفة مجلس

الوزراء . وفي نهاية عرض شارون تحول بيجين إلى الرئيس الذي لم يكن في الوزراء . وفي نهاية عرض شارون تحول بيجين إلى الرئيس الذي لم يكن في الوسع إدراك ردود أفعاله وقال كما يؤكد لويس » » لماذا لا نطالب وزيرى دفاعينا بصياغته .» وأعتقدت أن كاسبر سيسقط مغشيا عليه »

وخلال الشهور القليلة التالية مضى واينبرجر » فى ايقاع شارون فى شرك » خلال المفاوضات ويذكر لويس أن شارون تحول إلى فأر » . فلن توجد أى قواعد أمريكية إسرائيلية مشتركة فى الشرق الاوسط وأن تحصل إسرائيل على ما تريده من معلومات القمر الصناعى الامريكي كما ابلغ شارون بأن إسرائيل أن يسمح لها بالحصول على محطة في تل أبيب للصور الفورية « لكي اتش – ١١ »

وفي البداية أصر شارون على كل تفصيلة في خطته الاستراتيجية وكان مستعدا للقتال من أجلها ولكن بيجيئ كما يوضح لويس كان متلهفا على « ابرام تحالف رسمى مع الولايات المتحدة – وبصفة خاصة بعد سنوات كارتر » . وفي النهاية اضطر شارون إلى قبول النسخة الامريكية المخففة التي عارضها تماما واضطر للدفاع علنا عنها بعد ذلك في الكنيست . وظل مخلصا لرئيس وزرائه و ملتزما بتوجيهاته . فقد كانت هناك سمكة أكبر يتعين قليها .

وخلال الاشهر التالية وجد شارون وسيلة لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية بدون مساعدة واشنطن فقد قاد اسرائيل بتأييد من بيجين لغزو لبنان في محاولة لتدمير منظمة التحرير الفلسطينية واستغلال الهيمنة الاسرائيلية من أجل تغيير البناء السياسي للشرق الاوسط . وكان يتعين على إسرائيل الحرب حتى مشارف بيروت وتعمل كقوة عازلة مناهضة لسوريا في الوقت الذي يقوم فيه حلفاؤها من القوات المسيحية اللبنانية « الكتائب » بتطهير المدينة من أتباع منظمة التحرير الفلسطينية . ، ولكن لم تتحرك الكتائب وتم استدعاء سلاح الجو الاسرائيلي للبدء في قصف بيروت . وبدلا من النصر وقع المأزق حيث قتل خمسمائة جندي اسرائيلي مع أكثر من عشرة آلاف لبناني وفلسطيني بعضهم في مذبحة مرعبة في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين صابرا وشاتيلا .

وقبل تنفيذ هذه الخطة كان شارون فى حاجة للسيطرة على خدمات المخابرات الاسرائيلية وأسلحة « المعبد » أو الترسانة النووية . وعين رجالا مخلصين له ولاهدافه الاستراتيجية فى المواقع المهمة . وكان أحد أفراد الحرس

القديم الأوائل الذين يتم استبعاده هو بنيامين بلومبرج الذي عمل منذ الخمسينات كرئيس لمكتب المهام الخاصة الذي عرف في اوائل الثمانينات بالاسم العبري « لاكام » وأصبح الرئيس الجديد « للاكام » رفيق شارون الضابط السرى لفترة طويلة رافائيل إيتان الذي كان في هذا الوقت المساعد الشخصى لبيجين لمكافحة الارهاب . وسيحتفظ بالمنصبين . وقد شارك إيتان المعروف في اسرائيل بأكملها باسم « رافي الحقير » في اختطاف أدواف ايخمان عام ١٩٦٠ في بوينس ايرس واشترك في العديد من العمليات داخل العالم العربي . واضطر إلى الاستقالة مع ذلك من الموساد قبل سنوات وظل يشعر بالمرارة تجاه حياته العملية المبتسرة وفشل الموساد ووكالات المخابرات المسادين عيم مكتبه في مكافحة الارهاب .

ولم يخف شارون جدول أعماله السياسي ولكنه أعلنه في مناسبات عديدة بعد أن ترك الجيش الاسرائيلي ١٩٧٣ وتضمنت أهدافه الرئيسية الاطاحة بالملك حسين عاهل الاردن وتحويل بلاده إلى دولة فلسطينية — ينقل اليها » أو يطرد اللاجئون الفلسطينيون . وبعد عدة أسابيع من عودته من واشنطن في أوائل خريف ١٩٨١ دعا شارون كبار قادة جيش الدفاع الاسرائيلي وأبلغهم للمرة الأولى بالخطط التفصيلية لتنفيذ جدول أعماله السياسي فسوف تقوم اسرائيل بغزو لبنان ويتذكر ضابط كان حاضرا أنه و أخرين استاءا من سماع شارون وهو يتحدث عن ضرورة الدخول في لبنان وتدمير عاصمة الارهاب » . وتحدث عن الذراع الطويلة لجيش الدفاع الاسرائيلي وضرورة الاسرائيلي وهو خبير مخابرات سابق حديث شارون عن ضرورة تغيير هيكل المخابرات الاسرائيلي وهو خبير مخابرات سابق حديث شارون عن ضرورة تغيير هيكل المخابرات الاسرائيلي وأضاف الضابط « لقد كنت أجلس مع مجموعة من الضباط برتبة بريجاديرجنرال وقلت سوف يقودنا لحرب في الشرق الأوسط وتصاعدت ضحكات عصبية في أرجاء المكان » .

وتضمن حديث شارون عنصرا آخر أكثر وضوحا فقد عاد من واشنطن . معاديا للامريكيين بشكل لم ألحظه من قبل . وأعطانا انطباعه عن واشنطن . وقال « إن الامريكيين يعاملوننا مثل حاملة طائرات – قاعدة عائمة ولايفهمون دلالتنا فنحن لسنا حاملة طائرات واحدة فنحن عشرون حملة طائرات ونحن

أكثر أهمية مما يعتقدون وفي وسعنا أن نأخذ الشرق الأوسط معنا حيث نذهب » ، وكان هذا عرضا غريبا ومشوشا كما اعتقد الضابط وانطوى على تهديد شارون بتقديم أي شخص يناقش علنا ما ردده إلى « محاكمة عسكرية » وألح شارون في ١٥ ديسمبر في خطاب قرأه أهارون ياريف ( حيث لم يكن شارون حاضرا ) في مؤتمر معهد الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب ألح إلى أن الولايات المتحدة مسئولة بشكل غير مباشر عن التهديد المتزايد المني تمثله موسكو في الشرق الأوسط « لقد أصبح تقدم السوفييت في المنطقة ممكنا خلال السبعينات بسبب السلبية الاستراتيجية الامريكية وحرية الحركة الشرق الأوسط وأفريقيا » تعرض استقرار المنطقة والمصالح الحيوية للعالم الحر للخطر . وأريد التأكيد على هذه النقطة بكل قدر ممكن . وسيظل الخطر الشديد على العالم الحر في الثمانينات مطلق العنان . بسبب التفكير المبنى على أساس التمنيات لا الحقائق والعجز الذي اتسم به السلوك الغربي تجاه التوسم السوفييتي التدريجي خلال العقدين الماضيين » .

ودعا شارون اسرائيل لأن توسع نطاق مصالح أمنها القومى « لتضمن بخلاف الشرق الأوسط والبحر الأحمر دولا مثل تركيا وايران وباكستان ومناطق الخليج الفارسى وشمال ووسط أفريقيا » وبدا أن وزير الدفاع الجديد يبلغ شعبه بأن الأمن القومى الاسرائيلي يعتمد الآن على قدرتها في التأثير على الأحداث في منطقة شاسعة تمتد من كينيا حتى جنوب تركيا ومن موريتانيا إلى غرب باكستان.

وكانت هناك وسيلة وحيدة أكيدة للتصدى للتهديد السوفييتي المتد: وهو اعتماد اسرائيل بشكل متزايد على ترسانتها النووية . ولكن ليس في الامكان تحقيق ذلك بدون معلومات القمر الصناعي « كي اتش – ١١ » والمعلومات الأخرى من الولايات المتحدة .

وفى الوقت الذى بدأ فيه شارون يعيد رسم الموقف الاسرائيلى الاستراتيجى تلقت واشنطن أخيرا بعض المعلومات القوية عن الرسالة النووية الاسرائيلية وكانت تلك « عملية اختراق » قام بها عالم أو فنى اسرائيلى عمل في ديمونه والتقط بعض الصور لاماكن التخزين الموجودة تحت الارض هناك

كما سيفعل موردخاى فانونو بعد خمس سنوات . ويتذكر مسئول كبير فى المخابرات : « كانت هذه أول رؤية داخلية نحصل عليها ، والأمر الذى جذب انتباهنا تمثل فى أن هذا العميل يعمل داخل منشأة للتخزين » وأوضحت الصور أن كل واحدة من الرؤوس الحربية الاسرائيلية تحفظ على حدة فى مىناديق مصنوعة من القصدير الثقيل وتشبه إلى حد كبير تلك التى تستخدم فى مبانى التخزين النووية الأمريكية وقال « لقد شاهدنا بالفعل الأسلحة وهى مصطفة هناك » .

وكان الرجال الذين تعاملوا مع هذا المنشق خبراء في إنتاج الأسلحة ويعلمون أنهم يشاهدون شيئا حقيقيا هو رؤوس نووية حرارية . وأبلغهم المنشق أن اسرائيل تملك أكثر من مائة سلاح محفوظ . ويتذكر أحد الامريكيين المشاركين في العملية : « كان اعتقادنا السابق أحمق . فكيف حدث هذا الخطأ الشديد من جانبنا ؟ » حيث ظللنا نردد عبارة حسنا أن الاسرائيليين يملكون عشرة روس حربية فماذا في ذلك ؟ وأي شخص يمكنه أن يتتبع هذا العدد » وفجأة نعلم أنهم أصبحوا متطورين وأصابنا الأمر جميعا بالانزعاج الشديد . فلما تحتاج امتلاك سلاح نووي حراري ؟ فنحن نعرف أن عشرين كيلو طنا كافية لتدمير القاهرة . واسرائيل أكثر تقدما وأفضل مما كان يمكن أن يعتقد أي فرد في شعبنا حيث تملك قنابل نظيفة وروسا حربية أفضل . وتم اطلاع البيت الابيض بالامر ولكن ليس بالعبارات التي أحدثك بها لأنه كان أمرا مخزيا لمجتمع المخابرات . » .

كما وفر المنشق معلومات محددة عن حجم الروس الحربية وأنظمة النقل « لقد تلقينا كما ضخما من الاوراق » أقنعت الأمريكيين بأن الاسرائيليين قادرون على توجيه رأس حربى نووى بدقة . وكان واضحا من معلومات المنشق – كما يقول المسئول الامريكي – « أن الاسرائيليين » في وسعهم القيام بأي شيء نقوم به نحن أو الاتحاد السوفييتي » .

وحدثت حالة الانفصال التقليدية كما هو الحال بالنسبة لجميع المعلومات الاسرائيلية منذ أواخر الخمسينات ولم يطلع على المعلومات هذا المنشق خبراء الانتشار النووى في وزارة الخارجية أو أي من المحلللين في « القسم زد » في ليفرمور الذين كانوا يعتبرون ليبراليين : ويقول مسئول إدارة ريجان « تأكد أنها

حجبت عن العاملين في القسم « زد » أنتابتنا حالة هلع من احتمال حصولهم عليها بأي صورة » وظلت معلومات المنشق متروكة دون اهتمام ولم يعلم بها أولئك الامريكيون الذين يجب عليهم أن يدركوا مدى وطبيعة القدرة النووية الاسرائيلية.

كان جوناتان بولارد طفلا غير سعيد في ساوث بند بولاية انديانا . وهو ابن أستاذ في جامعة نوتردام . وتعرض للضرب والتعذيب في أحد فصوله التعليمية لكونه يهوديا . وصرح في حديث صحفي بأن « نقطة التحول » في حياته جات نتيجة لحرب الأيام الستة حين كان فيها في الثالثة عشرة من عمره ، وكان النصر الاسرائيلي « مسكرا للغاية » وقد فجر اهتمامه بأمن اسرائيل الذي صاحبه طوال حياته وأحلامه من أن يكون جزءا منه . وأبلغ زملاءه الدارسين في جماعة ستانفورد بأنه يملك مواطنة مزدوجة وأنه كولونيل في الجيش الاسرائيلي وامتدت ادعاءاته الخالية الكاذبة سنوات دراستة في كلية فليتش للسياسة والقانون في جامعة تونتس في بوسطن حيث انضم اليها في ١٩٧٧ ، وفشل في الحصول على درجته العلمية وفشل في محاولة للانضمام للسي أي أيه . وفي أوائل ١٩٨١ سعى بولارد للحصول على وظيفة كمحلل دفاعي في لجنة الشئون العامة الامريكية الاسرائيلية « ايباك » وهي واحدة من أكثر جماعات الضغط تأثيرا في واشنطن . ووجد مسئولو أيباك أن ادعاءه الاطلاع على معلومات سرية غير ملائم و « مرهق » ويتذكر أحد مسئولي ايباك أن رواية بولارد « بدت بعيدة للغاية عن التصديق .لذلك تخلصنا منه » وساد شعور بأن بولارد جزء من عملية « ضخمة تهدف إلى الالتفاف حول ايباك . وبدت مشكلة حقيقية وأضحة كما عرض بولارد خدماته على اسرائيل في ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ ولكن لم يدرس أي مسئول مخابرات اسرائيلي بجدية تجنيد يهودى أمريكي موال علنا لاسرائيل يعمل في مجتمع المخابرات الأمريكي . كما كان هناك قانون غير مكتوب يمنع تجنيد أي يهودى أمريكي سواء كان مواليا لاسرائيل أم لا . فقد كان هذا محفوفا بقدر كبير من المخاطر .

وتكرار بولارد لعرضه للتجسس لحساب دولة اسرائيل لم يهز مجتمع المخابرات الاسرائيلى . ويقول ضابط سرى سابق فى الموساد « رفض عرضه فى ١٩٨٠ فهو مخبول ويهودى فلا تجندوه وكان الأمر يشبه تجنيد شيوعى فى

الولايات المتحدة لحساب الد هكي . جي . بي» . فهو مثار للشكوك بشكل آلى .

وقرر رافى ايتان المدير الجديد « للاكام » أن يغير القواعد بعد اللقاءات غير المثمرة مع الرئيس وكبار معاونيه فى واشنطن . واتفق مع شارون على أن الولايات المتحدة تحجب معلومات ضرورية لأمن اسرائيل – مثل صور « كى اتش – ١١ » ويتذكر اسرائيلى عمل فى الموساد مع ايتان « كان هذا سببا أساسيا للشك فأى شىء تحصل عليه ليس المادة الحقيقية – وهناك مزيد من المعلومات المحجوبة » .

كما انزعج ارى بن ميناش وزملاؤه فى قسم العلاقات الخارجية حين جند ايتان بولارد فى أكتوبر ١٩٨١ . فقد كان بولارد عضوا فى فريق البحرية الذي زار اسرائيل هذا الخريف لتنسيق تبادل المعلومات مع البحرية الاسرائيلية ، وكانت مثل هذه الزيارات روتينية . وضع الاسرائيليون نظاما جديدا يجعل نظراهم يشعرون بأنهم يلقون الترحيب : فكل أمريكى يدعى بمنزل ضابط اسرائيلي لتناول العشاء ويتساءل بن ميناش « تكهن من دعا بولارد على العشاء أنه « رافي الذي جنده في أحد الأيام . ولم يدفع له بسخاء ولكنه أعطاه هذه الرواية الضخمة . » ويوضح بن ميناش أن ايتان بدا في حاجة لأن ينقل إليه بولارد الأوراق التي يعلم بها . وكان في حاجة إلى محلل . » واعتبرت المخابرات العسكرية تجنيده « أسوأ عمل كان يمكن أن يقسوم به رافي » .

وفى أوائل ١٩٨٧ تم تصعيد « روفين رودى يريدور » لرتبة بريجادير جنرال وتولى المسئولية عن الوحدة ٢٠٠ وهى خدمة مخابرات الاتصالات الاسرائيلية . وكان يريدور محللا كبيرا عمل بشكل وثيق مع نظرائه فى وكالة الأمن القومى الامريكية . وسافر إلى واشنطن كل ثلاثة أشهر لحضور اجتماعات الاتصال . وكان اللقب الرسمى ليريدور هو نائب رئيس الاركان للمخابرات العسكرية فى جيش الدفاع الاسرائيلي ورئيسه المباشر الميجور جنرال يهوشوا ساجوى رئيس أمان ( المخابرات العسكرية ) ونائب شارون والذى كان مثل شارون قد أقيل بعد مذبحة صابرا وشاتيلا . وأدرك كل المسئولين الكبار أن ساجوى كرئيس للمخابرات العسكرية مسئول مسئولية مباشرة ، وفقا للاجراءت العسكرية عن تقديم التقارير لرئيس الوزراء . ولكن

كان ساجوى مشهورا في صفوف صفوة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بتردده في تحدى شارون ورغبته التنحى جانبا والسماح لشارون بأن يكون حلقة الاتصال الرئيسية لنقل المعلومات العسكرية لبيجين ومجلس الوزراء الاسرائيلي.

وطوال العام الجديد ١٩٨١ / ١٩٨١ استدعى ساجوى يريدور وأعطاه لفتين من الوثائق لتقييمهما « وأبلغنى بما تعتقد » وتناولت المجموعة الأولى المعلومات الفنية الأمريكية المتقدمة التى تصف نظاما عسكريا سوفييتيا يملكه العرب ، أما مجموعة الوثائق الثانية وكانت أقل إثارة لاهتمام يريدور فكانت نسخا من الملخصات اليومية والأسبوعية لعمليات الاعتراض التي تقوم بها وكالة الأمن القومى فى جميع أنحاء العالم ويتذكر مسئول اسرائيلى « أبلغه رودى بأن المادة الفنية رائعة ولكننا لن نتمكن من الحصول عليها بهذا الشكل من الولايات المتحدة » . أما بالنسبة لأحد زملائه فيما بعد ، إن وكالات المخابرات الخاصة بحكومته جندت شخصين داخل الولايات المتحدة وهي خطوة اعتبرها قصيرة النظر وتبعث على الأسى . ففي النهاية بدأت المادة تنهمر بكميات ضخمة وأضطر يريدور لتعيين فريق لقراحها وتحليلها .

وفي فبراير علمت اسرائيل أن السوفييت قرروا دعم قيادة الدفاع الجوى السورية وامدادها بثلاث كتائب من « أس أيه — » » أكثر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات على ارتفاعات مرتفعة تقدما . وكان هذا أول ظهور لهذا النظام في الشرق الأوسط ، وظلت الصواريخ تحت السيطرة السوفييتية ولكن استهدفت حماية صواريخ أس أس ٢١ السورية قصيرة المدى القادرة على ضرب اسرائيل كما مثلت تهديدا لأكثر طائرات اسرائيل القاذفة المقاتلة تقدما من طرازي إف ١٥ وإف ١٦ . كما بدت تصعيدا منذرا بالخطر ، وقدم طلبا رسميا للولايات المتحدة للحصول على معلومات عن قدرات صواريخ « إس ايه — » » ولكن تم ابلاغ يريدور كما تكهن بأنه لاتوجد معلومات كثيرة عن هذا النظام فقد كان شديد الحساسية ويقول صديق ليريدور « بعد يومين حصل يريدور من السماء الصافية على المعلومات الامريكية الكاملة عن « أس أيه — » » التي توضح أنه ليس بالكفاءة التي كنا نخشاها » . وكما أبلغ يريدور صديقه فيما يتعلق بمصدر التقرير « فإنه لم يأت عبر قنوات طبيعية » يريدور صديقه فيما يتعلق بمصدر التقرير « فإنه لم يأت عبر قنوات طبيعية »

وفي منتصف مايو ۱۹۸۲ قبل ثلاثة أسابيع من غزو لبنان تسلم مكتب يريدور مجموعة مدهشة من المعلومات الغنية الامريكية التي لاتقدر بثمن عن أنظمة الدفاع الجوي في سوريا . وتضمنت مادة لم تمد أجهزة المخابرات الامريكية اسرائيل بها مطلقا ، ومعلومات تفصيلية عن رادارات المراقبة والخرائط الالكترونية والذبذبة الدقيقة لعمليات صواريخ « أس أيه - 7 وأس أية -  $\Lambda$  » السورية وأنظمة « أس أيه -  $\gamma$  » الصاروخية أرض  $\gamma$  جو . وأثار يريدور مرة أخرى تساؤلات مع الجنرال ساجوي وقال « نحن لانحصل على هذه المعلومات أخرى تساؤلات مع الجنرال ساجوي وقال « نحن لانحصل على هذه المعلومات وإذا طلبناها فلن نحصل عليها » وسوف يقوم سلاح الجو الاسرائيلي مستخدما الاجراءات المضادة الاليكترونية بتعجيز سلاح الجو السوري وتدمير أكثر من سبعين منصة صواريخ خلال حرب لبنان .

وكان هناك ما يزيد كثيرا على هذا . ويتذكر اسرائيلى مطلع تماما « أنه بدأت تصل عمليات الاعتراض التى تقوم بها وكالة الامن القومى » وحضر رافى إيتان بنفسه الى مكتب يريدور « وألقى إليه بتقرير اعتراض يومى » يتعلق بالانشطة الدبلوماسية لسام لويس . وأبلغ يريدور ايتان « لن أقربها مطلقا » . وكان لويس الدبلوماسى المحنك الذى سيخدم فى منصبه كسفير حتى سنة ١٩٨٥ مشهورا على نطاق واسع بأنه صديق جيد لاسرائيل ولكنه يعارض أيضا أريل شارون وسياساته .

ولم يكن يريدور يكن قدرا كبيرا من الاحترام لايتان ويشعر بالقلق تجاه العواقب بعيدة المدى لانشطة المخابرات الاسرائيلية في الولايات المتحدة أفضل حلفائها . وبدا مقتنعا بأن ايتان مدفوعا بطموحه الشخصى وحاجته لتسوية حسابات قديمة مع اسحق هوفي رئيس الموساد وأفراهام شالوم مدير « شين بيت » كما بدا مقتنعا على الاقل حتى تفجير فضيحة بولارد بأن إيتان جند امريكيين أو أكثر ولم يكن واضحا كيف يمكن اشخص واحد أن يطلع على هذا الكم المتنوع من المادة السرية للغاية التي تتدفق على مكتبه . وعلم يريدور بعد ذلك أن بولارد سمح له رغم أرائه العلنية الموالية لاسرائيل ، بالاطلاع على أكثر المعلومات حساسية في الحكومة الامريكية ويستخدم مكتبه في مخابرات البحرية لوضع الأوامر الحيوية لاقسام الحفظ في منطقة واشنطن بأكملها وظل بن ميناش مثل يريدور مقتنعا حتى بعد القاء القبض على بولارد واقراره

بأنه مذنب بأن ايتان كان يعمل مع أكثر من أمريكي واحد . وفي ظل الظروف العادية فإن الأمور كانت مغلفة بجو قلق في مكتب بن ميناش للعلاقات الخارجية فقد أسفرت عمليات لاكام في الولايات المتحدة عن فيض ضخم من الوثائق العملية والفنية التي يتم نقلها بشكل روتيني يشبه المعلومات الأمريكية السرية للغاية التي بدأت تصل منذ أواخر الخمسينات حين شكلت الوكالة . والآن بدأت تصل المعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل غير شرعى بكميات ضخمة من لاكام إلى المخابرات الاسرائيلية وأضيف اسم شفرى « جامبو » لعمليات الترقيم الأمنية المزودة بها الوثائق بالفعل وكانت هناك تعليمات صارمة كما يذكر بن ميناش « فأى شيء مزود بكلمة « جامبو » لم يكن من المفترض أن يناقش مع نظرائك الامريكيين وعقب مذبحة صابرا وشاتيلا ظل شارون في وزارة بيجين ولكن كوزير بلا وزارة وعين موشى ارينز مهندس علوم الفضاء السابق وزيرا للدفاع ، وساد السياسة الاسرائيلية اضطراب أكثر من المعتاد طوال العام التالى فقد توفيت زوجة مناحم بيجين في الربيع وانتابت بيجين الشاعر بعقدة الننب لوجوده في واشنطن لحظة وفاتها حالة من الاحباط الشديد . واستقال من منصبه كرئيس للوزراء في سبتمبر ١٩٨٢ وحل محله اسحق شامير أحد المسئولين السريين السابقين في الموساد والعضو المحافظ في تكتل الليكود . ولم يحصل حزب العمل أو الليكود على الأغلبية في الانتخابات العامة في مايو ١٩٨٤ . وشكلت بعد مفاوضات حكومة وحدة وطنية في غضون الشهور التالية تقاسم فيها شيمون بيريز واسحق شامير السلطة : على أن يشغل بيريز منصب رئيس الوزراء وشامير منصب وزير الخارجية حتى سبتمبر ١٩٨٦ على أن يتبادلا منصبيهما بعد ذلك . وعين رابين وزيرا للدفاع طوال فترة الوزارة . وأصبح بيريز ورابين وشامير يعرفون باسم الثلاثي الحاكم في اسرائيل.

وطوال حالة الاضطراب ظل رافى ايتان . فى منصبه ونفس الحال بالنسبة لجوناثان بولارد . وحدد أسلوب لابلاغ المعلومات . حيث يقوم ايتان بتلخيص المعلومات . التي ينقلها بولارد ثم يقدمها بدون تحليل أو تقييم فى مذكرة لرئيس الوزراء ووزيرالدفاع . وفى هذا الوقت تضمنت معلومات بولارد صور « كى اتش – ١١ » الضرورية بالاضافة إلى تقارير وعمليات من السفارات الامريكية وعناصر المخابرات داخل السعودية والاردن ومصر وتعرف

هذه المعلومات في المجتمع الدبلوماسي باسم « معلومات الطرف الثالث » ولاتقدم لأى شخص من الخارج وبالطبع علم كبار أعضاء القيادة بما يحدث ، ويتذكر مسئول كبير سابق في المخابرات الاسرائيلية أن بيريز ورابين وكليهما على قدر متقدم للغاية في التعامل مع المعلومات ، سارعا بالسؤال حين قدم المسئول المعلومات « من اين نحصل على هذه الاشياء ؟ » .

وأضاف هذا المسئول أنهما أبلغا بأن المخابرات الاسرائيلية أخترقت مجتمع المخابرات الامريكية وتغاضى الرجلان عن الأمر ولم يقل أى شخص ولتوقفوا هذا الأمر فوراً ». واعتبر موشى ارينز أقل تقدما من بيريز ورابين بشأن ادراك الفارق في قيمة المعلومات . ولم يثر أية أسئلة – وقال المسئول الاسرائيلي إنه « كان أغبى من أن يسأل » ولكنه تم اطلاعه على الاختراق الامريكي « بواسطة رجال في المخابرات يريدون حماية ظهورهم » .

وبعد القبض على بولارد نفت القيادة العليا معرفتها بأنشطته وأصدر مجلس الوزراء والكنيست أوامر بتشكيل لجنتين داخليتين للتحقيق في الفضيحة ويرأت القيادة ، من معرفتها بالامر . وبدأ أن بولارد يدرك الأمر على نحو أفضل وفي التماس قدمه قبل اصدار الحكم ضده بالسجن مدى الحياة في مارس ۱۹۸۷ تحجج بأن الذين تعاملوا معه من اسرائيل أبلغوه « بأن اعتماد اسرائيل على مصدر خاص تم ذكره في اجتماعات مجلس الوزراء الاسرائيلي كما قال إنه زود بشكل روتيني بقوائم من المعلومات المطلوبة وتم تنسيق القوائم وتحديد اولوياتها . بواسطة رؤساء جميع وكالات المخابرات العسكرية المختلفة ، وقال إن الجزء الأكبر من المعلومات التي نقلها كانت صبورا للقمر الصناعي وعمليات اعتراض الاتصالات ، وهي مادة كان في مقدور أي مسئول اسرائيلي أن يدرك « أنها لم تكن تنقل عبر القنوات الرسمية » . بل وصل الأمر بالذين اشرفوا على عمل بولارد في الولايات المتحدة ، ومن بينهم أفيم سالا في منتصف ١٩٨٤ رتبوا لأن توفر الحكومة الاسرائيلية عبر سفارتها في واشنطن أكثر آلات نسخ الصور تطورا من أجل إعادة نسخ الوثائق السرية للغاية بما في ذلك القمر الصناعي « كي أتش ١١ » . ووصلت آلات نسخ الصور مع واق معدنى خاص لمنع اختراقها بالاشاعات الاليكترونية . وكان أرى بن ميناش مدركا لاحباط رودى يريدور تجاه التجسس وقال « كان يريدور يشكو من تعريض ايتان لعلاقات اسرائيل مع الولايات المتحدة للخطر بل إن ميناش أدرك ماهو أكثر من ذلك فقد كانت لديه معرفة شخصية بأن اسحاق شامير أثناء شغله منصب رئيس الوزراء ١٩٨٣ و١٩٨٤ أمر بأن يتم تلخيص بعض معلومات بولارد ونسخها ونقلها إلى مستولى المخابرات السوفييتية .

وكان بن ميناش اليهودى العراقى ، على علاقة وثيقة بشامير وفى ١٩٨٧ قبل عامين من اعتقالة فى الولايات المتحدة وما تلا ذلك من سقوط من جانب اسرائيل ترك قسم العلاقات الخارجية وتوجه للعمل مباشرة مستشارا لشامير لشئون المخابرات حين كان رئيسا للوزراء حينئذ . وفى الواقع فإنه كما يقول فإنه ادار عمليات سرية لحساب شامير وكانت تلك خطوة لأعلى فقد كانت علاقات بن ميناش مع شامير عائلية فوالدة خدم مع شامير فى عصابة شتيرن المنظمة المناهضة للبريطانيين قبل حرب الاستقلال ١٩٤٨ وقال بن ميناش إن شامير الذى يكره من أعماقه الولايات المتحدة « لم يكن بوسعه تحمل بيجين وتناوله الاخلاقي للعلاقات الخارجية . وكان أول شيء يقرره شامير « لدى توليه وتناش إنه كان لذلك تأثير فورى على مجتمع المخابرات ، تلقى ممثل الموساد ميناش إنه كان لذلك تأثير فورى على مجتمع المخابرات ، تلقى ممثل الموساد في بوخارست أمرا بتبادل المعلومات وكشف الأمور . ولم يكن أي شخص في مجتمع المخابرات يجرؤ على القيام بذلك بدون موافقة رئيس الوزراء » .

ويذكر بن ميناش أن السوفييت اكتشفوا التحول ، وفي أواخر العام دعوا اسرائيل لحضور مؤتمر المخابرات في الهند لمناقشة منشأة الاسلحة النووية الباكستانية في كشمير ، وحين كان شامير في أوائل ١٩٨٤ رئيسا للوزراء « أمر بتبادل المعلومات مع السوفييت حول أنظمة الأسلحة الأمريكية وفجأة أصبحنا نتبادل المعلومات » ولم تكن المعلومات الامريكية الخاصة تسلم مباشرة للسوفييت ولكن يعاد صياغتها في محاولة للحد من الضرر الذي تتعرض له الوسائل والعملاء الامريكيون وأدى تبادل المعلومات لدفعة فورية تتخطى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية وتدفق المهاجرون من اليهود السوفييت لاسرائيل كما يؤكد بن ميناش . ففي أواخر ١٩٨٤ سمحت له

الحكومة البولندية كممثل لدولة اسرائيل بأن يتوجه إلى وارسو ويتفاوض على صفقة من الاسلحة لايران وتضم من بين أشياء أخرى مثل أنظمة « أيه كي – ٤٧ وأس أيه – ٧ » .

وقد تبدو رواية ميناش مثيرة الدهشة إلى حد يجعلها تكاد لاتكون قابلة التصديق مالم يؤكدها بعد ذلك اسرائيلي آخر ليس في الامكان الكشف عن هويته . وقال هذا الاسرائيلي إن مادة بولارد كانت تلخص وتملي لأحد موظفي السكرتارية قبل نقلها السوفييت وتم تسليم بعض المعلومات مباشرة لافجيني بريماكوف الخبير في وزارة الخارجية السوفييتية الشئون الشرق الأوسط الذي التقي سرا وعلنا مع شامير حين كان رئيسا الوزراء ، وبدا تحول شامير نحو السوفييت متفقا مع شخصيته ومعتنقاته السياسية كما يقول هذا الشخص . وفي أثناء خدمته في الموساد خلال الخمسينات من نظرائه في الكي جي بي وترك خدمة المخابرات في منتصف الستينات لينضم لحزب بزعامة بيجين وأصبح رئيسا الكنيست في ١٩٧٧ حين أصبح بيجين رئيسا الوزراء . وعمل بجهد واتقان لتطوير العلاقات مع الاتحاد السوفييتي الذي اعتبره وسيلة لموازنة أو تغيير اعتماد اسرائيل التقليدي على الولايات المتحدة . ويضيف هذا الاسرائيلي « ظل شامير دائما مفتونا بالسلطة والانظمة القوية وشكاكا الغساية في الحكومات الديمقراطية ويري أن الولايات المتحدة لينة للغاية لبرجوازية ومادية وعاجزة . »

ويقول هذا الاسرائيلي أن نقل معلومات بولارد إلى السوفييت بالنسبة لشامير كان وسيلة لأن يعلن أن اسرائيل يمكن أن تكون شريكا أكثر أهمية واستعدادا للاعتماد عليها في الشرق الأوسط من العرب المتقلبين « فماذا يمكن أن يقدم لكم العرب » ؟

وقال هذا المصدر الاسرائيلي إن قرار شامير الفردي من جانب واحد بتقديم المعلومات للسوفييت أصبح معروفا الآن على نطاق واسع في الدوائر السياسية الكبرى في اسرائيل ، وانتابت رابين الذي يرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة « حالة صدمة فعلية حين أبلغ بالأمر ولكنه احتفظ بهدوئه » . وادرك رابين وبيريز ومستشاروهم السياسيون أن عمل شامير إذا تم إعلانه سيعني نهاية تحالف الليكود الذي يعاني من الاهتزاز على نحو متزايد .

واكتشفا أيضا – كما يقول هذا المصدر الاسرائيلي – أن العلاقات الاسرائيلية الامريكية بأكملها « ستصبح معرضة للخطر » . ولذلك التزاما بالصمت كما علم بعض المسئولين في حزب مابام وهو حزب العمل اليساري الذي تربطه علاقات وثيقة بالكتلة السوفييتية ، بخطوة شامير ودراسة تسريب المعلومات للصحف ، وقرر زعماء المابام أن الأمر ينطوي على قدر كبير من الخطورة . ومن جانبه يتحجج شامير واتباعه أمام زملائهم بأن هدفه إنهاء العداء القديم بين اسرائيل والاتحاد السوفييتي والمبادرة ببدء نرع من التعاون الاستراتيجي . كما زعم شامير ، كما يؤكد هذا المصدر الاسرائيلي أنه لايلحق الضرر بهذا القدر بالولايات المتحدة بابلاغه السوفييت مالا يستطيعون اخفاءه – فالامريكيون في وسعهم أن يسمعوا ويروا كل شيء .

وأكد مسئول كبير في المخابرات الأمريكية أنه حدثت خسائر واضحة في الأفراد والقدرة الفنية على جمع المعلومات داخل الاتحاد السوفييتي تم ارجاعها بعد تحليل مكثف لبولارد ، ويضيف مسئول سابق في « السي أي أيه » أن الهدف الاسرائيلي من التعامل مع بولارد كان جمع مايمكنهم وأن يجعلوا السوفيت يعرفون أنهم يملكون قدرة استراتيجية على البقاء وعلى اخراج شعبهم من الاتحاد السوفييتي « ومايؤلنا أن عملاءنا تم كشفهم وتقلصت قدرتنا على جمع المعلومات الفنية ، وحين اكتشف السوفييت ماتم تسريبه في الوثائق التي قدمها بولارد للاسرائيليين قضوا على المصدر » وكان أكثر المسئولين الاسرائيليين تضرر بسبب الفضيحة رافي إيتان وأفيم سيلا ولكن ايتان لم يعان ماديا . وعين بعد ذلك في منصب إداري عال مع شركة الكيماويات الاسرائيلية أكبر مؤسسة مملوكة للدولة في اسرائيل .. ولم يكن الذى أمر بتعيينه المفاجىء سوى اريل شارون الذى عين وزيرا للتجارة والصناعة في ١٩٨٤ ، أما بالنسبة لسيلا فقد رقى إلى رتبة بريجادير جنرال بعد عودته من الولايات المتحدة وعين قائدا لتل نوف موقع لسرب السلاح الجوى المعد نوويا . وبعد احتجاجات امريكية عين سيلا بدلا من ذلك رئيسا لكلية أركان جيش الدفاع وبدت فرص صعوده في مجال السلاح الجوى ضئيلة وقدم استقالته.

ويرى دبلوماسى أمريكى مطلع « أن الجميع قرروا أن يتحمل رافى

المسئولية ولن يهتم شارون بأمره » فقال هذا الامريكى الذى أجرى تحقيقه الخاص فى فضيحة بولارد بعد كشفها بفترة قصيرة أن القيادة الاسرائيلية وافقت على عملية تعتيم منذ البداية رغم الخلافات السياسية الضخمة بين الأحزاب.

ويضيف « هناك مبدأ الأمن القومي في اسرائيل يتخطى كل شيء – يتمثل في حماية حكومتنا . وإذا كانوا قد سمحوا لهذا التحقيق بالتعمق أكثر من وصوله لرافي فقد كان سيدمر الائتلاف الحاكم ولم يكن حزب العمل أو اسرائيل ستستفيد شيئا بالكشف عن أي شيء » .

وبدا رافى ايتان فى وقت مايفكر بشكل مختلف . فقد صرح لصحيفة اسرائيلية فى اوائل ١٩٨٧ « بأن جميع أفعالى بما فيها فضيحة بولارد تمت بعلم رؤسائى ولا أنوى أن استغل كضحية لتغطية معرفة ومسئولية الآخرين » ولكن غير رأيه فى غضون يوم واحد وقال فى حديث لاذاعة اسرائيل إن جميع البيانات التى نشرت من قبل ونسبت له « لم أدل بها » .

والجانب الوحيد التي لم يرغب أى شخص فى الكشف عنه فى فضيحة بولارد تعلق بأفيم سيلا .. فسيلا قد يكون أكبر خبير فى السلاح الجوى فى اسرائيل فى مجال تحديد اهداف الاسلحة النووية واطلاق هذه الاسلحة : وكانت مهمته التأكد من قدرة طائرات أف ١٦ الاسرائيلية المسلحة بأسلحة نووية من اختراق الدفاعات الجوية السوفييتية والوصول لاهدافها فى الاتحاد السوفييتي . وفى وقت سابق من حياته العملية عمل كقائد طائرة أف ٤ فى تل نوف وعين فى أحد الاسراب السوداء ذات القدرة النووية . وأدت رؤية اريل شارون المتسعة لامن اسرائيل القومى والتهديد السوفييتي إلى زيادة مفاجئة فى التخطيط النووى وتحديد الأهداف النوية وتولت القوات الجوية أيضا مسئولية نظام جيريتشو الصاروخي بمداه الذي ظل يزداد بانتظام وتطلبت مسئولية نظام جيريتشو الصاروخي بمداه الذي ظل يزداد بانتظام وتطلبت العداف الصواريخ الجديدة في الاتحاد السوفييتي زيادة المعلومات ، ومهمة سيلا تركزت في مساعدة بولارد على جمع المعلومات الامريكية تقدما حول تقييمها ، وكانت اسرائيل في حاجة لأكثر المعلومات الامريكية تقدما حول النماذج المناخية واتفاقيات الاتصالات بالاضافة إلى المعلومات عن إجراءات الطارىء والانذار . كما كانت أي معلومات امريكية في المجالات

الكهرومغناطيسية تقف بين اسرائيل وأهدافها الرئيسية في الاتحاد السوفييتي ضرورية لتحديد أهداف جيريتشو.

وأعمت قدرة سيلا الضخمة ومعارفه في مجال تحديد الأهداف والأسلحة النووية ، مجتمع المخابرات الاسرائيلي وايتان عن حقيقة هي أن سيلا طيار لايدري أي شيء عن إدارة عمليات سرية . وحين تعرض بولارد للمشاكل في أواخر ١٩٨٥ لم يكن لدى سيلا مايقدمه له وبدا اهتمام سيلا الرئيسي في الفرار من الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن قبل أن يعتقل هو الآخر وتوجه له أسئلة كثيرة لايرغب لاهو ولا الحكومة الاسرائيلية في أن تواجهها

كما يعتقد الاسرائيليون المطلعون على مهمة سيلا والأسباب الكامنة وراءها أن بولارد أدرك ما يفعله ، وقال أحد أصدقاء سيلا « لقد عرف بولارد بكل شئ وبالتأكيد ادرك كل شىء ولم نكن نحتاج بولارد كى يزودنا بصور عن مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس » وكانت الشخصية الاسرائيلية تشير إلى إدعاء بولارد بأن معلوماته ساهمت فى الخطة الاسرائيلية لقصف مكاتب منظمة التحريرالفلسطينية فى تونس ١٩٨٥ .

ورفض بولارد التعاون مع مكتب المدعي العام الامريكي في واشنطن طوال ستة أشهر قبل أن يعلن اسم سيلا ، ووصف ماوصفه بالدور الذي توسط فيه – في إطار مساومة لاستئناف الحكم ، ولايعرف ما إذا كان ممثلو الادعاء قد اكتشفوا في وقت طلب استئناف حكم بولارد أن مهمة سيلا مرتبطة بالمعلومات النووية ، كما أنه من غير الواضح ما اذا كان أي شخص في الحكومة الأمريكية قد علم بالامر بعد ذلك فمازالت أغلب التقارير الحكومية حول القضية بما فيها عرض شامل قدمه كاسبر واينبرجر سرية للغاية .

واعترفت الحكومة بأن بعض المتورطين في القضية اعترفوا بالحقيقة . وكان هذا الوضع الحرج هو الذي دفعهم على الاصرار على تسليم سيلا للولايات المتحدة . ورفضت الحكومة الاسرائيلية ، وأدين سيلا غيابيا في مارس ١٩٨٧ في محكمة جزئية في و اشنطن ، وفي يونيه ١٩٩٠ أعلن أن سيلا هارب من العدالة .

ومنذ تقاعده أمد سيلا زملاءه وأصدقاءه بقصة عن تورطه اكثر مصداقية ولكن لم ترق للقصة الكاملة . وقال إنه تم تجنيده أثناء وجوده في اسرائيل

لتولى مهمة السيطرة على بولارد الذى يزود أجهزة المخابرات الاسرائيلية بفيض من الوثائق ، وفي عام ١٩٨٤ حين تم الاتصال بسيلا كان قد اوشك على الانتهاء من الشروط الاساسية للحصول على درجة الدكتوراه في علم الكمبيوتر في جامعة نيويورك ، وكان التفكير الواضح يرى أن تدريبه الفنى سيكون استثمارا في عمليات تقييم وحتى غربلة المواد التي يقدمها بولارد ، وادرك سيلا كما قال لزملائه أن بولارد تم تجنيده قبل عام ١٩٨٤ بفترة طويلة وقال لأحد أصدقائه « كانت ثمرة البطاطس في الفرن » لكنه كان متلهفا على تولى المهمة : فادارة جاسوس على قدر أهمية بولارد سيجعله بشكل حتمى يقفز إلى القمة . وقبل تولى المهمة بحث الأمر مع قائده الميجور جنرال أموسى يقفز إلى القمة . وقبل تولى المهمة بحث الأمر مع قائده الميجور جنرال أموسى بولارد ليس محتالا وتم الحصول على الموافقة على تولية المهمة من وزير الدفاع اسحاق رابين . ويشكو سيلا لأحد أصدقائه من أنه فور تورطه « أصيب بولارد بالخبل وأصبح يعطيني أشياء لاأريدها ولا أحتاجها » .

ومع ذلك قامت اسرائيل بمحاولة واحدة لاسقاط الاتهامات الموجهة ضد الكولونيل الشاب ، ففى يونيه ١٩٨٦ وبعد أن سلم بولارد اسم سيلا بفترة قصيرة استأجرت اسرائيل ليونارد جارمنت ليمثل الكولونيل وكان جارمنت المعاون السابق لريتشارد نيكسون محاميا بارزا فى واشنطن ومستشارا خاصا لرجال مثل المدعى العام السابق ادوين ميس – كما كان مؤيدا قويا لاسرائيل وتحت قيادة نيكسون أصبح أحيانا مشاركا فى الدبلوماسية الرفيعة المستوى .

وفي أواخر يونيه توجه جارمنت إلى تل أبيب لمحاورة سيلا والتحدث مع المسئولين الاسرائيلين . وتمثل هدفه في محاولة إيجاد بعض الأرضية المشتركة بين واشنطن وحكومة اسرائيل لتسوية الأمر قبل أن يؤدي إلى نتائج أكثر ضررا بسبب الصحافة ، وكان من بين مستشاري سيلا في اسرائيل حاييم جوزيف زادوك وزيرالعدل السابق والسياسي العجوز في حزب العمل وعدد من المسئولين الحكوميين واقترحوا عرضا للحقائق يقدم لوزارة العدل الأمريكية يشرح تورط سيلا أو عدم تورطه ، وزعمت الوثيقة أن سيلا لم يفعل أي شيء أكثر من مجرد عقد لقاءات اجتماعية مع بولارد . وقال سيلا إنه لدى علمه أثناء تناول العشاء ان بولارد مهتم بتقديم وثائق لاسرائيل كان رده الوحيد أن القترح أن « يتعامل بولارد مباشرة مع الوكالة المناسبة » وتمثل

الموقف الاسرائيلي كما تم توضيحه لجارمنت في أن الولايات المتحدة لاتملك أي قضية ضد الكولونيل ولايوجد أدنى دليل على قيامة بالتجسس والتقى جارمنت بالعديد من زعماء الدولة أثناء وجوده في اسرائيل وحتى تناول العشاء في منزل شيمون بيريز وأكد له الجميع إنهم لايعرفون شيئا عن قضية بولارد.

وبعد أن عقد اجتماعا مطولا مع سيلا وشقيقه في تل أبيب بدأ جارمنت محاولة كسب الوقت ورفض تقديم عرض الحقائق ، وقال إن هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت . وعاد جارمنت إلى واشنطن في محاولة مرة أخرى للتفاوض من أجل التوصل لحل دبلوماسي أو إيجاد وسيلة للعثور على وثيقة يمكن أن تخرج عميلة من القضية دون إعاقة تطبيق العدالة . وبعد تبادل الاتصالات المكثفة وصل إلى واشنطن وفد اسرائيلي مكون من ستة أعضاء في أغسطس المهد اجتماع مع مسئولي وزارتي الخارجية والعدل لحل القضية ، ولم تكن تلك مجموعة عادية ولكن دليلا واضحا على أن ضرورة حماية سيلا وصل إلى قمة الحكومة الاسرائيلية .

وكان أعضاء الوقد هم حاييم زادوك وزير العدل السابق ومائير روسين السئول السابق في الموساد الذي كان سفيرا لاسرائيل في واشنطن ونائب روسين الياكيم روبنشتاين أحد أبرع الدبلوماسيين في اسرائيل الذي سيصبح سكرتير المجلس الوزراء ورام كاسبي محامي حزب العمل الشهير وأحد من يحظون بثقة شيمون بيريز وأفراهام شالوم الرئيس السابق لشين بيت الذي إضطر إلى الاستقالة من منصبة في اواخر يونية بسبب الاتهامات التي وجهت له بصلة جهاز شين بيت بقتل اثنين من المختطفين الفلسطينيين أثناء احتجازهم في عام ١٩٨٤ ، وهانان بارون نائب المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية . وقد عين بيريز على الفور كاسبي وشالوم وبارون بعد إلقاء القبض على بولارد لإدارة تحقيق داخلي . وأوضح الثلاثة في تقريرهم بعد أسبوع أن بولارد كان جزءا من وحدة شاردة لجمع المعلومات قامت بعملها بدون أن تعلم الحكومة أي شيء عنها .

ودعا جارمنت الرجال الستة للحضور إلى منزله فى اليوم السابق للقائهم مع مسئولى وزارتى العدل والخارجية . وظلوا يعملون طوال ساعات فى عرض الحقائق وكان جارمنت قد صاغ مذكرة حول إعاقة تطبيق العدالة بمقتضى القانون الأمريكى فى محاولة لاقناع الاسرائيليين بالتوقف عن

إصرارهم على تقديم عرض الحقائق بصورته الأولى . ومضى الاجتماع حتى منتصف الليل وتولت زوجة جارمنت سوزان كاتبة الاعمدة المشهورة ، فى صحيفة وول ستريت جورنال ، نسخ مسودات عرض الحقائق مثار الجدل . ويقول أحد الشهود ( ليس حارمنت ) إنه فى إحدى المراحل وحين كان جارمنت مستمرا فى اعتراضه طرح السؤال الحتمى وهو « أى نوع من اليهود أنت ؟ » واجاب جارمنت بمداهنة « إننى مواطن أمريكى أيضا » ولم يكن مايريدونه أمرا ذا معنى فيما يتعلق بحماية العميل وقرر جارمنت أن الوقت قد حان كى يعرفوا مايعرفه واسترجع مذكراته عن الحديث الذى تم على العشاء مع سيلا وقرأها للمجموعة وأنصت الاسرائيليون بهدو، وطلبوا بعد ذلك منحهم عدة دقائق للانفراد بأنفسهم وحين عاد جارمنت طلبوا الحصول على مذكرات جارمنت . وابلغهم الأخير ( هاهى مذاكرتى ) وحافظ جارمنت على رباطة جأشه . وفي هذه الحالة ابلغوه بأنه « تم الاستغناء عن خدماتك » .

وعندئذ فقد جارمنت أعصابه وأبلغ الرجال الستة أنهم لن يحصلوا على مذكرات سيلا ، وحذر « من أنه إذا قام أى منكم بأى خطوة نحوى فسوف ألقى بكم فى البحيرة » وهدأ الجميع وتم الاتفاق بعد ذلك على أن ينسحب جارمنت من القضية ولكن أن يقوم بذلك فى هتوء .

وكانت حاسة جارمنت في المحافظة على الذات في أدق حالاتها، فقد كان بعد كل شيء أحد الناجين من فضيحة نيكسون في البيت الأبيض ولم يعرف أن أفيم سيلا خبير كبير في تحديد الأهداف للأسلحة النووية ولم يعرف أن فضيحة بولارد تتضمن الحصول على اسرار تحديد أهداف الأسلحة النووية الأمريكية ولم يعرف أن ثلاثة من الرجال الستة الذين تفاوضوا معه حول عرض الحقائق الخاص بسيلا قاموا بتحقيق داخلي وعملية لإخفاء فضيحة بولارد ، والشيء الوحيد الذي كان يعرفه جارمنت أنه سيترك القضية لأنه غير واثق من براءة عميله أفيم سيلا أو الحكومة الإسرائيلية وهذا هو ما أبلغه بالفعل بشكل شخصي لكل من المحامي العام الامريكي جوزيف ديجينو الذي ترأس محاكمة بولارد ومارك ريتشارد مساعد نائب المحامي العام .

وبانسحاب جارمنت انهت الحكرمة الاسرائيلية محاولتها لحماية سيلا وفى الواقع انتهت حياة سيلا العملية وظل سيلا الذى تقاعد من السلاح الجوى بعد أن تخلص من أوهامه وهو يعانى من الاحباط، وظل فى اسرائيل وأصبح منذ منتصف عام ١٩٩١ هاريا من العدالة الامريكية.

## 44

## استثمار اسرائيلى

في اكتوبر سنة ١٩٨٦ لم يكن قد صدر حكم ضد جوناثان بولارد وكان هناك كثيرون في المخابرات الأمريكية مقتنعين بأن واحدا أو أكثر من داخل الحكومة أعوان له ، رجال ونساء يمدون إسرائيل بصور من الوثائق السرية للغاية التي تصدر الأوامر لبولارد بالحصول عليها . وبدأت لتوها عملية البحث عن « مستر إكس » كما وصفت الحكومة شريك بولارد .

وأصبحت إسرائيل في بؤرة الأخبار وحدث نفس الشئ لقصة التجسس، وأصبحت الصنداي تايمز في لندن تملك كل الأسباب لتتصور أن كشفها عن ديمونه في ه اكتوبر سنة ١٩٨٦ المبنى على أساس حديثها مع موردخاي فانونو سيكون مثيرا . فقد كانت أول رواية من الداخل عن المؤسسة النووية الإسرائيلية على أساس مصدر محدد معلن . كما كانت قصة أخرى من قصص الخيانة تتضمن إسرائيل فكان الدافع الأول لفانونو وبولارد ليس المكاسب المالية ( رغم أن كليهما قبل المال ) ولكن الاقتناع بأنهما يفعلان الشئ الصواب .

وكذا انجذبت الأوساط العلمية العالمية برواية الصنداى تايمز واعترف أحد كبار المسئولين في المخابرات النووية الأمريكية بأن قصة فانونو وكتاب بيير بان سنة ١٩٨٢ حول التورط الفرنسي المبكر في ديمونه « يقدمان معا دليلا يجيب عن جميع علامات الاستفهام ، ويقدمان ما لم نكن نعرفه وما لم تفعله الفرقة زد » .

إلا أن الصحافة لم تهتم كثيرا - وتجاهل منافسو الصنداى تايمز فى فليت ستريت القصة وكذلك فعل الجزء الأكبر من الصحافة العالمية . وتجاهلتها الواشنطن بوست والنيويورك تايمز فى الأيام التالية واكتفت ببعض فقرات مدفونة فى الصفحات الداخلية وعاملتها وكالات الأنباء بنفس الأسلوب .

وروع جيرى أوبلينجر أحد المعاونين السابقين فى البيت الأبيض بفشل الصحافة فى فهم أهمية فانونو وقال « لم يمكننى تصديق هؤلاء الأشخاص فلم يكن هناك شئ نو دلالة فى التايمز والبوست ووول ستريت جورنال ، وأصيب الجميع فى مجال الحد من التسلح بالدهشة البالغة من عدم وجود أى شئ ، وبالنسبة لى ولأصدقائى المقربين كان أمرا محبطا حقا . فها هنا قصة مثيرة ونادرة وحتى الصحافة غير مهتمة بها .

أما بيتر هونام المراسل والكاتب الأول لقصة فانونو فقد أدرك أنها أهم شئ في حياته المهنية . وتوقع أي شئ خلاف اللامبالاة . ولم تقم ولو حتى اتصالات هاتفية من كبريات الصحف في الولايات المتحدة وأدرك هونام أن الأمر من المحتمل أن يكون قد اختلف إذا تسنى الوصول إلى فانونو شخصيا وقد نظمت صنداى تايمز حملة علاقات عامة واسعة للمساعدة في نشر القصة وكان سينظم مؤتمرا صحفيا في يوم النشر (كما كانت الصحيفة ستعلن أن فانونو وافق على كتابة كتاب وأن حقوق النشر بيعت لشتيرن المجلة الألمانية الغربية ) إلا أن فانونو اختفى عن الأنظار في الأسبوع السابق وعجزت صنداى تايمز عن الوصول إليه حين كانت الضرورة تقتضى ذلك بشدة .

وبالطبع كانت المخابرات الإسرائيلية قد أغوت فانونو على مغادرة لندن في ٣٠ سبتمبر والتوجه إلى روما حيث اختطفته الموساد وأعقب قراره بالابتعاد عن عالم الصحافة في لندن نشر صورة فانونو في صنداي ميرور ثاني أكبر صحف القطع الصغير في بريطانيا مصحوبة بقصة عدائية في الأسبوع السابق في ٨٨ سبتمبر . ونقل عن المسئولين الإسرائيليين زعمهم أن فانونو أقيل من ديمونه في العام السابق « لمحاولته نسخ وثائق » . وأضاف ملحق صحفي إسرائيلي « أنه لم يحدث ولا يوجد عالم بهذا الاسم يعمل في الأبحاث النووية في إسرائيل . ويمكنني أن أؤكد أنه يوجد شخص باسم مردخاي فانونو عمل كفني صغير في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية » . وهاجمت صنداي ميرور مصداقية صور فانونو نقلا عن خبير نووي لم تكشف عن هويته ، قوله إنها يمكن أن تكون قد التقطت في « مصنع للبيض » كما تساطت صنداي ميرور عما إذا كانت رواية فانونو « كذبة أو حتى شيئا أكثر فسادا لتشويه مصداقية إسرائيل » .

ونشر المقال تحت عنوان بشع هو « حالة غريبة عن إسرائيل والمخادع النووى » ولم يكن الرجل المخادع الذى أشير له فى العنوان فانوبو ولكن عميل فانوبو أوسكار هويريرو الصحفى الانتهازى من كولومبيا فى أمريكا الجنوبية الذى أصبح صديقا لفانوبو المعدوم الحيلة فى يونيه حين كان ما زال فى منفاه فى استراليا . وكان هويريرو وهو الذى أقنع فانوبو بأن قصته وصوره المتميزة قيمتها تصل إلى مليون دولار . وبعد فشله فى جذب انتباه مجلة نيوزويك اتصل هويريرو بالتايمز فى لندن فى أواخر أغسطس وفى غضون عدة أيام وصل هونام إلى استراليا لإجراء الحديث مع فانوبو .

وعلى ما يبدو نظرا لخوفه من استبعاده من اتفاق فانونو مع الصنداى تايمز اتصل هويريرو أيضا بالصنداى ميرور المعروفة بصحافتها التى تدفع مقابلها بسخاء ، فى الوقت الذى كان فيه هونام و « فريق الدراسة » فى الصنداى تايمز يعدون قصتهم . وكان هذا الاتصال هو الذى وضع أرى بن ميناش والمخابرات الإسرائيلية فى الصورة .

ولم يعرف هونام ومحررو الصنداى تايمز بأنه فى الوقت الذى يعملون فيه تم كشف فانونو للإسرائيليين بواسطة زميل فى فليت ستريت هو نيكولاس ديفيز محرر الشئون الخارجية فى ديلى ميرور الصحيفة الشقيقة لصنداى ميرور . وحلقة اتصال ديفيز كان بن ميناش . وقد كان هو وبن ميناش زميلين فى شركة لصفقات الأسلحة الدولية عرفت فى البداية باسم أورا ليمتيد عملت من منزل ديفيز فى لندن منذ سنة ١٩٨٢ . وكانت أورا ليمتيد التى أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية كما يقول بن ميناش تهدف إلى إبقاء تدفق الأسلحة لإيران – وهى واحدة من العديد من العمليات السرية العديدة فى العالم . وقال بن ميناش « ديفيز كان مصدر دعمى الرئيسى فى جميع صفقات السلاح لإيران » .

ولقدرته على الحديث بالفارسية عين « بن ميناش » فى نوفمبر ١٩٨٠ ضمن مجموعة عمل صغيرة داخل المخابرات الاسرائيلية تعاملت مع ايران التى كانت حينئذ منبوذة عالميا ، مثل اسرائيل ، وفى حاجة للسلاح من أجل حربها ضد العراق ، وكانت مهمة « بن ميناش » هى ايجاد سبل للتحايل على الحظر على الأسلحة . وإقتضت الضرورة تشكيل شركات وهمية والعثور على أشخاص

موثوق بهم لادارتها ، ويتذكر « بن ميناش » « ان ( نيك ) كان له صديق فى المساد » . وعقد اجتماعاً عرضياً فى لندن . وقبل « ديفيز » دعوة لزيارة إسرائيل وتمت بضع خطوات أخرى قبل أن يصبح إستثمارا إسرائيليا . وقال « بن ميناش » أن ديفيز كان الشخص المؤهل تماما فهو مسيحى كاثوليكى من شمال انجلترا وشخص فاتن أنيق يعشق الاستمتاع بالحياة .

وتتضمن ملفات « بن ميناش » مئات من التلكسات والوثائق الأخرى تشير الى تورط « أورا ليمتد » القوى في عمليات تجارة السلاح مع ايران على أعلى المستويات . وحددت برقية أرسلت في سنة ١٩٨٧ لاية الله على أكبر هاشمى رافسنجاني . شروط صفقة لإيران مكونة من أربعة آلاف صاروخ تار قيمة كل منها ١٩٣ ألفا و ٨٠٠ دولار ، وأعلنت البرقية أن مواطنا بريطانيا يدعى نيكولاس ديفيز هو ممثل لشركة اورا ليمتد « سيكون متمتعا بسلطة توقيع العقود في إيران .. » وتناولت مجموعة من الوثائق في عام ١٩٨٧ جهود أورا ليمتد لاقامة شركة للاتصالات في نوكسون باريزونا يرأسها روبرت وترز الذي كان مهندسا اذاعيا في محطة تليفزيون جامعة اريزونا . ويتذكر وترز وهو خبير في الاتصالات الصوتية للقمر الصناعي ، عدة اجتماعات مع بن ميناش في توسكون والعديد من المحادثات التليفونية مع ديفيز في لندن وقال وترز لا أعتقد ان نيك كان رجل المال . وكان هناك يمثل أورا »

وأعترف ديفيز الذي تم الاتصال به تليفونيا في لندن في رقم مسجل باسم اورا ليمتد ، بأنه يعرف بن ميناش الا أنه نفي تورطه في صفقات السلاح وقال « كل ما أقوله أن تواصل البحث عن » بن ميناش لأنه المصدر الوحيد للأخبار « فهو يملك معلومات مثيرة » . وفي احدى المراحل يقول إنه ناقش مع « بن ميناش » التعاون لاصدار كتاب « ان الناشر المتصور لم يكن مهتما بذلك ويقول ان بن ميناش يروى الآن القصص انتقاما منه . وحذر ديفيز « اذا قدمت مثل هذه الادعاءات في انجلترا فسوف أتصل بالمحامى الخاص بي » .

الا أنه بالاضافة الى البرقية التى أشير لها سلفا ، فان ادعاءات « بن ميناش » أكدتها بوضوح « جانيت فيلدينج » ، الممثلة اللندنية التى كانت الزوجة الثانية لنيكولاس ديفيز من عام ١٩٨٨ حتى عام ١٩٨٥ . وقالت أنها علمت أن « ديفيز » يبيع الأسلحة بالاشتراك مع « بن ميناش » في نفس الوقت الذي

يعمل فيه كمراسل الشئون الخارجية في ديلي ميرور . وفي النهاية « روعت » كما تقول في حديث تليفوني بسبب أنشطة زوجها ، وتضيف : « حاول نيك أن يحدثني عن صفقات السلاح ولكنني أبلغته بأنني لا أريد أن أعرف .. وتركته لهذا السبب » .

وكانت قد تعرفت عليه للمرة الأولى كصحفى كتب نقدا لمذابح صابرا وشاتيلا خلال الغزو الاسرائيلى للبنان و « بعد ذلك تورط مع أرى » ، وتتذكر بصفة خاصة أنها استضافت « بن ميناش » في منزلها في أواخر ١٩٨٤ . « ولقد عانيت من أجل اعداد وجبة من « السلامي » ولم يعجب بها أرى » .

وردا على سؤال عما اذا كانت تعرف أن « بن ميناش » مندوب مخابرات اسرائيلى قالت « فيلدينج » : « لم يكن من الصعب أن تجمع اثنين زائد اثنين . فهل تعتقد أننى غبية تماما ؟ لقد أغلقت أذناى وخرجت من هذا الزواج » .

وفور اتصال « هويريرو » بالصنداى ميرور ، علم « ديفيز » بالأمر كما يقول « بن ميناش » واتصل به على الفور في اسرائيل لاطلاعه « وكل ما أتذكره أنني في اليوم التالى كنت على متن طائرة في طريقي الى لندن . فقد كان هناك شخص قدر من كولومبيا يخلط الصور في لندن . ورتب « نيك » اجتماعا لهذا الصحفي الكولومبي « الأحمق معي » . وعرض « هويريرو » في هذا الاجتماع بعض صور « فانونو » الملونة انطلاقا من رغبته في ابرام صفقة أخرى . ويتذكر « بن ميناش » أن مشكلته كانت أنه لم تكن ببساطة لديه أي فكرة عما بهذه الصور أو عما اذا كانت مهمة ، وكان يدرك أنه يتعين أن يراها خبراء في اسرائيل وأبلغته : « انني في حاجة الى نسخ » ، وعارض يراها خبراء في اسرائيل وأبلغته : « انني في حاجة الى نسخ » ، وعارض عويريرو » . وسألته : « هل تريد بعض المال ؟ » ، « يجب أن أتأكد من أنها حقيقية وأبلغته أن « نيك » سيكون شاهدا على » وسلمني « هويريرو » نسخا حقيقية وأبلغته أن « نيك » سيكون شاهدا على » وسلمني « هويريرو » نسخا

وقد علم كبار المسئولين في القيادة السياسية في اسرائيل بأمر انشقاق « فانونو » لأسابيع . ودارت مناقشات كما يروى « بن ميناش » حول ما يتعين القيام به ، حيث ناشد بعض المسئولين باغتيال « فانونو » وأوصت المخابرات بتجاهله . ولم يتضح مدى ما يعرفه « فانونو » وحجم الخطر الذي يمكن أن يتسبب فيه فني صغير مغربي المولد . وكان « شيمون بيريز » هو

الذي استبعد الاغتيال وقال بن ميناش: « لنجعله عبرة » .

وأثارت صور « فانوبو » التي أرسلها « بن ميناش » مباشرة لاسرائيل ، حيث كانت لديه تعليمات مشددة بعدم الاقتراب من السفارة الاسرائيلية ، أثارت حالة من الفوضى . وأبلغ « بن ميناش » في اليوم التالي « أنها حقيقية » . وأبلغ أيضا بأن « بيريز » يتولى الأزمة شخصيا ، وعلم « بن ميناش » أحد الأسباب بعد عدة أيام ، فقد كان هناك خوف من أن يكون « فانوبو » على علم بأن اسرائيل نشرت ألغاما أرضية نووية على طول حدود الجولان ، وأنه سيتحدث عنها . وقد وضعت الألغام الأرضية في مكانها منذ أوائل الثمانينيات حين كان « فانوبو » مازال يعمل في « ديمونه » .

ودفعت الأنباء اسرائيل للقيام بحملة ضخمة لتشويه المعلومات . وقال « بن ميناش » : « من أجل وقف أى قصة يجب أن تستخدم الكلمة الوقحة » . وقام « ديفيز » بدوره في صنداى ميرور وعمل مباشرة مع « روبرت ماكسويل » ناشر مجموعة صحف الميرور أكبر مجموعة تابلويد في بريطانيا العظمى التي تتضمن الديلي والصنداى ميرور . ووفر « ديفيز » الاطار العام لقصة « فانونو » التي نشرت في ٢٨ سبتمبر ويتذكر « بن ميناش » « أنها سلمت بعد ذلك الى ماكسويل . فقد كان يتعامل مع ماكسويل مباشرة » . وفي وقت ما رتب مديفيز » اجتماعا لـ « بن ميناش » مع « ماكسويل » في مكتبه في الدور التاسع . وأوضح « ماكسويل » في لقاء قصير ، أنه يفهم ما يجب القيام به بشأن قصة « فانونو » وقال « ماكسويل » لبن ميناش : « أنا أعرف ما يجب أن يحدث ولقد تحدثت بالفعل مع رؤسائك » .

وكان « ماكسويل » ، بارون الصحافة الموازى لروبرت مدردوخ ومنافسه الرئيسى ، معروفا بصلاته الوثيقة مع أعلى القيادات الاسرائيلية ، وقد أصبح فيما بعد مالكا لصحيفة معاريف الاسرائيلية اليومية كما امتلك لفترة قصيرة سيتيكس كوربوريشن وهي شركة لمعدات الطباعة ذات التكنولوجيا المتقدمة مقرها اسرائيل كان من بين كبار المسئولين التنفيذيين بها « يائير شامير » . الكولونيل السابق في السلاح الجوى ونجل « اسحق شامير » .

ولم يكن يربط الفريق الذي حرر وتابع قصة « فانونو » في الصنداي ميرور أي صلة بنيكولاس ديفيز الذي عرفوه فقط كمحرر شئون خارجية لديلي

ميرور ، وما عرفه المندوبون بالفعل هو أن القصة التي ظهرت بأسمائهم أملاها شكلا وموضوعا رئيس تحرير الصحيفة « ميشيل مالوى » . ودارت مناقشات حامية مع فريق الأخبار الخاص بالميرور بقيادة « تونى فروست » تؤكد أن القصة الحقيقية ليست عن « هويريرو » وسلوكه الغريب ، ولكن صور «فانونو» وأيا كانت مشكلات « هويريرو فان صور « فانونو » قد تكون حقيقية . واذا كان الأمر كذلك فهى قصة بشعة . وأوصى المحررون بأن تنشر الصور على الصفحة الأولى بقصة تصاحبها تثير الأسئلة عن مصداقيتها . ولكن مالوى لم يكن يريد نشر أى من صور « فانونو » وأصر على أن يعرض بـ « فانونو » وأن يجعل مسنداى تايمز مثارا السخرية .

وحدثت الجلبة يوم الخميس قبل الطبع حين أمر « مالوى » كلا من « فروست » وزميل له يدعى « مارك سوستى » بأن يأخذا صور « فانونر » والمعلومات الى السفارة الاسرائيلية ، وأدرك « جون باركر » نائب « مالوى » أن ماكسويل نفسه أصدر الأمر . وثار قلق باركر وزملائه بشدة عما يعنيه توجههم للسفارة بالنسبة لـ « فانونو » فقد يؤدى ذلك الى القاء القبض عليه وحتى تعريض حياته لخطر الاغتيال . وأبلغهم « مالوى » بأن « هذا أمر رئيس التحرير » . وعلى العاملين بالصحيفة الالتزام به .

وأدرك « فروست » أنه وزملاءه لم يشاركوا فى عمل صحفى عظيم وقال : « لقد كنت أتمنى فى يوم ما أن تخرج الى النور القصة الكاملة الخاصة بهذا الأمر » . وقد تم الاستغناء عن « فروست » بسبب هذا الخلاف .

وشكا « بيتر ميلر » كبير محررى الأخبار فى « صنداى ميرور » الذى أقاله « ماكسويل » فى عام ١٩٩٠ بغضب من تعامل الصحيفة مع قصة « فانونو » وقلبها للموضوع رأسا على عقب بسبب ضغوط من أعلى . وقال ميلر : « ان الخط الذى صدرت الينا التعليمات باتباعه أضاع على الصنداى ميرور انفرادا صحفيا عالميا هائلا » .

كما أعرب « باركر » الذى ترك الميرور فى عام ١٩٨٨ كى ينشر كتاب « ملك الحمقى » وهو كتاب من أكثر الكتب مبيعا عن قصة حياة دوق ويندسور ، أعرب عن شعوره بالمرارة من أسلوب تناول قصة « فانونو » وقال : « إمتلكت الصنداى ميرور أضخم قصة صحفية فى العالم فى هذا الوقت وانهارت بسبب

الخط الذى اتبعوه . لقد كانت تجربة تقليدية قام بها الاسرائيليون لتنويه المعلومات .

واعترف « مالوی » الذی أجبر علی ترك منصبه كرئيس تحرير للصندای ميسرور فی عام ۱۹۸۸ ، بأنه ناقش أسلوب تناول قصسة « فسانونو » مع « ماكسويل » ولكنه قال : « انه لم يكن هناك شیء شرير أو غريب فی تورط «ماكسويل» ، فلديه أصدقاء وعلاقات وثيقة هناك » . ولدی إطلاعه بشكاری « باركر » و « ميلر » و « فروست » قال « مالوی » أنه نفسه أساء تقدير أهمية صور « فانونو » . ويوضح « مالوی » الذی يعمل الآن كروائی وصحفی حر « كانت حاستی الصحفیة سیئة . وبدا الأمر لی كمهمة يسيرة » . ويتذكر « مالوی» أن « ماكسويل » هو الذی أمر مع ذلك العاملين بأن ينقلوا الصور للسفارة الاسرائيلية . « وأعتقد أن ماكسويل قد يكون علی الأرجح قال « حسنا لنجعل الاسرائيليين يطلعون عليها » ، وهذا هو الأسلوب الذی تمت به الأمور ، ولم يكن الأمر كأننا نسلمها لعدو خارجی » .

كما قال « مالوى » أنه لا يمكنه نفى استشهاده باسم ماكسويل بابلاغه ميلر وباركر وفروست كيفية تناول القصة ، وعلى الرغم من عدم قدرته تذكر قيامه بذلك بالتحديد فى قضية « فانونو » فان مالوى يقول : « بشكل عام كان ماكسويل يتلقى نسخا أولية للقصص الصحفية مسبقا » . كما يعترف «مالوى » بأنه من الممكن أن « ماكسويل » لم يطلعه بالكامل على اتصالاته مع الاسرائيليين وغيرهم فى مجموعة صحف الميرور مثل « نيكولاس ديفيز » . وأوضح « مالوى » : « ان ماكسويل كان يعمل فى المخابرات خلال الحرب لذلك يمكنه أن يكون مخادعا الى أقصى حد ، لذلك اذا كان يعلم أكثر مما كنت أعلم فإنه من المحتمل تماما أنه يطلعني على كل شيء » .

وتناولت الصنداى ميرور لصاحبها « روبرت ماكسويل » شيئاً ما ولكن تظل الصنداى تايمز حتى الآن مشهورة بتغطيتها لقصة « فانونو » ولم يكن للمخابرات الاسرائيلية نفوذ بين أهل القمة فى التايمز . وقال « بن ميناش » : « لم يكن هؤلاء رجالنا . فقد أرادوا القصة الحقيقية » . وكانت الخطوة التالية هى العثور على « فانونو » الذى مازال مختبئا فى لندن واخراجه من انجلترا بشكل أو بآخر .

ويضيف « بن ميناش » : « لم نعرف اسم الفندق الذي يقيم فيه . وطالبنا « نيك » أن يستقصى الأمر ويعرف أين يختبى « هذا الوغد الحقير . وقام « نيك » بالمهمة وتمكنا من التقاطه » ، وفي غضون أيام يقول « بن ميناش » أوقعت سيندى هانين بنتوف عميلة الموساد « فانونو » الوحيد الذي لم يكن يعلم شيئا عن الآلفام الأرضية ، في شباكها وأقنعته بالذهاب الى روما .

وانتهى دور « بن ميناش » فى العملية عند هذا الحد ولكنه حافظ على علاقات العمل مع « ديفيز » حتى القاء القبض عليه فى نيويورك عام ١٩٨٩ ، ويقول فى البداية سعى لاخفاء دور « ديفيز » فى صفقات السلاح المستمرة كما يفعل أى عميل مخابرات جيد ولكنه قرر أن يتحدث بعد أن امتنع « ديفيز » عن القيام بأى خطوة من أجل الدفاع عنه ، وفى الواقع استخدم « ديفيز » محاميا فى نيويورك فى محاولة ناجحة لمقاومة أى محاولة من جانب محامى « بن ميناش » لجره فى القضية .

ويزعم « بن ميناش » أنه اذا كان قد اختار ذلك فان « ديفيز » قد يكون قد أثبت لمثلى الادعاء الأمريكيين أن الحكومة الاسرائيلية فرضت حظرا على بيع طائرات « سى – ١٣٠ » الى ايران .

## الغمرس

| 0              | إتفاق سرى                 |
|----------------|---------------------------|
| ۲۱             | العالم                    |
| ۲0             | العلاقة الفرنسية          |
| ٤٨             | الإدراك الأول             |
| 11             | حروب داخلية               |
| ٧٢             | الإعلان                   |
| ۸۲             | الولاء المزدوج            |
| ٩0             | نضال رئاسی                |
| ۱۷             | سنوات الضغط               |
| 49             | الخيار شمشون              |
| 127            | ممارسة اللعبة             |
| ۷٥٧            | السفير                    |
| 179            | قرار إسرائيلى             |
| <b>\ \ \ \</b> | هدية رئاسية               |
| ۱۸۹            | النفـق                    |
| ۲.۱            | مقدمات الحرب              |
| ۲۱٥            | الابتزاز النووى           |
| 271            | الظلم                     |
| ۲ <b>٤ ٩</b>   | قلق کارتر                 |
| 771            | اختبار إسرائيلى           |
| ۲٧٢            | الجاسوس النووى الإسرائيلي |
| ~ 3 {          | استثمار اسرائيلي          |

رقم الايداع ۱۹۹۱ / ۱۹۹۱ I. S. B. N عصير الكتب www.ibtesama.com/vb منتدى مجلة الإبتسامة

## www.ibtesama.com/vb

« الخيار شمشون » هو بحق الكتاب المفاجأة وأهم كتاب صدر في عام ١٩٩١ ، حيث يكشف النقاب للمرة الأولى عن الترسانة النووية الإسرائيلية التى ظلت سرا محاطا بالغموض طوال عشرات السنين . كما يلقى الكتاب الضوء بشكل لم يسبق له مثيل على الأب الروحى للترسانة النووية الإسرائيلية وتفاصيل الخلافات الحادة التى سادت بين صفوف كبار المسئولين الإسرائيليين بسبب ما تكلفه مفاعل « ديمونه » من مليارات الدولارات التى أثرت على النمو الاقتصادى في إسرائيل السنوات طويلة . ولا يكتفى الكتاب برواية أسرار الترسانة النووية الإسرائيلية ولكنه يكشف موقف الإدارات الإمريكية المتعاقبة التى تعمدت – منذ إدارة الرئيس « كيندى » فصاعدا – غض البصر عما تقوم به إسرائيل ، ولم تتخذ أي إجراء ضد الانتشار النووى في إسرائيل رغم تقارير الـ « سي أي أيه » ووكالة الأمن القومي وغيرهما من وكالات المخابرات التي ظلت تنبه وتحذر وتقدم التقارير والأدلة الدامغة على نمو الترسانة النووية الإسرائيلية ، التي ظهرت إلى الوجود بمساعدة فرنسا ، وتجاهل الولايات المتحدة في البداية ثم مباركتها بعد ذلك .

ويكتسب الكتاب أهمية إضافية بعد مصرع إمبراطور الصحافة البريطانية ماكسويل بعد أن كشف عن صلاته القوية مع القيادة الإسرائيلية منذ عشرات السنين مما يشير إلى احتمال تورط الموساد في التخلص منه لعدم كشف مزيد من الأسرار ودفنها معه .

و « سيمور هيرش » مؤلف « الخيار شمشون » من مواليد شيكاغو عام ١٩٣٧ ، وتخرج في جامعة شيكاغو ، ويعد « سيمور هيرش » من أبرز الصحفيين الأمريكيين في مجال الشئون الخارجية . ففي عام ١٩٦٩ كان أول صحفي يروى تفاصيل مذبحة « مي لاي » في فيتنام الجنوبية . وانضم للعمل لحساب صحيفة « نيويورك تايمز » لسبع سنوات . وقد حصل « سيمور هيرش » على أكثر من اثنتي عشرة جائزة صحفية من بينها جائزة بوليتزر لتقارير الشئون الدولية ، وجائزة جورج بولك ، وجائزة ورث بينجهام وغيرها . ومن أبرز كتبه التي حظيت بشعبية ضخمة على المستوى العالمي كتاب « ثمن السلطة : كيسنجر في بيت نيكسون الأبيض » الذي حصل عنه على جائزة النقاد لأحسن كتاب على المستوى القومي ، وجائزة صحيفة لوس أنجلوس لأحسن كتاب .

الطباعة : مؤسسة دار الملال

